## الموسوعه الشامية في ناديخ التحليبية

المصادر العربية مؤرخو القرن السابع (۵)

تأليف وَ يحقيق وَرْجَة الأسساد الدكورية بالركار

دمشق ۱۹**۱**۵ – ۱۹۱۵ –

الجزءالثامن عشر

المصادر العربية مؤرخو القرن السابع الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي شامة الجزء الثاني

## فصل

## في وفاة أسد الدين شيركوه وولاية ابن أخيه صلاح الدين مكانه

توفى أسد المدين فجأة يوم السبت الثاني والعشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة، فكانت وزارته شهرين وخمسة أيام.

قال ابن شدّاد: كان أسد الدين كثير الأكل، شديد المواظبة على تناول اللحوم الغليظة، تتواتر عليه التخم والخوانيق، وينجو منها بعد معاناة شدة عظيمة، فأخذه مرض شديد واعتراه خانوق عظيم فقتله رحمه الله، وفوض الأمر بعده إلى صلاح الدين، واستقرت القواعد، واستتبت الأحوال على أحسن نظام، وبدل الأموال، وملك الرجال، وهانت عنده الدنيا، فملكها، وشكر نعمة الله عليه، فتاب عن الخمر، وأعرض عن أسباب اللهو، وتقمص بلباس الجدّ والاجتهاد، وما عاد عنه ولا ازداد إلا جدًّا، إلى أن توفاه الله تعالى إلى رحمته، ولقد سمعت منه رحمه الله يقول: لما يسر الله لي الديار المصرية علمت أنه أراد فتح الساحل لأنه أوقع ذلك في نفسي، وحين استتب له الأمر : مازال يشمَّن الغارات على الفرنج إلى الكرك والشوبك وبالدهما. وغشى الناس من سحائب الأفضال والنعم ما لم يؤرخ عن غير تلك الأيّام، هذا كله وهو وزير متابع للقوم، لكنه مقو مذهب السنة، غارس في البلاد أهل العلم والفقه والتصوّف والدين والناس يهرعون إليه من كل صوب ويغدون إليه من كل جانب، وهو رحمه الله لا يخيب قاصداً ولايعدموافداً، ولما عرف نور الدين استقرار أمر صلاح الدين بمصر أخذ حمص من نواب أسد الدين وذلك في رجب من هذه السنة.

وقال ابن الأثير: أما كيفية ولاية صلاح الـدين فإن جماعة من الأمراء النورية الذين كانوا بمصر طلبوا التقدّم على العساكر، وولاية الوزارة. منهم: الأمير عين الـدولة الياروقي، وقطب الدين خسرو بن تليل، وهو ابن أخى أبي الهيجاء الهذباني الَّذي كان صاحب إربل، ومنهم سيف الدين علي بن أحمد الهكاري، وجده كان صاحب قلاع الهكارية، ومنهم شهاب الَّديـن محمود الحارمي، وهو خـال صلاح الدين، وكــل من هؤلاءً قد خطبها، وقد جمع ليغالب عليها، فأرسل الخليفة العاضد إلى صلاح الدين، فأمره الحضور في قصره ليخلع عليه خلع الوزارة ويوليه الأمر بعد عمه، وكان الذي حمل العاضد على ذلك ضعف صلاح الدين، فإنه ظن أنه إذا ولى صلاح الدين وليس له عسكر ولا رجال كان في ولايته بحكمه، ولا يجسر على المخالفة ، وأنه يضع على العسكر الشامي من يستميلهم إليه، فإذا صار معه البعض أخرج الباقين، وتعود البلاد إليه، وعنده من العساكر الشامية من يحميها من الفرنج، ونور الدين، فامتنع صلاح الـدين وضعفت نفسه عـن هذا المقام فـألزم به، وأخذ كــارها، إنَّ الله ليعجب من قوم يقادون إلى الجنة بسلاسل، فلم حضر في القصر خلع عليه خلعة الوزارة الجبه والعامة وغيرهما، ولقب بالملك الناصر، وعاد إلى دار أسد الدين، فأقام بها ، ولم يلتفت إليه أحد من أولئك الأمراء الذين يريدون الأمر لأنفسهم ولا خدموه، وكان الفقيه ضياء الدين عيسى الهكاري معه، فسعى عند سيف الدين علي بن أحمد حتى أماله إليه، وقال له: إن هذا الأمر لايصل إليك مع وجود عين المدولة والحارمي وابن تليل، فهال إلى صلاح الدين، ثم قصد شهاب الدين الحارمي وقال له: إن هـذا صلاح الدين هو ابن آخـك، وملكه لك، وقد استقام الأمر له فلا تكن أول من يسعى في إخراجه عند، فلايصل إليك ولم يزل به حتى أحضره أيضاً عنده وحلفه له، ثم عدل إلى تطب الدين، وقال له: إن صلاح الدين قد أطاعه الناس ولم يبق غيرك وغير الياروقي، وعلى كل حال يجمع بينك وبين صلاح الدين أن أصله من

الأكراد فلا يخرج الأمر عنه إلى الأتراك، ووعد وزاد في اقطاعه، فأطاع صلاح المدين أيضاً، وعدل إلى عين المدولة الياروقي وكمان أكبر الجهاعة وأكثرهم جمعا، فلم تنفعه رقاه، ولا نفذ فيه سحره، وقال: أنا لا أخدم يوسف أبداً، وعاد إلى نور الدين ومعه غيره، فأنكر عليهم فراقه وقد فات الأمر (ليقضى الله أمراً كان مفعولاً) (١٠٧) وثبتت قدم صلاح الدين، ورسخ ملكه، وهو نائب عن الملك العادل نور الدين، والخطبة لنور الدين في البلاد كلها، ولا يتصرّفون إلا عن أمره، وكان نور الدين يكاتب صلاح الدين بالأمير الأسفهسلار، ويكتب علامته في الكتب تعظيما أن يكتب اسمه ولا يفرده في كتاب بل يكتب الأمير الأسفهسلار صلاح الدين، وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا وكذا، واستهال صلاح الدين قلوب الناس، وبذل لهم الأموال مما كان أسد المدين قد جمعه وطلب من العاضد شيئاً يخرجه فلم يمكنه منعه، فهال الناس إليه وأحبوه، وقـويت نفسـه على القيام بهذا الأمر والثبـات فيه، وضعـف أمر العاضد، وكان كالباحث عن حتفه بظلفه، وأرسل صلاح الدين يطلب من نـور الدين أن يرسـل إليه أخوت، فلم يجبه إلى ذلك وقـال: أخاف أن يخالف أحد منهم عليك فتفسد البلاد، ثم إن الفرنج اجتمعوا ليسيروا إلى مصر، فسير نـور الديـن العساكـر وفيهم أخـوة صلاح الـدين، منهـم شمس الدولة تورانشاه بن أيـوب وهو أكبر من صلاح الـدين، فلما أراد أن يسير قال له : إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك، وأنت قاعد، فالا تسر فإنك تفسد البلاد وأحضرك حينتذ وأعاقبك بها تستحقه، وإن كنت تنظر إليه أنه صاحب مصر، وقائم فيها مقامي، وتخدمه بنفسك، كما تخدمني فسر إليه واشدد أزره، وساعد، على ما هو بصدده، قال: أفعل معه من الخدمة والطاعة ما يصل إليك إن شاء الله تعالى، فكان كما قال.

وقال العماد: لما فرغ بعد ثلاثة أيام من التعزية بأسد الدين اختلفت آراؤهم، واختلطت أهواؤهم، وكاد الشمل لاينتظم ، والخلل لايلتئم فاجتمع الأمراء النورية على كلمة واحدة وأيد متساعدة، وعقدوا لصلاح الدين الرأي والراية، وأخلصوا له الولاء والولاية، وقالوا: هذا قائم مقام عمه ونحن بحكمه، وألزموا صاحب القصر بتوليته، ونادت السعادة بتلبيته، وشرع في ترتيب الملك وتربيته، وفض ختـوم الخزائن وأنض رسوم المزائن، وسلَّط الجود على الموجـود، وبسط الوفور للَّـوفود، وفرق ما جمعه أسد الدين في حياته وأنارت على منار العلى أناة آياته، ورأى أولياءه تحت الويته وراياته، وأحبوه وما زالت محبت عالبة على مهابته، وهو يبالغ في تقريبهم كأنهم ذوو قرابته، وما زاده الملك ترفعا، وما أفاده إلا تأصلا في السهاح وتفرعاً، وضم من أمر المملكة ما كان منشوراً، وكتب له العاضد وصاحب القصر منشوراً، وهو بالمثال الكريم الفاضلي الذي هو السحر الحلال، والعذب الزلال، ثم أورده العماد، وهو شبيه بمنشور أسد الدين عمه. وجرى القلم فيه بها خط له القلم في الأزل من وصف جهاده وسلمه ففي ذلك المنشور: « والجهاد أنت رضيع درم وناشنة حجره، وظهور الخيل مواطنك، وظلال الخيام مساكنك، وفي ظلمات قساطله تجلى محاسنك ، وفي أعقاب نوازله تتلى مناقبك، فشمر له عن ساق من القنا، وخض فيه بحراً من الظبا، وأحلل في عقد كلمة الله وثيقات الحبا، وأسل الوهاد بدم العدى، وأرفع برؤوسهم الربا، حتى يأتي الله بالفتح الذي يرجو أمير المؤمنين أن يكون مذحوراً لأيامك، وشهوداً لك يوم مقامك»، وفي طرته بالخط العاضدي، ولم يذكره العماد في كتابه: « هذا عهد أمير المؤمنين إليك، وحجته عند الله سبحانه عليك ، فأوف بعهدك ويمينك، وخذ كتاب أمير المؤمنين بيمينك، ولمن مضى بجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن أسوه، ولمن تبقى من تبعته بنا أعظم سلوة ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علوًا في

الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين)» (١٠٨) يعني بمن مضى أسد الدين وبمن بقي صلاح الدين

ثم قال العهاد: وهذا آخر منشور طويت به تلك الدولة وختمت، وتبدّدت عقودها، وما انتظمت، ووصلت كتب صلاح الدين إلينا إلى الشام، بها تسنى له من المرام، ولمن يقصده بالاستدعاء والاستبطاء، ولمن تأخر عنه بالخلع والعطاء، وتردّدت الكتب الصلاحية بذكر الأشواق وشكوى الفراق، وشرح الاستيحاش، وبرح القلوب العطاش، فإن أصحابنا وإن ملكوا ونالوا مقاصدهم وأدركوا حصلوا بين أمة لايعرفونها، بل ينكرونها ولايألفونها، ورأوا وجوها هناك بهم عابسة، وأعينا للمكائد مصر كانوا في الدين خالفين، وعلى متيقظة، وعن الود ناعسة، فإن أجناد مصر كانوا في الدين خالفين، وعلى عقيدتهم معاقدين محالفين.

فسألني المكتوب إليه أن أكتب جوابه فقلت:

أيها الظـــاءنــون عنــي وقلبــي

معهــم لايفــارق الأظعـانـا

ملكــوا مصر مثـل قلبـي وفي هـــ

ـــــــذاوهـا تيــك أصبحـواسكـانـا

فــاءــدلــوافيها فــأنكــم اليــو

م ملكتـــم عليها سلطـــانــا

لاتــروءــوابـالهجــر قلــبعب

أورثتــه روءــاتــه الخفقــانــا

حبدامعهدقضینابدالعیدد استفادت استربعه جیراندا افروجدنامدن الحوادث أمندا و افرود أمداندا و افروب أمداندا و و افروب أمداندا و و افروب المداندان و و افروب المداندان و و افروب المدان و المدان و و المدان و المدان

وبعد: فإن وفود الهناء وأمداد الدعاء متواصلة على الولاء، صادرة عن عض الولاء إلى عالي جنابه المأنوس، ومنيع كنف المحروس، فليهنه المظفران بالملك وبالعدق، وفرع هضبات المجد والعلو وكيف لايكون النصر مساوقاً لدين هو صلاحه، والتأييد مرافقاً لعزم هو نجاحه وفلاحه.

ف الشام يغب طمصراً مـذحلت بها كها الفرات عليك م يحسد النيسلا نلتم من الملك عفواً ما الملوك به من الملك عفواً من الملوك به من الملك عفواً من عند النيسلامية وراميد و عفواند من عند المستحد الم

قال العماد: ورثيت أسد الدين بقصيدة خدمت بها نور الدين، وعزيت بها أخاه نجم الدين منها:

تضعضع في هـــذاالمساب الباغــت

من الدين لولانوره كل ثابت

فسأيسام نسور السديسن دامست منيرة

لناخلفامن كسلمودوفات

فهابالنانبدي التصامم غفلة

وداعي المناياناطق غير صامت

نـــومـــل في دار الفنــاء بقـــاء نــا

ونسرجو مسن السدنيا صداقة ماقست

ماالناس إلا كالغصون يدالردى تقرب منها كالعسود لناحت لقد أبلغت رسل المنايا واسمعت ولكنها الم تحظ منابنا صاحت

ومنها فلهفـــــيعلى تلــــكالشهائل إنها لقدكرمـت في الحسن عن نعت ناعت

وله من أخرى عزى بها أخاه نجم الدين أيوب، وولده ناصر الدين محمداً يقول:

مابعديومك للمعني المدنف

غير العـــويـــل وحسرة المتـــأســف

ما أجرأ الحدثان كيف سطاعلى ال

\_\_\_\_اسدالمخوف سطماولم يتخوف

مس خاراً ما الأسد المصور في سية

أَم أبصر الصبيح المنير وقد خفي

مسن ثسابست دون الكماة سسواه إن

زلت بهم أقد دامه م في الموقف

ماكان أسنى البدرك ولميستر

ماكان أبهى الشمس الولم تكسف

أيــــام عمــــرك لم تــــزل مقســــومــــة

لله بين تعبـــــدوتعــــدون

متهج دالعب ادة أوت اليا

مسن آيسة أوناظ رأفي مصحف

فجع الندى والبأس منك بحاته

وبحيدر وألحلم منك باحنف

بالملك فرت وحزت عن قدرة

ومضيـــت عنــه بسيرة المتعفـــف

ووصفت يا أسدالدين محمد مدحابها ملك به لم يوصف مدحابها ملك به لم يوصف وقف وقف وت أثار الشريعة كلها وقد المتدى من للشريعة يقتفي وقد المتدى من للشريعة يقتفي أأنف ت من دنياك حين عدوقتها فلويت وجده العارف المتنكف

ومنها:
ياناصرالدين استعاب نبتصبر
مدن إلى مرضاة رب مزلف
وتعز نجم الدين عنه مهنثاً
أبدال زمان بملك مصرويوسف
لانستطيع سوى الدعاء فكلنا
إلا بها في السوسع غير مكلف

ولعمارة اليمني في صلاح الدين مدائح منها قوله:

لك الحسب الباقي على عقب المدهبر

بسل الشرف السراقي إلى قمة النسر

كذا فليكن سعي الملوك إذا سعت

بها الهمام العليا إلى شرف الذكر نهضة

نهضدم باعباء السوزارة نهضة

أقلتم بها الأقدام من زلة العثر كشفتم عسن الإقليم غمّه كها

كشفتم من الإقليم غمّه كها

حيتم من الأفرنج سرب خلافة

جريتم الما الغنى ظلمة الفقر بين النبي بنصركم ولما استغاث ابسن النبي بنصركم ودائرة الأنصار أضيية مسن شبر

جلبتم إليه النصر أوسا وخررجا ومااشتقت الأنصار إلامن النصر كتــــابب في جيرون منهــــاأواخــــر وأوهاب النيل مسن شاطسيء مصر طلعتم فأطلعتم كواكب نصرة أضاءت وكان الدين ليلا بلا فجر وأبت إليكم يسابس أيسوب دولسة تــراسلكــم في كــليــوم مـع السفــر حمىاللەفىكــــمعــــزمـــــةأســـَــديــــة فككتهم بها الاسلام من ربقه الأسر أخدذته على الأفرنج كراثنية وقلتم لأيدى الخيل: مري على مري لئسن نصبوافي البرجسرا فسإنكسم عبرته ببحر من حديدعلى الجسر طريسق تقارعتم عليهامع العدى ففرزتم بهاوالصخر تقرع بالصخر وأزعجه مسن مصر خسوف يلسنوه كالسزمهسزوم من الليسل بسالفجسر وكمم وقعمة عمذراء لماافتضضتهما بسيفك لم تترك لغيرك مسن عسذر وأيديكه بالبأس كاسرة العدي ولكنها بالجود جابسرة الكسر أبوك الذي أضحي ذخيرة مجدكم وأنست لسه خير النفسائس والسذخسر ومسن كنست معسروف ألسه فساستفزه بمثلك تيسه فهسوفي أوسع العدر فكيسف أب أصبحست نسار زنساده والاكنسور البدر مسن سنة البدر

تسوقسره وسطالندى كسرامسة وتحميل عنيه مساييؤود مين البوقسر وتخلفه حرباوسلما خسلانه تسؤلف أضداداً من الماء والجمر وكمم قمست في باس وجودور تبة بهاسره في الخطيب والمدسست والثغسر ولـــو أنطـــق الله الجهادات لم تقـــه لنعمتكــم بــالمستحــق مــن الشكــر يدلايقوم المسلمون بشكرها لكسم آل أيسوب إلى آخسسر السدهسسر بكهم أمن السرحمن أعظم يشرب وأمن الثنية والحجرر ولــــورجعت مصر إلى الكفر لانطوى بساط الهدى من ساحة البر والبحر ولكسن شددتهم أزره بسوزارة غـدالفظهايشتقمنشتةالأزر فهنيت مفتح أتق تمجل ه وبشرأن الكــــــل يتلـــــوعلى الإثــــــر ومـــابقيــت في الشرك إلا بقيــة تتمتهافي ذمة البيض والسمر وعند تمام الملك أتسبى مهنئا وملتمسأ أجر الكهانة والزجر ولسو لااعتقسادي أن مسدحسك قسربسة أرجييبهانيك المشوبة والأجسر لما قلت شعرا بعد اعفاء خاطري ولي سنوات مند تبت عن الشعر فـــاوص بي الأيــام خيراً فــانها مصرفة بالنهسي منسك وبسالأمسر

وجـــا ثزتي تسهيــل أذني عليكـــم وملقـاكــم لي بـالطـــلاقـة والبشر

وقال أيضا من قصيدة:

ياشبيه الصديق عدلا وحسنا
وسمياحكاه معنى ومغنى وسمنده مصري وسف حل فيها
يوسف مالكا وماحل سجنا
إنا مسروى الله والوزارة جسم
أنست روح فيه وفي اللف ظ معنى النست وحدي الله وحديده أويثني

وقال أيضا من قصيدة:
ملك صلاح الدين لاقوضت
أطناب ملك البقاوالصلاح
سيرة عدل حسنت عندنا
ماكان من وجه الليايالقباح
سافر في الدنيا وأقطارها
ذكر غداعنه جميلا وراح
قدل لابن أيوب وكم ناصح
انفع ممن هو شاكي السلاح
حدارب على مثال نجوم الساء
فملك مصر ماعليه إصطلاح
قد ولا لمن في عدر مدا عليه إصطلاح
أرج على المزاح
فالقد من قدا المنافي على المختوف الماء

وقال أيضا من قصيدة:
ونب بمصر عن سميك يوسف
كاناب عن سكب الحياء واكف سكب
حد ذوت على سجلي نداء وهدديده
وإن كنت الاسجن حواك ولاجب
ووافقته في الصفح عن كمل مذب

وللحكيم عبد المنعم الجلياني من قصيدة طويلة: أبوا المظفر ماوى كل مضطهد بحكم ونداه يضرب المشلل مهمايمل جائر أوعائث عمه فعندعدل صلاح الدين يعتدل أحيى بىلەمصراً فهسىي نىساشرة وافتكهامسىن عدة مسابسه قبسل كـــــم للفــــرنـــــجبها وردومنتجعــــــا ونارهم حولهات ذكو وتشتعل فأطفأ الناصر المنصور جلوتهم وأدبروابقل وبشهمه وجل ملك تقلد سلك الملك منتظها وقال للهال هاذامنك لي بدل ففررق المال جمعاللقلوب به وحسبه فيهم ادراك مساسسألسوا إن الملسوك السذيسن امتسد المسرهسم لم يخزنسوا المال بسل مهما حسووا بسلالسوا كذاالسياسة فالأجنادك وعلموا بخارالليك وجاءت شدة خدلوا

## فصل

وهذا الذي ذكرناه من قصة شاور، وماجرى بسببه في الديار المصرية إلى أن تمت وزارة صلاح الدين قد وجدته مبسوطاً مشتملا على زيادات وفوائد في كتاب ليحيى بن أبي طي الحلبي في السيرة الصلاحية، فأحببت ذكره مختصراً:

ذكر أن الملك الصالح طلائع بن رزيك وزير الديار المصرية لما قتل في رمضان سنة ست وخمسين بتدبير عمة العاضد عليه، أوصى عند موته ابنه رزيك بشاور وقال له: لاتزلزله من ولايته، فإنه أسلم لك، ويقال إنه أنشد أبياتا منها:

ف\_إذاتب\_لدشم\_لعقددكما لات\_أمنامن شاور السعدي

وكان شاور متولي قوص والصعيد الأعلى، فلها دفن الصالح استوزر ابنه رزيك ولقب بالعادل ولما استقرت أحواله أرسل إلى عمة العاضد فحدثها واجتمع إلى رزيك أولاد عمته، ومن جملتهم عز الدين حسام، وأشاروا عليه، بعزل شاور، فامتنع ثم ألحوا عليه فأجاب، وبلغ شاورا فجاهر بالعصيان، وجمع العربان، وأهل الصعيد وزحفوا إلى القاهرة، وخرج إليه جماعة من أمرائها كانوا كاتبوه، فخرج رزيك نصف الليل فضل الطريق وتاه فوقع عند أطفيح، وثم بيوت عرب فقبضوا عليه، وحمل إلى شاور، وقد دخل القاهرة وتسلمها، وأخرجت إليه خلع الوزارة، وتم أمره، ولما حصل رزيك عند شاوراً أكرمه وصلب الذي أتى به، ونادى عليه، هذا جزاء من لايرعى الجميل، وكان للصالح إليه إحسان، ونادى عليه، هذا جزاء من لايرعى الجميل، وكان للصالح إليه إحسان، وتفرق آل رزيك في البلاد، ونجا حسام الذي كان سبب هلاك بني رزيك بأموال، وصار إلى حماه، فأقام بها واشترى القرى، ولم يزل بها إلى أن مات، وكان في خروجه أودع عند الفرنج سبعين ألف دينار، فوفوا له

وردّوها عليه، ثم أراد تقي الدين أخذها منه، فقال: من العجب أن الفرنجي يفي لي بردّها، وتأخذها أنت مني، فكف عنه.

قال: وتمكن شاور، وكان له ثلاثة أولاد: طى والكامل وسليان فتبسطوا على الناس وتعاظموا فمجتهم الأنفس، وكان ملهم وأخوه ضرغام من صنائع الصالح بن رزيك، فلم شاهدوا ميل الناس عن شاور بسبب أولاده أخذا في مراسلة رزيك بن الصالح وهو في السجن والعمل له في إعادته إلى الوزارة، واتصل ذلك بطى بن شاور، فدخل على أبيه، وقال له: أنت غافل وملهم وضرغام يفسدان أمرك، وقد شرعا في أمر رزيك، واستحلفا له جماعة من الأمراء ولا يمكن تلافي حالك إلاّ بقتل رزيك، فقال له شاور:إن الصالح أولاني جميلاً وبسببه حللت هذا المحل، فتركه ولده طي ودخل على رزيك فقتله في سجنه، وسمع شاور ذلك فقامت قيامته، ونمى الخبر إلى ضرغام وأخيه ملهم فشارا وأثارا من استحلفاه من الأمراء وزحفا بالعساكر إلى شاور، فانهزم وخرج من باب القاهرة وهرب إلى الشام، وأدرك ضرغام ولديه طيا وسليمان فقتلهما، وأسر الكامل فأخذه ملهم واعتقله عنده، وأراد ضرغام قتله فمنعه منه ملهم، وحفظ له جميلاً، كأن قد فعله معه، واستقر أمر ضرغام في الوزارة، وخلُّع عليه ولقب بـالملك المنصـور، ولما استقر به الأمـر بلغه أن جماعة من الأمراء حسدوه واستصغروه وكاتبوا شاوراً، وكان صار إلى الشام، فأخذ في إعمال الحيلة عليهم وأحضرهم إلى دار الوزارة ليلا فقتلهم جميعا ولم يتعرض لأموالهم ولا لمنازلهم، وقيل إنه قتل منهم سبعين أميراً، ويقال إنه جعلهم في توابيت وكتب على كل تابوت اسم صاحبه، فكان ذلك أكبر الأسباب في هلاكه، وخروج دولة المصريين عن يد أصحابها لأنه أضعف عسكر مصر بقتل الأمراء، وأما شاور فإنه لما خرج من القاهرة سار على وجهه حتى وصل إلى دمشق بعد تحققه قتل ولديه، ولما وصل إلى بصرى اتصل خبره بنور الدين فندب جماعة إلى تلقيه، وأنزله في جوسق الميدان الأخضر وأحسن ضيافته وإكرامه، ثم بعد سبعة أيام من مقدمه أحضر نور الدين ابن الصوفي وجماعة من وجوه الدمشقيين وقال لهم: اخرجوا إلى هذا الرجل وسلموا عليه وعرفوه أعذارنـا في التقصير في حقه، وسلـوه فيها قدم وما حـاجته، فـإن كان ورد علينا مختارًا لـ الإقامة أفردنا له من جهاتنا ما يكفيه، ويقوم بـ أربابه وأوده، وتكون عونا لـ على زمانه، وإن كان ورد لغير ذلك فيفصح عـن حاجته، فخرج الجماعة إليه بالرسالة، فشكر احسان نور الدين، وسكت عما وراء ذلك، فسأله القوم الجواب، فقال: إذا لم يبيت الرأي جماء فطيراً، فعاد القوم إلى نور الدين وعرفوه مادار بينهم وبينه، فأمرهم بالعود إليه من غد ذلك اليوم ففعلوا وطلبوا الجواب فسكت أيضا وأطال ثم قال: إن رأى نور الدين أطال الله بقاءه الاجتماع بي فله علو الرأي، فعرفوا نور الدين بمقالته فأجاب نور الدين أن يكون الاجتماع على ظهر بالميدان الأخضر، وركب نور الدين من الغد في وجوه دولته وخواص مملكته في أحسن زي وأكمل شارة، فلما دخل الميدان ركب شاور من الجوسق والتقيا في وسط الميدان بالتحية فقط، ولم يترجل أحد منهما لصاحبه، ثم سارا من موضع اجتماعهما وهو نصف الميدان إلى آخره، ثم انفصلا من هناك، وعاد نور الدين إلى قلعة دمشق، وأخذ من وقته ذلك في جمع العساكر، وأما ضرغام فإنه حين استقرّبه الأمر أنشأ كتابا إلى نور الدّين على يـد علم الملك بن النحاس، يظهـر فيه الطاعـة، ويعرّض بخـذلان شاور، فـأظهرً نور الدين لعلم الملك القبول في الظاهر، وهو مع شاور في الباطن، وأجاب عن الكتاب، وانفصل علم الملك عن دمشق، فلم كان بظاهر الكرك أخذه فليب بن الرقيق الفرنجي، وحصل على جميع ما كان معه، وانهزم علم الملك بنفسه وتوجه إلى الساحل، وسار إلى مصر.

وفي هذه الأيام أنفذ نور الدين واستحضر أسد الدين شيركوه من العام أنفذ نور الدين قد تيمن بأسد الدين وتبرك بميمون

نقيبته لأنه لم يرسله في أمـر إلا نجح، ولم يولجه في مضيـق إلا انفتح، ولما حضر أسد الدين إلى دمشق، خلا به نور الدين وتحدّث معه بأشياء في أمر مصر، وأمره بالاستعداد، وكان نور الدين قد أزاح علة العسكر الذي يريد تسييره إلى مصر، فخرج من يومه، وكان شاور قد أطمع نور الدين في أموال مصر ورغبه في ملكها وأنه إذا ملكها كان من قبله فيها، ولما بلغ شاورا استتباب أمر العسكر سأل عن المقدّم عليه، فقيل لــه أسد الدين شيركوه، فلم يطب له ذلك، لأنه ظن أن التقدّمة تكون له، فلما زوحم بهذا القود سقط في يده وفت في عضده، ولم يجد بـداً من المسير فخـرجُ واجتمع بأسد الدين، وسارا جميعا حتى وصلوا أطراف البلاد المصرية، ونزلوا على تل في الحوف قريب من بلبيس يعرف بتل بسطة وضربوا خيامهم هناك، ولما اتصل بضرغام خبر ورود شاور وأسد الدين بالعساكر الشامية جمع أمراء مصر واستشارهم، فأشار شمس الخلافة محمد بن مختار بأن تجتمع العساكر وتخرج جريدة وتلقى العساكر الشامية بصدر وهو على يومين من القاهرة، فإنهم لايثبتون لكونهم خرجوا من البرية ضعفاء، ولمكان قلة الماء عليهم، لأن المسسافر إلى مصر يحمل الماء من إيلة مسيرة ثلاثة أيام، فلم يروا ذلك، واختاروا أن يلقوهم على بلبيس ، فأمر ضرغام الأمراء بالخروج فخرجوا في أحسن زي وأكمل عـدة، والمقدّم عليهم ناصر الدين ملّهم أخو ضرغام، وجاؤوا حتى أحاطوا بالتل الذي كان أسد الدين نازلا عليه، ولما عاين أسد الدين كثرة العساكر، وأنهم قد ملكوا عليهم الجهات، وسدّوا منافذ الطرقات قال لشاور: ما هـذا لقد أرهقتنا وغررتنا، وقلت إنه ليس بمصر عساكر ، فجئنا في هـذه الشرذمة، فقال له شاور: لا يهولنك ما تشاهد من كثرة الجموع فأكثرها الحاكة والفلاحون الذين يجمعهم الطبل، وتفرقهم العصاً، فما ظنك بهم إذا حمي الـوطيس، وكلبت الحرب، وأما الأمـراء فإنّ كتبهم عندي وعهودهم معي، وسترى ذلك إذا لقيناهم، ثم قال: أريد أن تأمر العساكر بالاستعداد والركوب، ففعل ونهاهم شاور عن القتال،

ووقيف الفريقان مصطفين من غير حبرب إلى أن حمى النهار والتهب الحديد على أجساد الرجال، فضرب أكثر أهل مصر الخيم الصغار، وخلعوا السلاح ونزلوا عن الخيول وجلسوا في الظل، فأمر شاور الناس بالحملة، فكأن أسعد أهل مصر من ركب فرسه وأطلق عنانه وولى منهزما، وتركوا خيمهم وأموالهم ليس بها حافظ فاحتوى عليها أصحاب أسد الديس، وأسر شمس الخلافة وجماعة من أمراء المصريين ، ولم يمكن شاور من تقييدهم والاحتياط عليهم فهربوا، وساق أسد الدين وشاور في أثر الناس ونزلوا على القاهرة وقاتلوها أياما، وراسل شاور العاضد في اصلاح الحال، وأن يأذن له في الدخول إلى القاهرة ، فأذن له، وكان ضرغام صار إلى تحت القصر، وقال: أريد أمير المؤمنين يكلمني لأسأله عما أفعل، فلم يجبه أحد، فذهب على وجهه منهزما ، وخرج من باب زويلة، والعامـة تلعنه وتصيح عليه فالتحقه رجل من أهـل الشام ليقتله فقال له ضرغام: أوصلني إلى أسد الدين ولك مناك، فلم يقبل منه وحمل عليه فطعنه، فأرداه ونزل إليه واحتز رأسه وحمله إلى أسد الدين، وأعلمه بها جرى بينهما ، فصعب على أسد الدين وأوجعه ضرباً وأراد قتله، فشفع فيه شاور، ودخل شاور القاهرة وقتل ملهما أخا ضرغام عنــد بركة الفيل، وخرج ابنه الكامل من دار ملهم وكان معتقلا فيها، وخرج معه القاضي الفاضل وكان أيضا معتقلا فيها معه، واستقام أمر شاور في الوزارة، وأقام أسد الدين على المقس ينتظر أمر شاور فيا ضمن لنور الدين، وأرسل إليه يقول له: قد طال مقامنا في الخيم، وقد ضجر العسكر من الحر والغبار، فأرسل إليه شاور ثلاثين ألف دينار، وقال: ترحل الآن في أمن الله وفي دعته، فلما سمع أسد الدين ذلك أرسل إليه إن نور الدين أوصاني عند انفصالي عنه إذا ملك شاور تكون مقيها عنده، ويكون لك ثلث مغل البلاد، والثلث الثاني لشاور وللعسكر، والثلث الآخر لصاحب القصر يصرفه في مصالحه، فقَّـال شاور: أنا ما قررت شيئاً مما تقول أنا طلبت نجدة من نور الدين، فإذا انقضى شغلي عادوا إلى

الشام، وقد سيرت إليكم نفقة فخذوها وانصرفوا وأنا انفصل مع نور الدين، فقال أسد الدين : أنا لايمكنني مخالفة نور الدين، ولا أقدر على الانصراف إلا بامضاء أمره، فأمر شاور باغلاق باب القاهرة، وأخذ في الاستعداد للحصار، واستعد أسد الدين أيضا، وسير صلاح الدين في قطعة من الجيش إلى بلبيس لجمع الغلال والاتبان والأحطاب، وما تدعو الحاجة إليه، ويكون جميع ذلك في بلبيس ذخيرة، وأخذ في قتال القاهرة، وكاتب شاور ملك الفرنج مري يستنجده ويقول لـه إن شيركوه طلـع معي نجدة على ضرغام، فلمآ حصلوا في البلاد طمعوا فيها ومتى ملكوها مضافة إلى بلاد الشام لم يكن لك معهم عيش ولا قرار، وضمن له في كل مرحلة يرحلها إلى ديار مصر ألف دينار، وقرر شيئاً لقضيم دوابهم وشيئاً لاسبتاريته، فخرج مريّ من عسقلان في جموعه إلى فاقوس في سبع وعشرين مرحلة ، وقبض عنها سبعة وعشرين ألف دينار، ولما تحقق أسد الدين قرب الفرنج من القاهرة أجفل عنها إلى بلبيس، وانضاف إليه من أهلها الكنانية، وخرج شاور في عساكر مصر واجتمع بالفرنج، وجاء حتى خيم على بلبيس وأحاط بها محاصراً لأسد الدين يباكر الحرب ويراوحها، وأقاموا على ذلك مدة ثهانية أشهر، وانقطعت أخبار مصر ومن بها عن نور الدين، وكان اتصل بنور الدين وهو بدمشق خبر مسير الفرنج إلى ديار مصر وغدر شاور، فكاتب الأطراف بقدوم العساكر، فقدم عليه عساكر الشرق جميعها، واجتمعوا بأرض حلب فنزل بهم مجد الدين بن الداية، وكان نائب نور الدين بحلب إلى جهة حارم، ونزل على أرتاح، وخرج نور الدين من دمشق وشن الغارة على الساحل، وقتل وأسر عالما عظيها، ثم قصد جهة حلب، وجعل طريقه على حصن الأكراد، فلم حصل بأرضه شن الغارة فيها وغنم غنيمة عظيمة، ونزل في مرجه، فخرج إليه الفرنج الأخوة من حصن الأكراد وهجموا عسكره وقتلوا جماعة من المسلمين، وكان عسكر نور الدين غافلاً فلم يتماسك الناس، وساروا على وجوههم وسار نور الدين إلى أن اجتمع بعساكره

على أرتاح، وكان أخوه نصرة اللدين مع الفرنج ، فلما عاين أعلام نور الدين لم يتماسك أن حمل بجميع أصحابه قاصداً أخاه نور الدين، فلما قرب منه نزل وقبل الأرض بين يديه، فلم يلتفت إليه، فتم على وجهه، واصطف الناس للحرب ، فحملت الفرنج فكسرت الميسرة ، ثم عادت فوجدت راجلها جميعه قد قتل، والخيل قد اطبقت عليهم فنزلوا عن الخيول وألفوا اسلحتهم وأذعنوا بالأمان، فأخلذوا جميعا قبضاً بالأيدي، وسار إلى حارم ففتحها، وأراد النزول على أنطاكية فلم يتمكن لشغل قلبه بمن في مصر من المسلمين، فانحرف قاصداً لدمشق، ونزل على بأنياس فافتتحها، وأغار على بلد طبرية وجمع أعلام الفرنج وشعافهم وجعلها في عيبة، وسلمها إلى نجاب وقال له: أريد أن تعمل الحيلة في الدخول إلى بلبيس وتخبر أسد الدين بها فتح الله على المسلمين ، وتعطيه هذه الأعلام والشعاف، وتأمره بنشرها على أسوار بلبيس، فإن ذلك مما يفت في أعضاد الكفار، ويدخل الوهن عليهم، ففعل ذلك ، فلما رأى الفرنج الأعلام والشعاف قلقوا للذلك وخافوا على بالادهم، وسألوا شاور الإذن في الانفصال، فانزعج شاور لذلك وخاف من عاقبة الأمر، وسألهم التمهل أياما، وجمع أمراءه للمشورة، فاشاروا عليه بمصالحة أسد الدين، وتكفل له اتمام الصَّلَح الأمير شمس الخلافة، فأنفذه إليه فتم الصلح على يديه على أن يحمل شاور إلى أسد الدين ثلاثين ألف دينار أخرى.

وحكي أن شاور أرسل إلى أسد الدين وهو محصور ببلبيس يقول له: إعلم أنني أبقيت عليك ولم أمكن الفرنج منك لأنهم كانوا قادرين عليك، وإنها فعلت ذلك لأمرين: أحدهما أني ما اختار أن أكسر جاه المسلمين وأقوي الفرنج عليهم، والثاني أني خفت أن الفرنج إذا فتحوا بلبيس طمعوا فيها وقالوا: هذه لنا لأنا فتحناها بسيوفنا، وما من يوم كان يمضي إلا وأنا أنفذ إلى كبار الفرنج الجملة من المال ، وأسالهم أن يكسروا همة الملك عن الزحف.

قال: وأقام أسد الدين بظاهر بلبيس ثلاثة أيام، ورحلت الفرنج إلى جهة الساحل، وسار أسد الدين قاصداً الشام وجعل مسيره على البرية، واتفق أن البرنس أرناط صاحب الكرك والشوبك تأوّل ليمينه التي حلفها لأسد الدين، وقال: أنا حلفت أني ما ألحق أسد الدين، ولا عسكره في البر، وأنا أريد أن الحقه في البحر، وصار في يوم واحد إلى عسقلان وخرج منها إلى الكرك والشوبك، وجمع عسكره المقيم هناك، وقعد مرتقبا خروج أسد الدين من البرية ليوقع به ، وعلم أسد الدين بمكيدة أرناط بالحدس والتخمين، فسلك طريقاً من خلف المكان الذي كان فيه أرناط، شق إلى الغور وخرج من البلقاء، وسلمه الله تعالى منه، ودخل دمشق فاجتمع بنور الدين وأخبره بالأحوال وأعلمه بضعف ديار مصر، ورغبه فيها وشوقه إلى ملكها، فرغب فيها نور الدين وأمره بتجنيد مصر، واستخدام الرجال.

وأما شاور فإنه بعد رحيل أسد الدين والفرنج إلى بلادهم عاد إلى القاهرة، ولم يكن له همة إلا تتبع من علم أن بينه وبين أسد الدين معرفة أو صحبة، وكان استفسد جماعة من عسكر أسد الدين منهم خشترين الكردي وأقطعه شطنوف، وقتل شاور جماعة من أهل مصر، وشرد آخرين.

ثم توجه أسد الدين في ربيع الأول سنة اثنتين وستين قاصداً للديار المصرية، وكتم أخباره فها راع شاوراً إلا ورود كتاب مري ملك الفرنج يعرفه فيه أن أسد الدين قد فصل عن دمشق بعساكره قاصداً ديار مصر، فطلب شاور منه إعادة النجدة، والمقرّر من المال يصل إليه على ما كان يصل إليه في العام الماضي، فسار مري في عساكر الفرنج إلى مصر على جانب البحر، وكان أسد الدين سائراً في البر فسبقه الفرنج، ونزلوا على ظاهر بلبيس، وخرج شاور بعساكر مصر، واجتمع بالملك وقعدوا جميعا في انتظار أسد الدين، وعلم أسد الدين باجتاع الفرنج بشاور على بلبيس،

فنكب عن طريقهم، وأم الجبل، وخرج على أطفيح وهي في الجنوب من مصر، وشن الغارة هناك، واتصل بشاور خبره فسار في عساكره والفرنج في صحبته يقفون أثره، واتصل بأسد الدين ذلك فاندفع بين أيديهم حتى بلغ شرونة من صعيد مصر، وتحيل في مراكب ركبها وعدى إلى البر الغربي ، ولما استكمل تعديته أدرك شاور بعض ساقته ومنقطعى عسكريته فأوقع بهم، وأحضر شاور أيضا مراكب، وقطع النيـل في أثرُّ أسد الدين بجميع جيوشه وجيوش الفرنج، وسار أسد الدين إلى الجيزة وخيم بها مقدار خمسين يوماً، واستهال قوماً يقال لهم الأشراف الجعفريين والطلُّحيين والقرشيين، فأنفـذ أسد الدين إلى شاور بقول لـه: أنا أحلف لك بالله الذي لا إله إلا هو وبكل يمين يثق بها المسلم من أخيه أنني لا أقيم ببلاد مصر ولا أعاود إليها أبدا ولا أمكن أحداً من التعرض إليها ومن عارضك فيها كنت معك إلباً عليه، وما أؤمل منك إلا نصر الاسلام فقط، وهو أن هذا العدق قد حصل بهذه البلاد، والنجدة عنه بعيدة وخ الاصه عسر، وأريد منك أن نجتمع أنا وأنت عليه وننتهز فيه الفرصة التي قد أمكنت والغنيمة التي قد كتبت، فنستأصل شأفته ونخمد نائرته، وما أظن أنه يعود يتفق للإسلام مثل هذه الغنيمة أبداً ، فلما صار الرسول إلى شاور وأدّى الرسالـة أمر به فقتل، وقــال: ما هؤلاء الفرنج هـولاء الفرج، ثم أعلم الفرنج بها أرسل إليه بـ أسـد الدين وأعلمهم بها أجابه، وجدُّد لهم أيهانا وثقوا بها، وبلغ ذلك أسد الدين فأكل يديه أسفاً على مخالفة شاور له في هذا الرأي، وقال: لعنه الله لو أطاعني لم يبق بالشام أحد من هؤلاء الفرنج، ونزل شاور في اللوق والمقسم وأمر بعمل الجسر بين الجيزة والجزيرة، وأمر بالمراكب فشحنت بالرجال وأمرهم أن يجيئوا من خلف عسكر أسد الدين، ولما رأى أسد الدين ذلك كتب إلى أهل الاسكندرية يستنجد بهم على شاور لأجل إدخاله الفرنج إلى دار الاسلام وتضييعه أموال بيت مال المسلمين فيهم ،

فقاموا معه، وأمروا عليهم نجم الدين بن مصال، وهو ابن أحد وزراء المصريين، وكان لجأ إلى الاسكندرية مستخفياً فظهر في هذه الفتنه.

حدّثني الشريف الإدريسي نزيل حلب قال: كنت بالاسكندرية يومئذ، فكتب معي ابن مصال كتابا إلى أسد الدين وقال لي: قل له: إني أخبرك أن السلاح واصل إليك، وكان أنفذ لأسد الدين خزانة من السلاح، قال: فسبقتها بيومين وحضرت بين يدي أسد الدين وأعطيته الكتب وشافهته برسالة ابن مصال في معنى السلاح والآلات، ثم وصلت الخزانة بعد يومين مع ابن أخت الفقيه ابن عوف.

قال: وبقينا على الجيزة يـومين فوصل إلينا رسول ابن مـدافع يخبر أسد الدين بقرب شاور منه، ويأمره بالنجاة ، فترك أسد الدين الخيام والمطابخ وما يثقل حمله وسار سيرا حثيثما حتى قمارب دلجة، فأمر أسد الدين بنهبها فنهبت، ونزل الناس لتعشية الدواب ، فلم تستتم عليقها، حتى أمر أسد الدين بالرحيل، وأوقدت المشاعل ليلاً وسرنا فإذا الجاووش ينادي في الناس بالرجوع، وعاد أسد الدين إلى دلجة فنزل عليها، ونزل شاور على الأشمونين، وأمر أسد الدين الناس أن يقفوا على تعبية، فأصبحوا على ذلك والتقوا فقتل من أصحاب أسد الدين جماعة كثيرة وانهزموا، وكان أسد اللدين قد فرق أصحابه فريقين: فريقاً معه، وفريقاً جعله مع صلاح الدين، وأنفذه ليأتي من خلف عسكر شاور فدخل الضعف من هذا الطريق، ثم إن أصحاب أسد الدين تجمعوا وتماسكوا وعلموا أنه لا منجى لهم إلا الصبر فتحالفوا على الموت وحملوا، وطلع صلاح الدين من ورائهم، فلم تزل الحرب قائمة إلى الليل، فولت عساكر الأفرنج والمصريين الأدبار، وكاد مري ملك الافرنج يؤسر، وصار شاور ومن سلم معه إلى منية ابن خصيب، وسارأسد الدين على الفيوم إلى الاسكندرية، فدخلها ونزل القصر، وجعل فيه محبس الفرنج الذين أسرهم، وكان فيها ابن الزبير متوليا ديوانها فحمل إلى أسد الدين الأموال وقورة بالسلاح، وخاف أسد الدين أن يقصده شاور والفرنج فيحصروه ، فربها تأذى بالحصار فأمر صلاح الدين بالمقام بالاسكندرية وترك عنده جماعة من العسكر ومن به مرض أو جراح أو ضعف واستحلف له وجوه الاسكندرية وأوصاهم به، ورحل في أقوياء عسكره قاصداً إلى الصعيد، ونزل الفرنج وشاور على الاسكندرية وحاصروها مدة ثلاثة أشهر بأشد القتال، وبذل أهلها في نصرة الملك الناصر أموالهم وأنفسهم، وقتل منهم جماعة عظيمة ولما صار أسد الدين بالصعيد حصل من تلك البلاد أموالا عظيمة، ولم يزل هناك حتى صام شهر رمضان، واتصل به اشتداد الأمر على الاسكندرية ، فرحل من قوص إلى جهتها واتبعه جماعة كثيرة من العربان وأهل تلك البلاد، وبلغ ذلك شاورا فرحل هو والفرنج واضطر إلى الصلح، وضجرت الفرنج أيضا، فتوسط ملك الفرنج واضطر إلى الصلح على أن شاورا يحمل إلى فتوسط ملك الفرنج في ذلك فتقرر أمر الصلح على أن شاورا يحمل إلى أسد الدين جميع ما غرمه في هذه السفرة، ثم يعطي الفرنج ثلاثين ألف دينار، ويعود كل منهم إلى بلاده، وطلب صلاح الدين من ملك الفرنج دينار، ويعود كل منهم إلى بلاده، وطلب صلاح الدين من ملك الفرنج دينار، ويعود كل منهم إلى بلاده، وطلب صلاح الدين من ملك الفرنج دينار، ويعود كل منهم إلى بلاده، وطلب صلاح الدين من ملك الفرنج.

قال الادريسي: كنت في جملة من خرج في المراكب، فلما وصلنا إلى مينا عكا أخذنا واعتقلنا في معصرة القصب إلى أن وصل الملك مرّي، فأطلقنا فخرجنا إلى دمشق، وخرج صلاح الدين من الاسكندرية بعد أن استحلف شاوراً لأهلها بأن لا يتعرض لهم بسوء، واجتمع بعمه أسد الدين، ثم أنفذ شاور وقبض على ابن مصال وجماعة بمن أعان صلاح الدين وضيق عليهم وتتبع أهل الاسكندرية، واتصل ذلك بصلاح الدين فاجتمع بملك الفرنج وقال له: إن شاوراً نقض الأيهان، قال: وكيف ذلك؟ قال: لأنه قبض على من لجأ إلينا فقال: ليس له ذلك وأنفذ إلى شاور وقال له: إن الإيهان جرت على أن لا تتعرض لأحد من أهل مصر ولا الاسكندرية، وألزمه يميناً أخرى في أن لا يتعرض لأحد بمن لجأ إلى

أسد الدين أو صلاح الدين، ولما شاهد من التجأ إلى الأسد والصلاح فساد تلك الأحوال خافوا من شاور، فأخذوا في الرحيل إلى الشام، واتصل ذلك بشاور فخرج بنفسه وجمع جميع من عزم على الرحلة إلى الشام وحلف لهم على الإحسان إليهم وحماية أنفسهم وأموالهم، فمنهم من سكن إلى ايانه، ومنهم من لم يسكن ورحل، وألهم الله تعالى أسد الدين أن الفرنج ربا خطر لهم في مصر خاطر فقصدتها، فراسل الملك مري وقال له: قد سأل أهل مصر يمين الملك أن لا يدخل إليهم ولا يتعرض لهم، فامتنع الملك، ثم أجاب خوفاً أن يتحقق أسد الدين وشاور أنه ربا قصد ديار مصر، فربا اجتمعا عليه فلم يجد بداً من اليمين، فحلف وحلف أصحابه.

وخرج أسد الدين من مصر وفي قلبه الـداء الدوي منها لأنه شاهدها، وشاهـد مغلاتها، فـوجدهـا أمراً عظيهاً، فأخـذ نور الـدين في تهويـن أمر مصر عليه وأقطعه حمص وأعهالها.

وحدثني أبي رحمه الله قال: حدثني غير واحد أن شاوراً كاتب نور الدين في ذلك وضمن له أن مجمل في كل سنة عن ديار مصر مالاً مصانعة، ولما بلغ شاور أن نور الدين صرف همة أسد الدين عن ذكر مصر والتعرض لها أنفذ رسولاً بهدية سنية وأصحبه كتابا حسنا أوله: « ورد كتاب استدعى شكري وحمدي واستخلص من الصفاء ما عندي واستفرغ في الثناء على مرسله جهدي، فكأنها استملت معانيه مما عندي، واشتملت على حقائق قصدي، وسررت للإسلام وأهله، والدين الذي وعد الله أن يظهر على الدين كله، بأن يكون مثله ملكاً من ملوكه يرجع إليه في عقده وحله، وتشير الأصابع ، وتعقد الخناصر على علو محله، والله يزيده بمكانه تثبيتاً وقوة، ويحقق على يديه مخايل النصر المرجوة، فها أسعد رأساً دل على نصرة الكلمة، ودعا إلى سبيل الفئة المسلمة، ووفس

على مصالح الأمة قلوب رعاياها المنقسمة، وأنا متمم من هذا الأمر ما صدر مني وباق منه على ما نقل عني لا أتغير عن المصلحة فيه، ولا أعدل عها أظهره منه لما أخفيه، ولا استكثر كثيراً أصل إليه، وأتوصل به لما سبق للملك العادل من حقوق استوجب شكرها قولا وفعلا ونصرة كانت في هجير الخطوب برداً وظلاً، وأنعم لا تزال آياتها بألسن الحمد تعلى وتملى، ولعمري لقد علا بناؤها فخراً، وارتفع على الأملاك قدراً وذكرا، وجب أن يستتمها فلا يصل إلى مواردها الكدر، ويحوطها فلا تطرق إلى جوانبها الغير، ووراء هذه المكاتبة من اهتمامي ما لا يعوقه عائق إلا انتظام العقد على الأمور المألوفة، وتمام التوثقة باليمين المنصوصة الموصوفة، مع أن قوله كيمينه، وكتابه كصفحه يمينه، والثقة به واقعة على كل حال، والمحبة له توجب الاحتراس على الوداد من تطرق أسباب الاختلال».

قال: وفي سنة أربع وستين طمع مري ملك الفرنج في مصر، وعول على الدخول إليها والاستيلاء عليها وذلك لما انكشف له من عوارها، وظهر له من ضعف من بقي فيها، فجمع إليه ملوك الفرنج وكبراء الدولة والاسبتارية وتشاوروا فجرت بينهم في ذلك خطوب، ثم أجابوه إلى الحروج معه إلى الديار المصرية، فأحضر وزيره وأمره باقطاع بلاد مصر الخيالته، وفرق قراها على أجناده، وكان لعنه الله لما دخل ديار مصر قد أقام من أصحابه من كتب له أسهاء قرى مصر جميعها وتعرف له خبر ارتفاعها ، ثم سار حتى نزل الداروم فقامت قيامة شاور لما بلغه الخبر، وانتخب أميراً من أمرائه يقال له بدران وسيره إلى لقاء مرّي يسأله عن السبب في قصده، فاجتمع به وسأله فتلكاً عليه، ثم استلان جانبه وضمن له رضيخة على أن يورّي عنهم ولا يكشف لشاور حالهم، ويقال: إن الملك أقطعه ثلاث عشرة قرية على أن يتمم على المصريين ويقال ويعلم شاور أنه إنها قصد مصر للخدمة ، ففعل ذلك بدران، ولما

سمع ذلك شاور أشفق منه، وأحضر الأمير شمس الخلافة محمد بن ختار وقال له: كأن بدران قد غشني ولم ينصحني، وأنا فواثق بك فأريد تخرج وتكشف لي حال الفرنج، فسار شمس الخلافة إلى مرّي، وكان بينها مؤالفة، فلها دخل على الملك قال له: مرحبا بشمس الخلافة، فقال: مرحبا بالملك الغدّار، وإلا مالذي أقدمك إلينا؟ قال: اتصل بي أن الفقيه عيسى زوج أخت الكامل بن شاور من صلاح الدين يوسف بن أيوب وتزوج الكامل أخت صلاح الدين، فقلنا: هذا عمل علينا، فقال له شمس الخلافة: ليس لهذا صحة، ولو فعل ذلك لم يكن فيه نقض له شمس الخلافة: ليس لهذا صحة، ولو فعل ذلك لم يكن فيه نقض للعهد، فقال له الملك: الصحيح أن قوما من وراء البحر انتهوا إلينا وغرجوا طامعين في بلادكم فخفنا من ذلك، فخرجنا لنتوسط الأمر بينكم وبينهم، فقال شمس الخلافة فأي شيء قد طلبوا؟ قال: ألفي ألف دينار، فقال: مكانكم حتى أصل إلى شاور أبلغه مقالكم وأعود بالجواب، فقال له ملك الفرنج: فنحن ننزل على بلبيس إلى أن تعود.

قال: وحكي أن ملك الفرنج لما وصل إلى الداروم، كتب إلى شاور يقول له: إني قد قصدت الخدمة على ما قررته لي من العطاء، في كل عام، فأجابه شاور إن الذي قررته لك إنها جعلته متى احتجت إليك، أو إذا قدم على عدق، فأمامع خلو بالي من الأعداء فلا حاجة لي إليك، ولا لك عندي مقرر، فأجابه مري أن لابد من حضوري وأخذي المقرر، فعلم شاور أنه قد غدر بالعهد ونقض الأيهان، وأنه قد طمع في البلاد، فأخذ في تجنيد الأجناد، وحشد العساكر إلى القاهرة، وأنفذ إلى بلبيس قطعة من الجيش وميرة وعدة، ثم إن ملك الفرنج سار خلف رسول شاور لايلوي على قول حتى خيم على بلبيس في صفر، وكان معه جماعة من المصريين منهم علم الملك بن النحاس، وابن الخياط يحيى، وابن قرجلة، وأرسل إلى طي بن شاور، وكان ببلبيس وقال له: أين ننزل؟ قال: على

أسنة الرماح، وقال له: أتحسب أن بلبيس جبنة تأكلها، فأرسل إليه مرّي نعم هي جَبنة، والقاهرة زبدة، ثم قاتل بلبيس ليلاً ونهاراً حتى افتتحها بالسيف وقتل من أهلها خلقاً عظيماً، وخسرب أكثرها، وأحرق جل أدورها ثم أخرج الاسارى إلى ظاهر البلد وحشروا في مكان واحد وهمل في وسطهم برعمه، ففرقهم فرقتين فأخذ الفرقة التي كانت عن يمينه لنفسه، وأطلق الفرقة التي كانت عن يساره لعسكره، وقال لفرقته قد أطلقتكم شكرا لله تعالى على ما أولاني من فتح بـلاد مصر، فإني قـد ملكتها بـلا شك، ووقف إلى أن عدى أكثرهم النيل إلى جهة منية حمل ، وأخذ العسكر نصيبهم من الأسارى فاقتسم وهم، وبقي أهل بلبيس اللين أسروا أكثر من أربعين سنة في أسر الفرنج، وهلك أكثرهم في أيديهم، وأفلت منهم اليسير لأن الملك الناصر رحمه الله لما ملك ديار مصر وقف مغل بلبيس على كثرته على فكاك الأسرى منهسم، وسامح أهل بلبيس بخراجهم إلى آخر أيامه، ولما اتصل بشاور ما جرى على أهل بلبيس من القتل والأسر، وأن الفـرنج شحنوهـا بالرجـال والعدد وجعلوهـا لهم ظهراً أشفق من ذلك وطلب الأذن على العاضد، فلما اجتمع به بكى بين يديه وقال : اعلم أن البلاد قد ملكت علينا، ولم يبق إلا أن تكتب إلى نـور الدين ، وتشرح له ما جرى، وتطلب نصرته ومعونته، فكتب جميع ذلك، وأرسل شاور طي تلك الكتب كتباً وسخم أعاليها بالمداد.

قال: وحدثني شمس الخلافة موسى بن شمس الخلافة محمد بن مختار قال: إنها كتب هذا الكتاب برأى أبي شمس الخلافة لأنه لما رجع من عند مري لعنه الله بعد أخذ بلبيس إجتمع بالكامل بن شاور، وقال له: عندي أمر لايمكنني أن أفضي به إليك إلا بعد أن تحلف لي أنك لا تطلع أباك عليه، فلم حلف له، قال له: إن أباك قد وطن نفسه على المصابرة، وآخر أمره يسلم البلاد إلى الفرنج ولا يكاتب نور الدين وهذا عين الفساد، فاصعد أنت إلى العاضد وألزمه أن يكتب إلى نور الدين

فليس لهذا الأمر غيره، فقصده الكامل، وكتب الكتاب، فلها وصل إلى نور الدين انزعج انزعاجاً عظيهاً، وأنفذ أسد الدين، وكان ذلك من مناه وأرسل الفقيه عيسى الهكاري إلى مصر برسالة ظاهرة إلى شاور يعلمه أن العساكر واصلة، وبرسالة سرية إلى العاضد، وأمره أن يستحلفه على أشياء عينها وأن يكتم ذلك من شاور.

وأما الفرنج فساروا إلى جهة مصره وأمر شاور باحراق مصره وانذر أهلها ، فخرج الناس منها على وجِوههم وهجوا في بلاد مصر، وبلغ أجرة الجمل إلى القاهرة ثلاثين ديناراً، وترك الناس أكثر أمواهم فنهبت، وأحرقت مصر من تاسع صفر، وأقامت النار تعمل فيها أربعة وخمسين يوماً، ثم إن الفرنج لعنهم الله نزلوا في بـركة الحبش، وانبثت خيولهم في الأطراف، وتخطف وآمن ظفروا به، فأنفذ شاور شمس الخلافة إلى مري لعنه الله، فلما دخل عليه سأله أن يخرج معه إلى باب الخيمة ففعل، فأراه شمس الخلافة جهة مصر، وقال له: أترى دخانا في السهاء، قال: نعم قال: همذا دخان مصر، ما أتيت إلا وقد أحرقت بعشرين ألف قارورة نفط وفرّقت فيها عشرة آلاف مشعل، وما بقى فيها ما يؤمل بقاؤه ونفعه، فخل الآن عنك مدافعتي ومخاتلتي وكوني كُلما قلت لك أنزل في مكان تقدّمت إلى غيره ما بقى لك إلا أن تنزل بالقاهرة، فقال: هو كما تقول ولابد من نزولي القاهرة، ومعي فرنج من وراء البحر قد طمعوا في أخذها، ثم رحل فنزل على القاهرة عما يلي باب البرقية نزولاً قارب به البلد حتى صارت سهام البرج تقع في خيمته، فقاتلوا البلد أياما، فلما تيقن شاور الضعف عدل إلى طريق المخادعة والمخاتلة والمغاررة والمدافعة إلى أن تصل عساكر الشام، فأنفذ شمس الخلافة إلى مرّي لعنه الله تعالى بـرسالة طـويلة فتل بها في غاربه ودار من حواليه، وفي ضمنها أن هذا بلد عظيم، وفيه خلق كثير، ولا يمكن تسليمه البته، ولا أخذه إلا بعد أن يقتل من الفريقين عالم عظيم، وما تعلم أنت ولا أنا لمن الدائرة، والرأي أن تحقن دماء أصحابك ودماء أصحابي وتحصل شيئا أدفعه لك فيحصل لك عفواً، فاستقرّت المصانعة على أربع مائة ألف دينار، وقيل ألفي ألف دينار يعجل له منها مائة ألف دينار، فأجاب مرى إلى ذلك، وانعقدت الهدنة، وحلف مري ورحل إلى بسركة الحبش، وحمل شاور إليه مائة ألف دينار، في عدّة دفعات سوّف فيها الأوقات، ثم أخذ يمطله بالباقي انتظاراً لقدوم العساكر، ويوهم أنه يجمع لهم الأموال، فلم يشعر الفرنج إلا بهجوم عسكر الشام عليهم فلما رأوهم رحلوا إلى بلبيس، ونزل أسد الدين بالمقسم، ثم رحل ملك الفرنج ونزل على فاقوس ، وأتبعه أسد الدين ونزل على بلبيس، وكان لما اتصل بشاور وصول أسد الدين إلى صدر أنفذ شمس الخلافة إلى ملك الفرنج يستطلق له منه بعض المال ، فصار إليه واجتمع به وقال: قد قلّ عليناً المال، فقال ملك الفرنج اطلب ماشئت قال: اشتهى أن تهب لي النصف؟ قال: قد فعلت، فقال شمس الخلافة: ما بلغني أن ملكا في مثل حالك وقدرتك علينا وهب مثل هذه الهبة لقوم هم في مثل حالناً، فقال ملك الفرنج: أنا أعلم أنك رجل عاقل ، وإن شاوراً ملك وإنكما ماسألتماني أن أهبكما هذا المال العظيم إلا لأمر قد حدث، فقال له: صدقت هذا أسد الدين قد وصل إلى صدر نصرة لنا، وما بقي لك مقام، وشاور يقول لك : أرى أن ترحل ونحن باقون على الهدنة، قإنه أوفق للك ولنا، وإذا حصل هذا الرجل عندنا أرضيناه من هذا المال بشيء، وحملنا الباقي إليك متى قدرنا، وإن نحن أخرجنا في رضاهم أكثر من هذا المال عدنا عليك بها يبقى علينا من المقدار، فقال ملك الفرنج: أنا راض بذلك. وإن بقي على شيء حملته إليكم، وعوّل على الـرحيل ، فقال له: بعد أن تطلق طي بنّ شأور وجميع من في عسكرك من الأسارى ولا تأخذ من بلبيس بعد انصرافك شيئاً، فأجابه إلى جميع ذلك.

ولما رحلت الفرنج عن القاهرة نـزل أسد الدين بـأرض يقال لها اللوق

وأخرج اليه شاور الإقامات الحسنة والخدم الكثيرة، ولما اجتمعا قال شاور لأسد الدين: قد رأيت من الرأي أن أخرج أنا وأنت وأن ندرك الفرنج ونوقع بهم؟ فقال أسد الدين: هذا كان رأيي والفرنج على البرّ المغربي، وليس لهم وزر، وأما الآن فلا لأنهم على البرّ المتصل ببلادهم، ونحن فقد خرجنا من البرّ في أسوأ حال من الضعف والتعب وقد كفانا الله شرهم ونحن إلى الراحة والاستجهام أحوج

ولما نزل أسد الدين باللوق أرسل له العاضد هدية عظيمة وخلعا كثيرة، وأخرج إلى خدمته أكابر أصحابه، ثم إنه خرج إليه في الليل سراً متنكراً واجتمع به في خيمته، وأفضى إليه بأمور كثيرة، منها قتل شاور، ثم عاد إلى قصره، وكان شاور قد رأى ليلة نزل أسد الدين على القاهرة كأنه دخل دار الوزارة، فوجد على سرير ملكه رجلاً وبين يديه دواة الوزارة وهو يوقع منها بأقلامه، فسأل عنه فقيل هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما حصل أسد الدين بالديار المصرية، وانفصل عنها الفرنج أمنت البلاد وتراجع الناس إلى بيوتهم، وأخذوا في إصلاح ما شعثه الفرنج وأفسدوه، وتقاطر الناس إلى خدمة أسد الدين فتلقاهم بالرحب والسعة، وأحسن إليهم وأما شاور فإنه أخذ في التودد إلى أسد الدين والتقرب إلى قلبه بجميع ما وجد السبيل إليه، وأقام له ولعسكره الميرة الكثيرة والنفقات الغزيرة، حتى استحوذ على قلبه ونوى تبقيته في الميرة الكثيرة والنفقات الغزيرة، حتى استحوذ على قلبه ونوى تبقيته في ملكه، وصفا له قلبه، حتى أنفذ إليه سراً أحرس نفسك من عساكر الشام.

وأما عسكر الشام فإنهم لما رأوا طيب بلاد مصر، وكثرة خيرها، وسعة أموالها تاقت أنفسهم إلى الإقامة بها، واختاروا سكناها ورغبوا فيها رغبة عظيمة فقوي طمع أسد الدين في الاستيلاء عليها والاستبداد بملكها، ثم علم أنه لايتم له ذلك وشاور باق فيها، فأخذ في أعمال الحيلة عليه، وكان العاضد قد تقدّم إليه بقتله فجمع أصحابه وشاورهم في أمر شاور،

وقال لهم: قد علمتم رغبتي في هـذه البلاد، ومحبتي لها وحرصي عليهـا لاسيها وقد تحققت أن عند الفرنج منها ما عندي، وعلمت أنهم كشفوا عورتها، وعلموا مسالك رقعتها، وتيقن أني متى خرجت منها عادوا إليها واحتووا عليها وهي معظم دار الاسلام وحلوبة بيت ما لهم، وقد قوي عندي أن أثب عليها قبل وثوبهم وأملكها قبل علكتهم، وأتخلص من شاور الـذي يلعب بنا وبهم ويغرّناً ويغرّهم، ويضرب بيننا وبينهم، وقد ضيع أموال هذه البلاد في غير وجهها، وقـوّى بها الفرنج علينا، ومـا كل وقت ندرك الفرنج ونسبقهم، إلى هذه البلاد التي قد قل رجالها، وهلكت أبطالها، فتجلت الآراء بين الأمراء أنه لايتم لهم أمر إلا بعد القبض على شاور، وتفرقوا على ايقاع القبض به، وكان شاور يركب في الأبهة العظيمة، والجلالة الجسيمة، والعدّة الحسنة، والآلة الجميلة على عادتهم الأولى، وكان من جملة قواعدهم أن الوزير إذا ركب حمل في موكبه الطبل والبوق، وكان شاور قليل الركوب، فجعل الأمراء يترصدونه، ورأى أسد الدين قبل قبض شاور بليلة كأن شاوراً دخل إليه إلى داره، وناوله سيفه وعهامته، فتأوّله أسد الدين بالقبض عليه، وأخذ منصبه، ثم إن شاور ركب يوماً في أبهته وجلالته فلما عاينه الأمراء هابوه وأحجموا عنه، وكان يـوماً عظيـم الضباب وكـان خروج شـاور من بـاب القنطرة للسـلام على أسد الدين، فتقدم صلاح الدين فسلم عليه ودخل في موكبه، ثم سايره، ثم مدّ يده إلى تلابيبه، وصاح عليه فرجله، ولما رأى ذلك عسكر الشام قُويت عزمـاتهم ووقعوا في عسكر شاور، فنهبوا ما كان مـع رجاله، وقتلواً منهم جماعة، وحمل الملك الناصر شاوراً راجلا إلى خيمة لطيفة وأراد قتله فلم يمكنه قتله دون مشاورة أسد الـدين، وفي الحال ورد على أسد الدين توقيع من العاضد على يد خادم يأمره فيه بقتل شاور، فأنفذ التوقيع إلى صلاح الدين فقتله في الحال وأنفذ رأسه إلى القصر، وبلغ الكامل بن شاور قتل أبيه فهرب إلى القصر.

وخلع العاضد على أسد الدين وقلده الوزارة، وأنفذ إليه طبق فضة

فيه رأس الكامل بن شاور ورؤوس أولاد أخوته، ولما خرج منشور الوزارة إلى أسد الدين، أمر بقراءته على رؤوس الأشهاد، وفرح به غايبة الفرح، وأعيدت قراءته عليه عدّة دفعات استحسانا لمعانيه، واستظرافاً لما أودع من بديع الكلام فيه.

قال: ولما اتصل بنور الدين فتح الديار المصرية فرح بدلك فرحاً شديداً، وواصل الحمد والثناء على الله تعالى إذ كان في زمنه وعلى يده، وأمر بضرب البشائر في جميع ولايته، وتزيين جميع بلاده، وجلس للهناء بذلك، وأنشده الشعراء في فتحها عدّة أشعار، غير أنه لما اتصل به أن أسد الدين وزر للعاضد واستبدّ بالأمر في ذلك الصقع أمضه ذلك وأقلقه، وظهرت في مخايل قسماته وفلتات كلماته الكراهة، وأخذ في الفكرة في أمره وسهر له ليالي وأفضى بسره إلى مجد الدين بن الداية.

حدّثني جماعة عن شمس الدين علي بن الداية أخي مجد الدين وحدّثني الموفق محمود بن النحاس الفقيه الحلبي، وقد جرى ذكر فتح مصر وأن نور الدين ابتهج به، فقال: وإلله ما ابتهج به، لقد كان ودّه أن لايفتح وأن لا يصير أسد الدين وصلاح الدين إلى ما صارا إليه، ولقد ظهرت الكراهية منه لذلك في ألفاظه ووجهه، ولقد أعمل الحيلة في إفساد أمر أسد الدين وصلاح الدين فيا تهيأ له لاسيها يوم بلغه حصول ملاح الدين على خزائن مصر، فإنه أقام ثلاثة أيام لايقدر أحد أن يراه، واهتم لذلك حتى قضى عليه الهم، ولو لم يكن الفتح إليه منسوباً وعليه فضله محسوباً لما صبر على ما جسرى ولا أغضى الملك العادل على القذى، ولقد كاتب العاضد عدّة دفعات في أمر الأسد والصلاح فلم يحصل له فيهها النجاح، وكثيراً ما يوجد في كتب نور الدين إلى العاضد التعريض بانفاذ أسد الدين، ولو أمكنه المجاهرة بالقول لقال، فمن المعض مكاتباته: « ولقد افتقر العبد إلى بعثته وأعوز عسكره يمن نقيبته، واشتد حزب الضلال على المسلمين لغيبته، لأنه ما يزال يرمى شياطين واشتد حزب الضلال على المسلمين لغيبته، لأنه ما يزال يرمى شياطين

الضلال بشهابه الثاقب، ويصمي مقل الشرك بسهمه النافذ الصائب».

قلت: لعل نور الدين رحمه الله إنها أقلقه من ذلك كون أسد الدين وزر للعاضد، فخاف من ميله إلى القوم وإلى مذهبهم، وأن يفسد جنده عليه بذلك السبب، هذا إن صح ما نقله ابن أبي طيّ والله أعلم.

قال: وكان أسد الدين لما ولي الوزارة لم يغير على أحد شيئاً، وأجرى أصحاب مصر على قواعدهم وأمورهم إلى أن انقضت أيامه ، وفنيت أعوامه، وكان قرماً يجب أكل اللحم ويواظب عليه ليلاً ونهاراً، فتواترت عليه التخم، واتصلت به مرضاته إلى أن ظهرت بحلقه خوانيق، كان فيها تلافه، ويقال إنه أكل في ذلك اليوم مضيرة، ودخل الحمام فلما خرج منها أصابه الحناق، قال: وكان شجاعاً بارعاً قوياً جلداً في ذاته شديداً على الكفار، وطأته عظيمة، في ذات الله صولته عفيفاً ديناً كثير الخير، وكان فيه امساك، وخلف ما لا كثيراً وخلف من الخيل والدواب والجمال شيئاً كثيراً ، وخلف جماعة من الخلمان خمسمائة مملوك وهم الأسدية، وهو كان مشيد قواعد الدولة الشاذية والمملكة الناصرية، وكان ابتداء أمره يخدم مع صاحب تكريت على إقطاع مبلغه تسعائة دينار، وتنقل إلى أن ملك الديار المصرية، وعقد له العزاء، بالقاهرة ثلاثة أيام.

قلت: وإليه تنسب المدرسة الأسدية بالشرف القبلي ظاهر دمشق، وهي المطلة على الميدان الأخضر، وهي موقفة على الطائفتين الحنفية والخانقاة الأسدية داخل باب الجابية بدرب الهاشميين.

قال ابن أبي طيّ: وساعة وفاته وقع الاختلاف فيمن يولى الوزارة بين العسكر الشامي، ومالت الأسدية إلى صلاح الدين، وفي تلك الساعة

أنفذ العاضد وسأل عمن يصلح للوزارة، فأرشد من جماعة من الأمراء إلى شهاب الدين محمود الحارمي خال صلاح الدين، فأنفذ إليه وأحضره وخاطبه في تولي الوزارة، فامتنع من ذلك وأشار بولاية الملك الناصر، وكان الحارمي أوّلًا قد رغب في الدوزارة وتحدّث فيها وحصل ما يحتاجه، فلما رأى مزَّاحمة عين الـدولة بن يـاروق وغيره عليها، خاف أن يشتغـل بطلبها فتفوته، وربها فاتت صلاح الدين فأشار به، لأنها إذا كانت في ابن أخته كانت في بيته، وكان صلاح الدين قـد وقع من العاضد، بموقع وأعجبه عقله وسداد رأيه وشجاعته وإقدامه على شاور في موكبه، وأنه قتله حين جاءه أمره ولم يتربص ولا توقف، فسارع إلى تقليده الوزارة، وما خرج شهاب المدين الحارمي من حضرة العاضد إلا وخلع الوزارة قد سبقت إلى الملك الناصر، وكـ أنت خلعة الوزارة عمامة بيضاء تنيسي بطرز ذهب، وثوب دبيقى بطرازي ذهب، وجبة تحتها سقىلاطون بطرازي ذهب، وطيلسان دبيقي بطرازي دقيق ذهب، وعقد جوهر قيمته عشرة ألاف دينار، وسيف تحلي مجوهر قيمته خمسة آلاف دينار، وفرس حجر صفراء من مراكب العاضد قيمتها ثمانية آلاف دينار، لم يكن بالديار المصرية أسبق منها، وطوق تخت وسرفسار ذهب مجوهر، وفي رقبة الحجر مشدّة بيضاء، وفي رأسها مائتا حبة جوهر، وفي أربع قوائم الفرس أربع عقود جوهر وقصبة ذهب في رأسها طلعة مجوهرة، وفي رأسها مشدّة بيضاء بأعلام ذهب، ومع الخلعة عدّة بقبج، وعدّة من الخيل، وأشياء أخر، ومنشور الوزارة ملفوف في ثوب أطلس أبيض، وكان ذلك يوم الإثنين الخامس والعشرين من جمادي الآخرة سنة أربع وستين وخمسمائة، وقرىء المنشور بين يدي الملك الناصر يوم جلوسه في دار الوزارة، وحضر جميع أرباب الدولتين المصرية والشامية، وكان يوما عظيماً، وخلع السلطان على جماعة الأمراء والكبراء ووجوه البلد وأرباب دولة العاضد، وعم الناس جميعهم بالهبات والصلات، ولما استقرت قدمه في الوزارة والرياسة قام في الرعية مقام من قام بالشريعة والسياسة، ونظم بحسن تدبيره من الدولة

بددها، وجرى في مناهج العدل على جددها، وحيعل إلى جوده وفضله، ونادى إلى رفده وبذله، وكاتب الأطراف بها صار إليه من السلطان، وسر قلوب الأصدقاء والأحباب بها حصل عليه من شريف الرتبة والمكان، واستدعى إلى حوزته الأصحاب والأهل وروى بسيح كرمه من بعد منه وقرب من أهل الفضل، وتاب من الخمر، وعدل عن اللهو، وتيقظ للتدبير، وسها عن السهو، وتقمص بلباس الدين، وحفظ ناموس الشرع المبين، وشمر عن ساق الجدّ والاجتهاد، وأفاض على الناس من كرمه وجود جوده شآبيب فضله النائب عن العهاد، وورد عليه القصاد والزوار، وأمر بنفائس الخطب وجواهر الأشعار.

حدّثني بعض الأمراء قال: أقبل العاضد على السلطان الملك الناصر، وأحبه محبة عظيمة، وبلغ من محبته له أنه كان يدخل إليه إلى القصر راكباً، فإذا حصل عند أقام معه في قصره اليوم والعشرة لايعلم أين مقره.

قال: ولما استولى الملك الناصر على الوزارة وما ل إليه العاضد وحكمه في ماله وبلاده، حسده من كان معه بالديار المصرية من الأمراء الشامية كابن ياروق وجرديك وجماعة من غلمان نور الدين، ثم إنهم فارقوه وصاروا إلى الشام.

وحدّثني أبي رحمه الله قال: حدّثني جماعة من أصحاب نور الدين أن نور الدين لما اتصل به وفاة أسد الدين ووزارة صلاح الدين، وما قد انعقد له من المحبة في قلوب الرعايا أعظم ذلك وأكبره، وتأفف منه وأنكره، وقال: كيف أقدم صلاح الدين أن يفعل شيئاً بغير أمري، وكتب في ذلك عدّة كتب، فلم يلتفت الملك الناصر إلى قوله، إلا أنه لم يخرج عن طاعته وأمره، وأنه ما فارق قبول رأيه وإشارته، وأمر نور الدين من بالشام من أهل صلاح الدين وأصحابه بالخروج إليه، وطلب منه حساب مصر، وما صار إليه، وكان كثيراً ما يقول: ملك ابن أيوب.

قلت: هذا كله مما تقتضيه الطباع البشرية والجبلة الآدمية، وقد أجرى الله سبحانه وتعالى العادة بذلك إلا من عصم الله ومن أنصف عذره ومن عرف صبره والذي انكره نور الدين إفراط صلاح الدين في تفرقة الأموال واستبداده، بذلك من غير مشاورته، هذا مع أن ابن أبي طي متهم فيها ينسبه إلى نور الدين مما لا يليق به، فإن نور الدين رحمه الله كان قد أذل الشيعة بحلب، وأبطل مشاعرهم، وقوى أهل السنة، وكان والد ابن أبي طي من رؤوس الشيعة فنفاه من حلب، وقد ذكر ذلك كله ابن أبي طي في كتابه مفرقا في مواضع، لهذا هو في الكتاب الذي له كبير الحمل على نور الدين رحمه الله، فلا يقبل منه ما ينسبه إليه مما لا يليق الله أعلم.

قال: ولما ملك الملك الناصر مصر إنتزع نور الدين حمص والرحبة من ناصر الدين بن أسد الدين، وفرق عماله وأعطاه تل باشر، ثم أخذها منه، ولقد كان يتألم لملك الملك الناصر، ويقال أنه لما مرض قال: ما أخطأت إلا في انفاذي أسد الدين إلى مصر بعد علمي برغبته فيها، وما يحزنني شيء كعلمي بما ينال أهلي من يوسف بن أيوب، ثم التفت إلى أصحابه فقال: إذا أنا مت فصيروا بابني اسماعيل إلى حلب فإنه لايبقي عليه غيرها.

قال ابن أبي طيّ: ولقد كان يبلغ الملك الناصر من أقوال نور الدين وأقوال أصحابه أشياء تؤلمه وتمضه، غير أنه يلقاها بصدر رحب، وخلق عذب، حدّثني أبي عن ابن قاضي الدهليز، وكان من خواص الملك الناصر، قال: جرى يوما بين يدي السلطان ذكر نور الدين، فأكثر الترحم عليه ثم قال: والله لقد صبرت منه على مثل حز المدى ووخز الإبر، وما قدر أحد من أصحابه أن يجد عليّ ما يعتده ذنباً، ولقد اجتهد هو بنفسه أيضاً أن يجد لي هفوة يعتدها علي، فلم يقدر، ولقد كان يعتمد في أيضاً أن يجد لي هفوة يعتدها علي، فلم يقدر، ولقد كان يعتمد في

مخاطباتي ومراسلاتي على الأشياء التي لايصبر على مثلها لعلي اتضرر أو أتغير فيكون ذلك وسيلة له إلى منابذت، فها أبلغته أربه يوما قط.

قلت: قـد وقفت على كتاب بخط نور الـدين رحمه الله يشكر فيـه من صلاح الدين رحمه الله، وذلك ضدّ ما قاله ابن أبي طيّ، كتب نور الدين ذلك الكتاب إلى الشيخ شرف المدين بن أبي عصرون رحمه الله وهو بحلب ليوليه قضاء مصر صورته: « حسبي الله وكفى، وفق الله الشيخ الإمام شرف الديـن لطاعته، وختم له بخير، غير خاف على الشيـخ ما أنَّا عليه وفيه، وكل غرضي ومقصودي في مصالح المسلمين، وما يقربني إلى الله، والله وليّ التوفيــق ، والمطلع على نيتي، وأنّــت تعلم نيتي كما قــال عز من قائل: (ومن عنده علم آلكتاب )(١٠٩) أنت تعلم أن مصر اليوم قد لزمنا النظر فيها، فهي من الفتوحات الكبار التي جعلها الله تعالى دار إسلام بعدما كانت دار كفر ونفاق فلله المنة والحمد ألا إن المقدّم على كل شيء أمور المدين التي هي الأصل وبها النجاة، وأنت تعلم أن مصر واقليمها ما هي قليلـة، وهي خالية من أمور الشرع وما تــدخر الدموع إلاّ للشدائد، وأنا ما كنت أسخى ولا أشتهى مفارقتك، والآن فقد تعين عليك وعليّ أيضاً أن ننظر إلى مصالحها، ومّا لنا أحد اليوم لها إلا أنت ، ولا أقدر أوَّلي أمورها ولا أقلدها إلاّ لـك حتى تبرأ ذمتى عند الله، فيجب عليك وفقك الله أن تشمر عن ساق الاجتهاد، وتتولى قضاءها، وتعمل ما تعلم أنه يقربك إلى الله ، وقد برئت ذمتى وأنت تجاوب الله ، فإذا كنت أنت هناك وولـدك أبو المعالي وفقـه الله فيطيب قلبـي، وتبرأ ذمتي، وقد كتبت هذا بخطى حتى لايبقى على حجة، تصل أنت وولدك عندي، حتى أسيركم إلى مصر والسلام، بموافقة صاحبى واتفاق منه صلاح الــدين، وفقــه الله ، فأنا منــه شاكــر كثير كثير كثير، جزاه الله خيراً وأبقاه ففي بقاء الصالحين والاخيار صلاح عظيم، ومنفعة لأهل الإسلام، الله تعالى يكثر من الاخيار وأعوان الخير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليهاً». قال ابن أي طي: وأبطل صلاح الدين من المكوس والمظالم ما يستخرج بديوان صناعة مصر مائة ألف ديناره وما يستخرج بالأعمال القبلية والبحرية مائة ألف ديناره فسامح بجميع ذلك، وأمر بكتابة سجل به من ديوان الإنشاء، وأنفذ إلى سائر أعمال مصر يقرأ على المنابره وعرض عليه سياقة جرائد الدواويين في جهات المستخدمين والعاملين لعدّة سنين متقدّمة آخرها سنة أربع وستين وخمسهائة، فكان مبلغه ينيف عن ألف ألف دينار وألفي ألف أردب غلة، فسامح في جميع ذلك وأبطله من الدواوين وأسقطه عن المعاملين، وأنهي إليه ما يستأدى من الحجاج بالحجاز المحروس من المكوس فأنكره وأكبره، وعوض عنه بعدة ضياع، فأغاث أهل الحجاز بها أوسعهم من العين والغلة أشياء يطول شرحها.

قلت: وسيأتي كل ذلك في موضعه، ونسخة منشور إسقاط المكوس في أخبار سنة سبع وستين وذلك باشارة نور الدين رحمه الله وفي أيامه .

#### فصل

ذكر العاد في ديوانه قصيدة يمدح بها نور الدين ويهنيه بملك مصر، ولم يذكرها في كتاب البرق منها:

بملك مصر أهني مسالك الأهم في المسلم مصر أهني مسالك الأهم في المسلم أضحى بعدلك شمل الملك ملتباً وهم لله عدلك شيء غير ملتئم وهما الخير عن طبع بالكلف ومولى العرف عن خلق بالاسمام ورامقا المسام في الكفر تعجمه ورامقا المسلم ثغر الكفر تعجمه ولالمسام المسلم المسلم

لله درك نـــور الــديـن مــن ملـك بالعزم مفتتح بالنصر نختم أثــــار عــــزمـــك في الإســـــــلام واضحـــــة ' بهامسن العسدل والاحسان تنشره تخاف ربك خروف المذنب الأثهم أوردت مصر خيول النصر عدادمة ثني الأعنه اقداماعلى اللجمم فسأقبلست في سحساب مسن ذوابلهسا وقضبهابدماءالهاممنسجم تمكسن السرعسب في قلسب العسد وبها تمكن الناربالاحراق في الفحم سرت لتقطع مساللكفر مسن سبسب واه وتروصل ماللدين مسن رحم مستسهملات وعسور الطرق في طلسب العليــامقتحاتأصعــبالقحــم وعساج لات من الافرنسج غلهم والقيد في مروضع الأطرواق والخدم لقد شفت غلة الإسلام وانتقمت مسن العسد وبحسد الصسارم الحذم أعـــانهاالله في إطفـــاء جمر أذى من شر شاور في الإسكام مضطرم وأصبحت بكمصر بعد خيفتها لامسن والعز والإقبال كالحرم والسنة اتسقت والبدعة أنمحقت وعساودت دولسة الاحسسان والكسرم ملوكهالك صاروا أعبداً وغداً ، بهاعبيدك أمسلاكساذوي حسرم

أنبست عنك بهاقسرماينسوبها في الباس عسن عنتر في الجود عسن هسرم شدرتك نـــور الـــديــن مــن ملــك عــدل لحف ظأمـور الــديــن ملتــزم كانت ولاية مصر قبل عسزتها بكشـــف دولتهـالحاعلى وضـــم فالنيل ملتطم جارعلى خجال جساراً لبحر نوال منك ملتطم أغزالفرنج فهذاوقت غزوهم واحطم جموعهم بالذابل الحطم وطهير القيدس من رجيس الصليب وثب على البغاث وتوب الاجدل القطم فملك مصر وملك الشام قدنظما في عقد عزمن الاسلام منتظم محمودا لملك الغازي يسوسها بالفضل والعدل والافضال والنعم بالشكر كللسان نساطق أبدأ محمود الملك محمود بكل فهم فاشك مصر واظهر عز سنتها كم تعتفي وإلى كم تشتكي وكمم

ولعلم الدين الشاتاني في نور الدين رحمه الله مانال الشائل في نور الدين رحمه الله كالمساؤك في المعائل سنجر كالمساؤك في المعادو خاض في المعارك ال

والمستضيعي بسيالله معتسد بسيه أوسد بالشام الثغرو محاميا للدين حتى عادعنها قيصر يبكسى فيروي الأرض بحسر دمسوعسه والجو مــن أنفـاسـه يتسعـر أوماأبسوك بسيفه فتسح السرهسا والأسند تقتنص الكماة وتسزأر هابت ملوك الأرض بأس كهاتها فتقاعد واعن قصدها وتأخروا مــاضره طــي المنيـة ذاتــه وصف ات بين البري تنشر فلك\_معلىك\_لالملوكم\_زيـة ل وقائع مشه ورة لاتنكر وإذاعددنا السلأنام مناقبا فعليك قبل الكل يثني الخنصر في الرأي قيس في السماحة حساته في النطق فسي في البسالة حيدر دانت لك الدنيا وأنت تعافها. وسيواك في آمياليه يتعشير مسنذايصسون الصين عنسك وأنست مسن 

وعلى نيلها الكفيك فضل فهابــالنضـار جـاريتـان وصلت أعطي إؤك الغرر غررا فتلقّب ت آمالناب التهاني خلع راقت العيون وراعت وعسلاوصفهاعسن الامكسان مددهبات كانها خلع الرضات كالمسل الجنان كالمديدة المسل الجنان مشرقات بطرزهاالدهبيا تالحسان السرفيعسة الأثمان فالعهامات كالغهامات والطرر زبــــروق كثيرة اللمعــــان والموالي بها مـــن التيـــه والفخــــ \_\_رعلى الدهرساحبو الأردان كيف خص العمادب الأدون المخس \_\_\_\_لقم\_نعصب\_ةالديروان أخليق مسن نسجه لكفالمد \_\_فاضل المستح\_قب\_الحرم\_ان لم تـــزل ســا ثرات جـــودك بــالشــــ \_\_\_ام لديه غريرة التهتان فــــــاذالم تـــــنده مصر كمالا في المنسبي فساحمه مسن النقصان وكتب إلى فخر الدين أخى صلاح الدين قصيدة منها: عبدك شمسس التدولة المرتجا منتظــــرتشريفــــك المذهبــــا

فاعتب صلاح السديدن في حالتي عساه بسالا صلاح أن يعتبا غسرة في أرى مساته مساته مساقي أرى مسن فضله للفضل أن يغضبا وكيف يسرضى ذاك بعض السرضى ويجده يسأبساه كلابسا وجده يسأبساه كلابسا وقسل له جاءته ملبوسة تخلفت مسن تبع في سبسا عامسة رقست ورثست في في الشرتها إلا وطسارت هبسا

قال: فوصل من صلاح الدين عامة مذهبة وكتب يعتذر عن العامة التي قبلها ، وكتب إلى سعد الدين كمشتكين كتاباً يقول فيه: استعير لسانه في الاعتذار إلى العاد فإني استقل لمرامه إرم ذات العاد، فكتب العاد:

أماالعهادفقدتضاعف شكره
نعهاكشكرالروض نعمى الصيب
لعها مسة ذهبيسة كغها مسة
يبدو بهابرق الطراز المغربي
ماكان أحسن حاله لو أنه
شفعت عها مته بشوب مسلم

قال وكتب إليه:

أهنــــيا للـــــكالنــــا صربـــالملـــك وبـــالنصر ومـــامهـــدمـــنبنيــا ن ديــــــنالحق في مصر وماأسداهمسنبر بسر بسلاء ولاحصر وماأحياه من عدل وماأحياه من عدل وماأحياه من عدل ومائح في مناصر ومائح في مناصر وأعلاء سناألسن تقييحب وحائم في مصر قصد المتولى على مصر بحد قي وساف العصر وأحيا سنة الاحسا وأحيا سندة الاحسا وأحيا سندووفي الحضر وأحيا سندووفي الحضر

وكتب إليه الأمير أسامة بن منقذ من قصيدة أوّلها يقول:
ديار الهوى حيامعالك القطر وجادك جود الناصر الغدق الهمر بيمه وجعرت في عنف وان شبابها ونضرتها من بعدماه ومست مصر وكم خاطب ردّت لم يك كفوها إلى أن أتاها خاطب سيف المهر عماها عمى الليث العرين وصانها كما صانعينا من مسلم القذى شفر وكان بها بحر أجاج فأصبحت

وله فيه من أخرى:
فهاأنت إلاالشمسس لو لاكلم ترل على مصر ظلهاء الضللالة سرمدا وكسان بها طغيان فرعون لم يسزل وكسان بها طغيان فرعون لم يسزل كهاكسسان لما أن طغسي وتمردا فبصرتهم بعد الغسواية والعمسى وأرشدة بهم تحت الضلل إلى الهدى

وله فيه من أخرى قد للملوك تزحز حواعن ذروة السول الملوك تزحز حواعن ذروة السول الملوك تراوة السول الملوك المام الناصر يعطيه الألوف ويلتقيه الساسي الألوف ويلتقيه المحياب المتشالة شاحر

وقرأت في ديـوان العرقلة: وقال في المولى الملـك الناصر، وقد أنفـذ له من ديار مصر ذهبا ولغيره سلاما:

صلاح الدين قد أصلحت دنيا شقي لم يبست إلاّ حسريصا أتى منك السلام لناعموسا وجودك جاءني وحدي خصوصا فكنت كيوسف الصديس لما تلقي منه يعقو القميصا (١٢٠)

وكان العرقلة من جملة المترددين إلى صلاح الدين أيام كونه بدمشق ، فلم صار إلى مصر وعده أنه متى ملكها أعطاه ألف دينار، فلما تم أمره بمصر كتب إليه العرقلة قصيدة منها:

إليك صلاح الدين مولاي أشتكي زمانا على الحر الكريم يجوز زمانا على الحر الكريم يجوز تركاب واعدي المال اللهات تصير بها في يصدي قبيل المات تصير وهيهات والأفرنج بيني وبينكم سياح قتيل دوند وأسير ومن عجب الأيام أنك ذوغنى بمصر ومثل بسالشام فقير (١١١)

وقال أيضا:

قــل للصــلاح معينــي عنــداعســاري
يــا ألــف مــولاي أيـــن الألـف دينــار
أخشــي مــن الأسر إن حــاولــت أرضكــم
ومــا تفـــي جنــة الفــردوس بــالنــار
فجـــد بهاعــ المحمل للمحمل مــن بعض مـا خلف الطـاغي أبـو الطـاري
مر آكـــاسيـــا فكـــم غبراكخيلكـــم
عتقــا ثقــالاكــاعــدائي وأطهاري (١١٢)

يعني بالطاغي شاوراً وله ابن اسمه الطاّري، وأنفذ له من مصر عشرين دينار فقال:

ياً مالكامابرحت كف تجودب المال على كف تجودب المال على كف تجودب العشرين من لم ين الكف وأفل من من الكه في المال على ولكنه الله في المال المال المال عسوب المال الما

وذكر العماد في الخريدة أن العرقلة قصد صلاح الدين إلى مصر، فأعطاه ذلك وأخذ له من أخوته مثله، فعاد إلى دمشق وهو مسرور محبور، وكان ذلك ختام حياته، ودنا أجل وفاته، فهات بدمشق في سنة ست أوسبع وستين وخمسهائة.

قلت: وفي ديوانه ما يدل على قدومه مصر، فإن فيه: وقال وكتبها على حمام عمرها المولى الملك الناصر بديار مصر المحروسة:

يــــاداخــــلالحهام هنيتهـــا
دائرة كـــالفلـــك الــدائر
تـامــلالجنـةقــدزخـرفــت
وعمــرت للملــك النــاصر



## فصل

### في قتل المؤتمن بالخرقانية ووقعه السودان بين القصرين وغير ذلك

قال العماد: وشرع صلاح المدين في نقص اقطاع المصريين، فقطع منهم الدوائر من أجل من معه من العساكر، وكان بالقصر خصى يدعى بمؤتمن الخلافة، متحكم في القصر، فأجمع هو ومن معه على أن يكاتبوا الفرنج ويقبضوا على الأسدية، لأن صلاح الدين يخرج إلى الفرنج بمن معه فيـؤخذ من بقـي من أصحابـه بالقاهـرة، ويتبع من ورائهـم فتكون عليهم الدائرة ، فكأتبوا الفرنج واتفق أن رجلاً من التركمان عبر بالبئر البيضاء فرأى مع إنسان ذي خلقان نعلين جديدين ليس بها أثر مشى فأنكرهما، فأخلهما وجاء بهما إلى صلاح الدين ففتقهما فوجد مكاتبة للفرنج فيهما من أهل القصر يرجون بحركتهم حصول النصر، فأخذ الكتاب وقال: دلوني على كاتب هذا الخط فدلوه على يهودي من الرهط فلما أحضروه ليسألوه ويعاقبوه على خطه ويقابلوه نطق بالشهادة قبل كلامه، ودخل في عصمة اسلامه، ثم اعترف بها جناه وشيده من الأمر وبناه، وأن الآمر به مؤتمن الخلافة وأنه بريء من هذه الآفه، فحسن لدى السلطان إسلامه، وثبت اعتصامه، وعرف استسلامه ورأى اخفاء هذا السر واكتتامه، واستشعر الخصي العصي وخشي أن يسبقه على شــق العصا العصي، فما صار يخرج من القصر مخافة، وإذا خرج لم يبعد مسافة، وصلاح الدين عليه مغضب، وعنه مغض لا يأمر فيه ببسط ولا قبض إلى أن استرسل واستبسل، فظن أن ما نسله من الشر العقيم نصل، وكان له قصر في قرية يقال لها الخرقانية لخرقه ورقع ما يتسع عليه من خرقه، وهو بقرب قليوب فخلا فيه يـوما للذته، ولم يدر أنـه يوم ذلته وانقضاء ساعاته بانقضاء دولته، فأنهض إليه صلاح الدين من أخذ رأسه ونزع من جاء به لباسه، وذلك يوم الأربعاء الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة أربع، فورد موارده من رداه على أدون مشرع.

قال: ولما قتل غار السودان وثاروا، وكانوا أكثر من خمسين ألفاً وكانوا إذا قاموا على وزير قتلوه واجتاحوه وأذلوه واستباحوه واستحلوه، فحسبوا أن كل بيضاء شحمه وأن كل سواد فحمه، فثار أصحاب صلاح الدين إلى الهيجا ومقدمهم الأمير أبو الهيجا، واتصلت الحرب بين القصريين وأحاطت بهم العسكرية من الجانبين، ودام الشر يومين حتى حس الأساحم بالجبن، وكلما لجؤوا إلى محلة أحرقوها عليهم وحووا ما حواليهم واخرجوا إلى الجيزة وأذلوا بالنفي عن منازلهم العزيزة، وذلك يوم السبت الثامن والعشرين من ذي القعدة، فما خلص السودان بعدها من الشدة، ولم يجدوا إلى الخلاص سبيلا، وأينها وقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، وكانت بهم المعمورة، وكانت بهم المعمورة المعمورة، فأخلى بنيانها من القواعد، فأصبحت خاويه، ثم حرثها بعض الأمراء واتخذها بستانا، فهي الآن جنة لها ساقية.

قال: وكان قد وصل إلى صلاح الدين قبيل هذه النوبة أخوه الأكبر فخر الدين شمس الدولة تورانشاه بن أيوب ، أنفذه إليه نور الدين من دمشق يشد أزره بمصر لما سمع بحركة الفرنج وأهل القصر، فوصل القاهرة في ثالث ذي القعدة. قال: وباشر بنفسه وقعة السودان هذه وكان له فيها أثر عظيم، ومن عجيب ما اتفق أن العاضد كان يتطلع من المنظرة يعاين الحرب بين القصرين ، فقيل إنه أمر من بالقصر أن يقذفوا العساكر الشامية بالنشاب والحجارة ففعلوا، وقيل إن ذلك كان عن غير اختيار، فأمر شمس الدولة الزراقين باحراق منظرة العاضد فهم أحد الزراقين بذلك وإذا باب المنظرة قد فتح وخرج منه زعيم الخلافة وقال: أمير المؤمنين يسلم على شمس الدولة ويقول: دونكم العبيد الكلاب

أخرجوهم من بلادكم، وكانت العبيد مشتدة الأنفس بأن العاضد راض بفعالهم، فلما سمعوا ذلك فت في أعضادهم فجبنوا وتخاذلوا وأدبروا. وبما كتبه العماد على لسان غيره إلى صلاح الدين قصيدة منها بـــالملـــك النــــاصر استنـــارت في عصرنا أوجسه الفضائل على مــــن حقـــه فـــروض شكــراً لما جـــاً ذمـــن نــوافـــل وسدف مصر السلي إليسه أجـــريــتنيلين في تــراهـــا نيسل نجيسع ونيسل نسائل ومـــا نفيــت الســودان حتــي أحكمت البيض في المقاتل صيرت رحب الفضاء ضيقا عليه حائل وكراء منهم كراء منه وأرض مصر كسسلام واصسل وقـــدخلـــت منهــــم المغـــاني وأقفــــرت منهــــم المنــــازل ومـــاأصيبوا إلا بطــل فكيـف لـو أمطروابوابـوابـل والسمود بسالبيض قمد أبيحسوا فهــــي نـــواز بهم نـــوازل مسؤتمن القسوم خسسان حتسبى غـــالتـــهمـــن شـ عاملكم بالخناف أضحي ورأسيه فيوق رأس عياميل يانخجل البحربالأيادي قـــــدآن أنَّ تفتــــح الســـــواحــــل - 52 -

قال العهاد: ومما مدح به صلاح الدين في ذلك التاريخ تهنئة له بالملك، وتعزية بعمه:

أيايوسفالاحسان والحسن خيرمن

حوى الفضل والافضال والنهى والأمرا

ومسن للهدى وجسه النجساح بسرأيسه

تجلى وثغسر النصر مسن عسرزمسه افترا

حى حــوزة الــديـن الحنيـف بحــوزه

من الخاليق الحسنى ومن خلقه الشكرا

أبــوه أبــي إلاّ العـــلا وعمـــه

بمعروف عم الروري البدو والحضرا

وطسال الملسوك شيركسوه بطسولسه

وماشاركوه في العلافحوى الفخرا

بنوالأصفر الافرنج لاقسوابيضه

وسمسر عسواليسه منسايساهسم حمرا

ومساأبيسض يسوم النصر واخضر روضسه

من الخصب حتى أسود بالنقع واغبرا

رأى النصر في تقسوى الالسه وكسل مسن

تقــوى بتقـوى الله لا يعـدم النصرا

ولمارأى المدنيابعين مسلالسة

وقسام صلاح المديسن بسالملك كسافسلا

وكيف ترى شمس الضحى تخلف البدرا

ولماصبيت مصر إلى عصريب وسيف

أعساد إليهاالله يسوسف والعصرا

فأجسرى بهامن راحتيه بجروده

بحارافساهاالورىانمالاعشرا

هـزمتـم جنود المشركين بـرعبكـم فلـم يلبثـوا خوف اولم يمكثـوا ذعـرا وفـرقتـم مــن حول مصر جوعهـم بكسر وعـاد الكسر مــن أهلهــاجبرا وآمنتـم فيهـا الـرعـايـا بعـدلكـم وأطفـاتـم مــن شرشـاورهـا الجمــرا بسفـــك دم حطتـــم دمــاء كثيرة وحايــرتـوي الاســلام حتــي تغـادروا وحـايــرتـوي الاســلام حتــي تغـادروا لكـم مــن دمـاء الغـادريــن بهاغــدرا فصبــواعلى الأفــرنـج ســوطعــذابها فصبــواعلى الأفــرنـج ســوطعــذابها بــأن يقسمــوامــا بينهـا القتــل والأسرا ولاتهملــوا البيـت المقــدس واعــزمــوا على فتحــه غــازيــن وافترعــوا البكــرا تــديمــون بــا لمعــروف طيــب ذكــركــم ومــا اللهــدري مـــن المال مقتر وإن الـــذي أثـــري مــــن المال مقتر وان الـــذي أثـــري مـــن المال مقتر

قال: وكثرت كتب صلاح الديم: إلى أصدقائه مبشرة بطيب أنبائه فمنها كتاب ضمنه هذا البيت:

ماكنت بالمنظور أقنع منكسم ولقد درضيت اليوم بالمسموع

فقلت في جوابه أبياتا منها هذه: ياهل لسالف عيشتي بفنائكم من عسودة محمسودة ورجسوع من غنتم عسن ناظري ماأذنت للقلب شمسس مسرة بطلوع كنت المشفع في المطالب عندكم فغدوت أطلب طيفكم بشفيع أصبحت أقنع بالسلام على النوى وبقر بكسم كم بست غير قنوع

قال: ووصل أيضا منه كتاب ضمنه هذا البيت: وانشردرالدمعمسن قبسل أبيضا وقدحال ملبنتم فأصبح ياقوتا

فنظمت في جوابه أبياتا منها:

هنيئالمصر حوزيوسف ملكها

بأمر من الرحمن قدكان موقوتا
وماكان فيها قتل يوسف شاورا
يها تسل يوسف ساورا
يها تسل إلا قتل داود جالوت
وقلت لقلب أبشر اليوم بالمندى
فقد نلت ما أملت بل حزت ما شئتا

قال: وفي هذه السنة قتل العاضد بالقصر ابنى شاور: الكامل ، وأخاه يعني الطاري، يوم الإثنين الرابع من جمادى الآخرة، وذلك أنه لما قتل شاور عاذوا في القصر فكأنها نزلوا في القبر فلو أنهم جاؤوا إلى أسد الدين سلموا وامتنعوا وعصموا، فإنه ساءه قتل شاور وإن كان أمن بقتله ما حاذر.

قلت: الكامل هو شجاع بن شاور، وكان لــه أخوان طي تقــدّم ذكر قتل ضرغام له، والآخر الطاري.

قال الفقيه أبو الحسن علي بن محمد بن أبي السرور الروحي في تاريخه: أخذ ابنا شاور شجاع الملقب بالكامل والطاري الملقب بالمعظم، وأخوه الملقب بفارس المسلمين، فقتلوا ودير برؤوسهم.

قال: لما ولي صلاح الدين ساس الرعية، وأظهر لهم من العدل مالم يعلموه، فاجتمع أهل البلاد وكرهوه، فأوقع براجلهم وأخرجهم من القاهرة إخراجا عنيفاً، وأخرج بعد ذلك فارسهم، وشتت شملهم ( فتلك بيوتهم خاوية بها ظلموا )(١١٥).

قال: ولما كانت سنة ست وستين رفع جميع المكوس صادرها وواردها، جليلها وحقيرها، وغزا بلاد الشام غزوتين.

قال ابن شداد: وفي المحرم من هذه السنة مات ياروق الذي تنسب إليه الياروقية، يعني المحلة التي بظاهر حلب.

قال غيره: وفيها احترق جامع حلب وأسواق البر، وأخذ نو الدين في عارته آخر السنة.

## ثم دخلت سنة خمس وستين وخمسائة

ففي أول صفر منها نزل الفرنج خذلهم الله تعالى على دمياط من الديار المصرية.

قال ابن الأثير: كان فرنج الساحل لما ملك أسد الدين مصر قد خافوا وأيقنوا بالهلاك، فكاتبوا الفرنج اللذين بالأندلس وصقلية يستمدّونهم ويعرفونهم ما تجدّد من ملك مصر، وأنهم خائفون على البيت المقدس، وأرسلوا جماعة من القسوس والرهبان يحرضون الناس على الحركة، فأمدّوهم بالمال والرجال والسلاح، واعتمدوا على النزول على دمياط ظنا منهم أنهم يملكونها ويتخذونها ظهراً يملكون به ديارمصر، فلما نزلوها حصروها وضيقوا على من بها، فأرسل إليها صلاح الدين العساكر في النيل، وحشر فيها كل من عنده، وأمدّهم بالمال والسلاح والذخائر، وتابع رسله إلى نـور الدين يشكو ما هو فيه مـن المخاوف، وآنه إن تخلف عن دمياط ملكها الفرنج، وإن سار إليها خلفه المصريون في مخلفيه ومخلفي عسكره بالسوء، وخرجوا من طاعته، وصاروا من خلفه، والفرنج من أمَّامه، فجهـز نور الـدين إليه العسـاكر أرسـالا، كلما تجهزت طـائفةً رسلها، فسارت إليه يتلو بعضها بعضاً، ثم سار نور الدين فيمن عنده من العساكر، فدخل بـ لاد الافرنـج فنهبها وأغار عليها واستباحها ، ووصلت الغارات إلى مالم تكن تبلغه لخلو البلاد عن ممانع، فلما رأى الأفرنج تتابع العساكر إلى مصر، ودخول نور الدين بالدها ونهبها واخرابها، رجعوا خائبين، ولم يظفروا بشيء، وهذا موضع المثل: « ذهبت النعامة تطلب قرنين فعادت بلا أذنين، ، فوصلوا إلى بلادهم فرأوها خاوية على عروشها، وكان مدة مقامهم على دمياط خمسين يـوماً، وأخرج فيها صلاح الدين أموالا لا تحصى، حكى عنه أنه قال: ما رأيت أكرم من العاضد أرسل إلي مدة مقام الفرنج على دمياط ألف ألف دينار مصرية سوى الثياب وغرها: قال القاضي ابن شدّاد: لما علم الفرنج ما جرى من المسلمين وعساكرهم، وما تم من استقامة الأمر في الديار المصرية، علموا أن صلاح الدين يملك بلادهم، ويخرب ديارهم ويقلع آثارهم لما حدث له من القوة والملك، فاجتمع الفرنج والروم جميعا وحدّثوا نفوسهم بقصد الديار المصرية والاستيلاء عليها وملكها، ورأوا قصد دمياط لتمكن القاصد لها من البر والبحر، ولعلمهم أنها إن حصلت لهم حصل لهم مغرس قدم يأوون إليه ، فاستصحبوا المنجنيقات والدبابات والجروخ، وآلات الحصار وغير ذلك، ولما سمع الفرنج بالشام ذلك اشتد أمرهم، فسرقوا حصن عكار من المسلمين وأسروا صاحبها، وكان مملوكا لنور الدين يسمى خطلخ العلمدار، وذلك في ربيع الآخر منها.

وفي رجب منها توفي العهادي صاحب نور الدين وأمير حاجبه، وكان صاحب بعلبك وتدمر، ولما رأى نور الدين ظهور الفرنج ونزولهم على دمياط، قصد شغاف قلوبهم فنزل على الكرك محاصراً لها في شعبان من هذه السنة، فقصده فرنج الساحل، فرحل عنها وقصد لقاءهم فلم يقفوا له، ثم بلغه وفاة مجد الدين بن الداية بحلب في رمضان، فاشتغل قلبه لأنه كان صاحب أمره، فعاد يطلب الشام، فبلغه خبر الزلزلة بحلب التي خربت كثيراً من البلاد، وكانت في ثاني عشر شوال من السنة المذكورة، وهو بعشترا، فسار يطلب حلب فبلغه موت أخيه قطب الدين بالموصل، وكانت وفاته في الثاني والعشرين من ذي الحجة، وبلغه لخبر وهو بتل باشر، فسار من ليلته طالباً بلاد الموصل.

ولما علم صلاح الدين شدة قصد العدو دمياط أنفذ إلى البلد، وأودعه من الرجال والأبطال والفرسان والميرة وآلات السلاح ما أمن معه عليه، ووعد المقيمين فيه بامدادهم بالعساكر والآلات، وازعاج العدة عنهم إن نزل عليهم، وبالغ في العطايا والهبات ، وكان وزيراً متحكماً لايرد أمره في شيء، شم نزل الفرنج عليها في التاريخ المذكور، واشتا

زحفهم إليها وقتالهم لها، وهو رحمه الله عليه يشن الغارات عليهم من خارج، والعسكر يقاتلهم من داخل، ونصر الله المسلمين يؤيدهم، وحسن قصده في نصرة دين الله يسعدهم وينجدهم حتى بان لهم الخسران، وظهر على الكفر الإيمان، ورأوا أنهم ينجون برؤوسهم، ويسلمون بنفوسهم، فزحلوا خائبين خاسرين، فحرقت مجانيقهم ونهبت الاتهم، وقتل منهم خلق عظيم، وسلم البلد بحمد الله ومنه.

وقال العهاد: أقام صلاح الدين بالقاهرة في دار ملكه، ومدار فلكه، ينهض إليها المدد بعد المدد، ويرسل إليها العدد بعد العدد، يسهر ليله ولا يقيل نهاره، وقد أخلص لله سرّه وجهاره، ولاينام ولا ينيم، وعنده من ذلك المقعد المقيم، وسبق تقي الدين ابن أخي السلطان إلى دمياط فدخلها وكذا خاله شهاب الدين محمود فنزلها، واتصل الحصار، وتواصل الأنصار، ودب في الفرنج الفنا، وهب عليهم البلا، فرحلوا عنها في الحادي والعشرين من ربيع الأول بالذل الأكمل ، والصغار الأشمل.

وكان لما وصل الخبر إلى نور الدين بوصولهم واجتماعهم على دمياط ونزولهم اغتم واهتم، وأستعصب الملم، وأنهض من عنده عسكراً ثقيلا مقدّمه الأمير قطب الدين خسرو الهذباني، وكان مقداما مقدّماً وهماما معلما، وأمره أن يسير بالعسكر ويخوض بهم بحر العجاج الأكدر، فوصل في النصف من ربيع الأول قبل رحيل الفرنج باسبوع، فوقع روعه من الكفر في كل روع.

قلت: وبلغني من شدّة اهتهام نور الدين رحمه الله بأمر المسلمين حين نزل الفرنج على دمياط أنه قرىء عليه جزء من حديث كان له به رواية فجاء في جملة تلك الأحاديث حديث مسلسل بالتبسم، فطلب منه بعض طلبة الحديث أن يتبسم لتتم السلسلة على ما عرف من عادة أهل الحديث، فغضب من ذلك وقال: إني لاستحيى من الله تعالى أن يراني

متبسها والمسلمون محاصرون بالفرنج، وبلغني أن إماما لنور الدين رأى ليلة رحيل الفرنج عن دمياط في منامه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: أعلم نور الدين أن الفرنج قد رحلوا عن دمياط في هذه الليلة، فقال: يا رسول الله ربها لا يصدقني ، فإذكر لي علامة يعرفها، فقال: قل له: بعلامة ما سجدت على تل حارم، وقلت يارب انصر دينك، ولا تنصر محموداً، من هو محمود الكلب حتى ينصر، قال: فانتبهت ونزلت إلى المسجد، وكان من عادة نور الدين أنه كان ينزل إليه بغلس، ولا يزال يتركع فيه حتى يصلي الصبح، قال:فتعرضت له فسألني عن أمري فأخبرته بالمنام، وذكرت له العلامة إلا أنني لم أذكر لفظه الكلب، فقال نور الدين: اذكر العلامة كلها وألح علي في ذلك، فقلتها، فبكى رحمه الله وصدق الرؤيا ، فأرخت تلك الليلة فجاء الخبر برحيل الفرنج بعد ذلك وصدق الرؤيا ، فأرخت تلك الليلة فجاء الخبر برحيل الفرنج بعد ذلك

#### فصل

أرسل نور الدين كتابا إلى العاضد صاحب القصر يهنيه برحيل الفرنج عن ثغر دمياط، وكان قد ورد عليه كتاب العاضد بالاستقالة من الأتراك في مصر خوفاً منهم ، والاقتصار على صلاح الدين و الزامه وخواصه، فكتب إليه نور الدين يمدح الأتراك، ويعلمه أنه ما أرسلهم، واعتمد عليهم إلا لعلمه بأن قنطاريات الفرنج ليس لها إلا سهام الأتراك ، فإن الفرنج لايرهبون إلا منهم ولولاهم لزاد طمعهم في الديار المصرية وتحصلوا منها على الأمنية، فلعل الله ييسر فتح المسجد الأقصى، مضافاً إلى نعمه التي لاتحصى، قلت ولعهارة اليمنى من قصيدة:

من شياكر والله أعظم شياكر ماكان من نعمى بني أيوب طلب الهدى نصراً فقال وقد أتوا حسب في أنتم غياية المطلوب حلوا إلى دمي اطعند حصارها عرزالقووي وذلة المغلوب وجلوا عن الاسلام فيها كربة لسولم يجلوها أتت بكروب فسالنساس في أعمال مصر كلها عتقاؤهم من نازح وقريب إن لم تظرن النساس قشراف الغيار على وهراب

وللشهاب فتيان الشاغوري من قصيدة يقول: ولاغسر وأنعسادالفسرنسج هسزيمسة ولسولم تعسدلم يبق للشرك سساحسل فقد دأيقنت أعداؤه أن حظهم ديه رماح اشرعت أوسلاسل ولما أتسوا دمياط كالبحسر طاميا وليسس لسه مسن كثسرة القسوم سساحسل يسزيدعن الاحصاء والعدجمعهم ألسوف ألسوف خيلهسم والسرواحسل رأوا دونهم أسداب أيسديهم القنا وبيضار قاقا أحكمتها الصياقل م ودار وابهافي البحسر من كسل جانسب ومسن دونها اسدمسن الموت حسائل رجاالكلب ملك الروم إذذاك فتحها فخساف فسأم الملك والسروم هسابسل فعادواعلى الأعقاب منهاهزيمة كسأنهم ذلانعسام جسوافسل ومساأملسواأن يلحقسوا ببسلادهسم لتعصمه ممارأوه المعاقل

قال العهاد: وسألنى كريم الملك أن أعمل له أبياتا في صلاح الدين تهنئة بالنصر في دمياط، فعملت قصيدة منها:

يايوسف الحسن والاحسان ياملك

حللت من وسط العلياء في شرف

ومركتز الشمس من أفلاكها الوسط

هنيت صونك دمياط التي اجتمعت

لماالفررنج فهاحل واولاربط وا

مصربيوسفهاأضحت مشرفة وكرل أمر لهابالعدل منضبط

وحين وافي صلاح المدين أصلحهما

فللمصالح من أيسامه نمط

قال العهاد: ومما سيرته إلى صلاح الدين قصيدة منها: كـــأن قلبــــي وحـــبمـــالكهــا

مصر وفيها المليك يوسفها

وه وبقت لاعداء ينصفه

الملك النساصر السني أبدا

بعــــزسلطـــانــه يشرّفهـــا

قام باحسوالها يدبسرها

حسنا وأثقالها يخففها

بعددله والصلاح يعمرها

وبالندى والجميل يكنفها

من دنس الغادرين يسرحضها

ومسن خبساث العسدى ينظفها

وإن مصرا بملك يوسفها

جنـــة خلــديــروق زخــرفهــا

وإنـــه في السماح حـــاتمهــــا وإنـــه في المــوقــار أحنفهــا يسوسف مصر المذي مسلاحهسا ج\_اءت ب\_أوص\_افه تعرفه\_ا كتب التواريخ لايزينها إلاب أيام مصنفه وحطست دميساط إذ أحساطها ن برجوم البلاء يقذفها لاقت غراة الفرنج خيبتها فــــزاد مـــن حسرة تــــأسفهــــا أوردت قلبب القلبوب أرشيبة من القناللة ماء تنزفها وليتهـــاسفكهـافعــاملهــا عـــاملهــا والسنـان مشرفهـا عـــزيمـــةللجهـــادتــرهفهـــا

وأرسله نور الدين إلى خلاط ومتوليها حينئذ ظهير الدين سكمان المعروف بشاه أرمن قال: فلما كنت بهاردين كتبت إلى بعض المعارف:

قدندزلنافي جدوارك
وطلبنا وطلبنا وطلبنا وطلبنا وطلبنا وطلبنا وطلبنا وطلبنا وطلبنا والله وسرينا والله و

قال العهاد: وفي هذه السنة خرج نور الدين إلى داريا فأعاد عهارة جامعها، وعمر مشهد أبي سليهان الداراني، وشتى بدمشق.

#### فصل

## في مسير نجم الدين أيوب إلى مصربباقي أولاده وأهله

وقد وصف ذلك عمارة في قصيدة مدح بها السلطان صلاح الدين تقدّم بعضها يقول فيها:

صحتب مصروكانت قبلسه

تشكوسقامالم يعن بطبيب

عجبالعجازة أتست في عصره

والسدهسر ولادلكسل عجيسب

رد الالسه بسه قضيسة يسسوسسف

نسقساعلى ضرب مسن التقسريسب

جاءته أخوته ووالمده إلى

مصرعلى التسدريسج والترتيسب

فساسعسد بسأكسرم قسادم بسدولسة

قىدسىاءىدتىكرىاحها بهبوب

قال العهاد: لما دخل فصل النيروز وزاد استأذن الأمير نجم الدين أيوب نور الدين في قصد ولده صلاح الدين، والخروج من دمشق إلى مصر بأهله وجماعته، وسبده ولبده، وخيم بظاهر البلد إلى أن بان وضوح جدده وسار في حفظ الله فوصل إلى مصر في السابع والعشرين من رجب، وقضى صاحب القصر العاضد من حق قدومه ما وجب وركب لاستقباله، وزاد اقبال البلاد باقباله، ولما عزم على الرحيل إلى مصر شرع في تفريق أملاكه وتوفير ماله في شركة على اشراكه، وما استصحب شيئاً من موجوده، وجعله نهبة لجوده.

قلت: ووقف رباطا داخل الدرب الذي بقرب العوينة بباب البريد.

ثم قال العهاد: ولما نصب نجم الدين أيوب لقصد مصر مضاربه، وسحب للعلى على روض الرضى سحائبه، خرج نور الدين إلى رأس الماء بعسكره وخيامه، وأرهف للجد في الجهاد حد اعتزامه، ثم أقام بعد توديعه والوفاء بحق تشييعه إلى أن اجتمعت إليه عساكره، وحضر بادي جنده وحاضره، وعب بحره وماج زاخره، ثم توجهنا إلى بلاد الكرك مستهل شعبان، ونزلنا أياما بالبلقاء على عهان، وأقمنا على الكرك أربعة أيام نحاصرها، ونصبنا عليها منجنيقين فورد الخبر أن الفرنج قد تجمعوا ووصلوا إلى ماعين فقال نور الدين: نرى أن نعطف أعنتنا وبالله نستعين، فإنا إذا كسرناهم وقسرناهم، وقتلناهم وأسرناهم أدركنا المراد، وملكنا البلاد، فرحلنا إليهم فولوا مدبرين حين سمعوا برجوعنا ، وقالوا: رحيلهم عن الحصن قد حصل وهو مقصودنا وعاد نور الدين إلى حوران، فخيم بعشترا وصام رمضان.

وقال ابن الاثير: كان سبب حصر نور الدين الكرك أن نجم الدين معه أيوب والد صلاح الدين سار عن دمشق إلى مصر، فسير نور الدين معه عسكراً فاجنمع معهم من التجار ومن كان له مع صلاح الدين أنس ومودة ما لا يعد، فخاف نور الدين عليهم فسار إلى الكرك، فنزل عليه وحصره، وسار نجم الدين ومن معه سالمين، ونصب نور الدين على الكرك المجانيق فأتاه الخبر أن الفرنج قد جمعوا وساروا إليه، وأن ابن المنفرى وفليب بن الرقيق وهما فارسا الفرنج في وقتها في المقدمة إليه، فرحل نور الدين، رحمه الله تعالى نحوهما للقائها ومن معها قبل أن يلحق بها باقي الفرنج وكانا في مائتي فارس وألف تركبلي ومعهم من المراجل خلق كثير فلما قاربها رجعا القهقرى إلى من وراءهم من الفرنج، وقصد نور الدين وسط بلادهم، ونهب ما كان على طريقه، ونزل بعشترا وأقام ينتظر حركة الفرنج ليلقاهم، فلم يبرحوا من مكانهم خوفاً منه.

وقال ابن شدّاد : أنفذ صلاح الدين في طلب والده ليكمل له السرور

القصة مشاكلة ماجرى للنبي يوسف الصديق عليه السلام، فوصل والده نجم الدين إليه، وسلك معه من الأدب ما كان عادته، وألبسه الأمر كله فأبى أن يلبسه وقال: يا ولدي ما اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت كفؤ له فلاينبغي. أن تغير موقع السعادة ، فحكمه في الخرائن بأسرها، وكان رحمه الله كريها يطلق ولا يرد، ولم يزل صلاح الدين وزيراً محكماً إلى أن مات العاضد أبو محمد عبد الله وبه ختم أمر المصريين.

وقال ابن أبي طيّ الحلبي،أرسل الخليفة المستنجد بالله من بغداد إلى نور الدين يعاتب في تأخير اقامة الدعوة له بمصر، فأحضر الأمير نجم الدين وألزمه الخروج إلى ولده بمصر بذلك، وحمله رسالة منها: « وهذا أمر يجب المبادرة إليه ليحظى بهذه الفضيلة الجليلة والمنقبة النبيلة قبل هجوم الموت وحضور الفوت ، لاسيها وإمام الوقت متطلع إلى ذلك بكليته، وهو عنده من أهم أمنيته، وسار نجم الدين وأصحبه نور الدين هدية سنية للملك الناصر، وخرج العاضد لتلقيه إلى ظاهر باب الفتوح عند شجرة الإهليلج ، ولم يجر بـ للك عادة لهم ، وكان من أعجب يوم شهده الناس، وخلَّع العاضد عليه، ولقبه الملك الأفضل وحمل إليه من القصر الألطاف والتحف والهدايا، وأظهر السلطان من برّه وتعظيم أمره ما أحرز به الشكر والأجر، وأفرد له داراً إلى جانب داره، وأقطعه الاسكندرية ودمياط والبحيرة، وأقطع شمس الدولة أخاه قوص وأسوان وعيـذاب، وكانـت عبرتها في هذه السنة مائتي ألـف وستة وستين ألـف دينار، وسار شمس الدولة إلى قوص وولاها شمس الخلافة محمد بن مختار، وكان السلطان قبل اقطاعها شمس الدولة قد سير رسلان بن دغمش لجباية خراجها، فخرج عليه عباس بن شاذي في جماعة من الأعراب والعبيد في مرج بني هميم، فغنمه رسلان وعاد إلى القاهرة، وفي هذه السنة ليلة عيد الفطر رزق السلطان ولده الملك الأفضل نور الدين على وفرح به فرحاً عظيماً، وخلع وأعطى وتمصدّق بها بهر به العقول،

### ومن قصيدة للحكيم عبد المنعم قد تقدّم بعضها:

في مشرق المجدنجم الدين مطلعه وكسل أبنائه شهب فلا أفلوا وكسل أبنائه شهب فلا أفلوا جساؤوا كيعقوب والأسباط إذوردوا على العزيز من أرض الشام واشتملوا لكن يوسف هلا اجاء أخوت ولا حاء أخوت ولم يكسن بينه منزع ولا زلل وملكسوا أرض مصر في شهاخت وملكسوا أرض مصر في شهاخت ومثلها للمثلهم نيزل

# فصل في ذكر الزلزلة الكبرى

قال ابن الاثير: وفي ثاني عشر شوال كانت زلزلة عظيمة لم ير الناس مثلها، عمت أكثر البلاد من الشام ومصر والجزيرة والموصل والعراق وغيرها، إلا أن أشدها وأعظمها كان بالشام فخربت بعلبك وحمص وحماه وشيزر وبعرين وغيرها، وتهدّمت أسوارها وقلاعها، وسقطت الدور على أهلها، وهلك من الناس ما يخرج عن العد والاحصاء، فلما أتى نور الدين خبرها سار إلى بعلبك ليعمر ما انهدم من أسوارها وقلعتها، وكان لم يبلغه خبر غيرها، فلما وصلها أتاه خبر باقي البلاد بخراب أسوارها ففعل مثل ذلك، ثم إلى حماه ثم إلى بارين، وكان شديد الحذر على البلاد من البلاد على البلاد من البلاد على البلاد من الفرنج لاسيها قلعة بارين، فانها مع قربها منهم لم يبق من سورها من الفرنج لاسيها قلعة بارين، فانها مع قربها منهم لم يبق من سورها

شيء البتة، فجعل فيها طائفة صالحة مع العسكر مع أمير كبير، ووكل بالعهارة من يحث عليها ليلا ونهاراً، ثم أتى مدينة حلب، فرأى فيها من آثار الزلزلة ما ليس بغيرها من البلاد، فإنها كانت قد أتت عليها، وبلغ الرعب بمن نجا كل مبلغ، فكانوا لايقدرون يأوون إلى بيوتهم السالمة من الخراب خوفاً من الزلزلة فإنها عاودتهم غير مرة، وكانوا يخافون يقيمون بظاهر حلب من الفرنج، فلما شاهد ما صنعت الزلزلة بها وبأهلها أقام فيها وباشر عهارتها بنفسه، وكان هو يقف على استعمال الفعلة والبنائين، ولم يزل كذلك حتى أحكم أسوارها وعمر جميع البلاد وجوامعها وأخرج من الأموال مالا يقدر قدره.

وأما بـلاد الفرنج خذلهم الله تعـالى فإنها أيضا فعلـت بها الزلزلة قـريباً من هذا، وهـم أيضا يخافون نور الديـن على بلادهم، فاشتغـل كل منهم بعمارة بلاده من قصد الآخر.

قال العهاد: وكانت قلاع الفرنج المجاورة لبعرين ولحصن الأكراد وصافيتا والعريمة وعرقا في بحر الزلازل غرقى لاسيا حصن الأكراد فإنه لم يبق له سور، وقد تم عليه فيه دحور وثبور، فشغلهم سوءهم عن سواه وكل اشتغل بها دهاه، وتواصلت الأخبار من جميع بلاد الشام بها أحدثته الزلزلة من الانهداد والانهدام.

قال: وما سكنت النفوس من رعبها وتسلت القلوب عن كربها الابهادهم الكفار من أمرها، وعراهم من ضرّها، فلقد خصتهم بالأمض الأشق، وأخذتهم الرجفة بالحق، فإنها وافقت يوم عيدهم وهم في الكنائس، فأضحوا للردى فرائس، شاخصة أبصارهم ينظرون (فخرّ عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لايشعرون)(١١٦)

ثم ذكر العهاد قصيدة في مدح نور الدين ووصف الزلزلة مطلعها:

هـــل لعـــا في الهوى مــن الأسر فـــادي ولساري ليل الصبابة هادي جنبونسي خطب البعساد فسهل كــل خطــب ســوى النــوى والبعــاد صاح يوم الاثيل بالبين حسادي قدحللتم من مهجتي في السويدا ومـــن مقلتـــي محل الســواد وبخلته من السوصال باسعها في أمــــاكنتــــم مـــــن الأجــــواد وبعثته نسيمكهم يتسلافها ني فعـــادالنسيـــممـــنعـــوّادي سمتمـــوني تجلـــدا واشتيـــاقـــا ومحال تجم عالاض داد ذاب قلبي وسال في الدمسعلا دامم ن الروجدده في اتقاد ماالد موعالتي تحدرها الاشد \_\_\_\_واق إلا فت\_ائت الأكباد حبذا ساكنو فوادي وعهدي بهم يسكنـــون سفـــح الــوادي أتمني بالشام أهلي ببغدا دوأي نالشام مسن بغداد مااعتياضي من حبهم يعلم الله تعٰ الى إلا بحب الجهداد واشتغيالي بخدمة الملك العسا دل محم الجواد

أنـــامنـــهعلى سريـــر سروري راتسع العيسش في مسراد مسرادي قيدتني بالشام منه الايادي والأيسادي للحسر كسالأقيساد قــــدوردت البحر الخضم وخلف \_\_\_ مل\_وك الدنيابــه كالثهاد هــونعــمالملاذمــننــائبالدهـــــ \_\_\_رونعم المعاذعند المعاد جــلزرء الفــرنــج فـاستبــدلــوا منـــــــ ـــه بلس الحديد لبس الحداد فرق السرعب منسه في أنفسس الكفسي اربين الأرواح والأجساد سط\_وةزل\_زلتبسك\_انهاالأر ض وهـــدت قــواعــد الأطــواد أخسذتهم بالحق رجعسة بسأس تركتهم صرعي صروف الغروادي خفضت من قلاعها كل عال وأعادت تالاعها كالوهاد أنف ذالله حكم ده فه وماض مظهــــرسرغيبــهفهـــوبــادي \_\_ك وأهل التوحيد بالارشاد والاعسادي جسرى عليهسم مسن التسد مير مساقسدجرى على قسوم عساد \_\_\_\_ن دع\_اة الاشراك والالحاد ولقد حارب واالقضاء فأمضى حكمـــه فيهـــم بغير جـــلاد

والالـــه الــرؤوف في الشام عنا دافسه الماليسلاء البالد

قال العهاد ومنها معنى متبكر أبتدعته في الزلزلة وهو: وبحق أصيبت الأرض لما اشتكت من مقام أهل الفساد علمت أنها جننت فعراها حلمان سطاك شبه ارتعاد

قال العهاد: وفي هذه السنة عند وصولنا إلى حلب في الخدمة النورية، كنت مقرظا للفضائل الشهرزورية، وكان الحاكم بها القاضي محيى الدين أبي الفضل غيمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري ، وكان كهال الدين قد علق به تنفيذ الأحكام وإليه أمور الديوان ، وهو ذو المكانة والامكان في بسط العدل والاحسان ومحيي الدين ولده ينوب عنه في القضاء بحلب وبلدانها، وينظر أيضاً في أمور ديوانها، وبحهاه وحمص من بني الشهرزوري قاضيان وهما حاكهان متحكهان، وكان هذا محيي الدين من أهل الفضل، وله نظم ونثر وخطب وشعر، وكانت معرفتي به في أيام التفقه ببغداد في المدرسة النظامية منذ سنة خمس وثلاثين، والمدرس شيخنا معين الدين سعيد ابن الرزاز وكان مذهب الشافعي رضي الله تعلى عنه بعلمه معلى مذهب الطراز، وكانت الزلزلة بحلب قد خربت تعالى عنه بعلمه معلى مذهب الطراز، وكانت الزلزلة بحلب قد خربت فاكره، ونابه قصيدة مطلعها:

لوكان من شكوى الصبابة مشكيا لعداعلى عدوى الصبابة معديا مات الرجاء فإن أردت حياته ونشوره فارج الإمسام المحييا

أقضى القضاة محمدبن محمد من لست منه للفضائل محصيا قساض بسه قضست المظسالم نحبهسا وغـــداعلىآثــارهــنمعفيــا ياكاشفاللحن فأيامه ع ررآيد وم لها الرمان مغطيا لم تنع شالشهاء عندعث أرها لــولم تجدك لطــود حملــك مــرسيــا رجفت لسطوتك التي أرسلتها نحــو الطغاة لحدعــزمــك مهيــا وتظلمت من شرهم فتململت عجـــل إجــازتها عليهــامبقيــا أنفست مسن الثقسلاء فيهسا إذرمست أثقالها ورأتك منهاملجيا حلب لها حلب المداميع مسيل إن لاقت الخطب الفظيم المكيا وبعدل نرور الدين عاود أفقها مسن بعدغيه الغهم جوامصحيا أضحي لبهجتهامعيدابعددما ذهبت وللمعروف فيهامبديا لأمسورهامتدبرالشتاتها متــــالفــالصـــلاحهـــامتــوليـــا فالشرع عادبعدك مستظهرا والحقء الدبظلة مستلزيا والــــدهـــــر لاذبعفـــوه مستغفــــرا مساجنه مطرق امستحيا

### فصل

## في غزو صاحب البيرة ووفاة صاحب الموصل

قال ابن الأثير: كان شهاب الدين محمد بن الياس بن ايلغازي بن أرتق صاحب قلعة البيرة قد سار في عسكره وهم مائتا فارس إلى الخدمة النورية، وهو بعشترا، فلما وصل إلى اللبوة، وهي من أعمال بعلبك ركب متصيداً فصادف ثلاثمائة فارس من الفرنج قد ساروا للغارة على بلاد الاسلام وذلك سابع عشر شوال فوقع بعضهم على بعض، واقتتلوا وصبر الفريقان لاسيها المسلمون لأن ألف فارس منهم لاتصبر لحملة ثلاثمائة فارس من الفرنج، وكثر القتلى بينهم وانهزم الفرنج وعمهم القتل والأسرف لم يفلت منهم إلا من لايعتد به ( ولو تواعد تم لاختلفتم في والأسرف ليقضى الله أمراً كان مفعولاً)(١١٧) وسار شهاب الدين الميعاد ولكن ليقضى الله أمراً كان مفعولاً)(١١٧) وسار شهاب الدين واستعرض الأسرى ورؤوس القتلى إلى نور الدين فركب هو وعسكره إلى لقائه، واستعرض الأسرى ورؤوس القتلى فرأى فيها رأس مقدم الاسبتارية صاحب حصن الأكراد وكانت الفرنج تعظمه لشجاعته ولدينه عندهم ولأنه شجى في حلوق المسلمين، وكذلك أيضا رأى رأس غيره من مشهوري الفرنج فإزداد سرورا ولله الحمد.

قال: وفيها في شوال توفي الملك قطب الدين مودود بن زنكي، صاحب الموصل، وكان لما اشتد مرضه أوصى بالملك بعده لولده عاد الدين زنكي بن مودود، وهو أكبر أولاده وأعزهم عليه وأحبهم إليه، وكان النائب عن قطب الدين حينئذ والقيم بأمر دولته فخر الدين عبد المسيح، وكان يكره عاد الدين زنكي لأنه كان قد أكثر المقام عند عمه الملك العادل نور الدين رحمه الله تعالى، وخدمه وتزوج ابنته، وكان عزيزه وحبيبه، وكان نور الدين يبغض عبد المسيح لظلم كان فيه ويذمه ويلوم أخاه قطب الدين على توليته لأموره، فخاف عبد المسيح أن يتصرف عاد

الدين في أموره عن أمر عمه فيعزله ويبعده فاتفق هو والخاتون ابنة حسام الدين تمرتاش زوجة قطب الدين، فردّوه عن هذا الرأي، فلما كان الغد أحضر الأمراء واستحلفهم لولده سيف الدين غازي، وتوفي وقد جاوز عمره أربعين سنة، وكان تام القامة كبير الوجه أسمر اللون واسع الجبهة جهوري الصوت، وكانت ولايته إحدى وعشرين سنة وخمسة أشهر ونصف، ولما توفي استقر سيف الدين غازي في الملك، ورحل عماد الدين إلى عمه نور الدين شاكيا ومستنصرا وكان عبد المسيح هو يتولى أمور سيف الدين ويحكم في مملكته، وليس لسيف الدين من الأمر يتولى أمور سيف الدين ويحكم في مملكته، وليس لسيف الدين من الأمر إلا اسمه لأنه في عنفوان شبابه وعزة حداثته.

قال: وهمذه حادثة تحث على العدل، كمان من جملة أعمال جزيرة ابن عمر قرية تسمى العقيمة مقابل الجزيرة من الجانب الشرقي يفصل بينها دجلة لها بساتين كثيرة بعضها تمسح أرضه ويؤخذ على كل جريب من الأرض التي قد زرعت شيء معلوم، وبعضها عليه خراج ولا مساحة عليه، وبعضها مطلق منهمًا، فالممسوح منها لايحصل لأصحابه منه إلا القدر القريب، وكان لنابها عدّة بساتين فحكى لي والدي قال: جاءنا كتاب فخر الدين عبد المسيح إلى الجزيرة، وأنا حينئذ أتـولى ديوانها يأمر بأن تجعل بساتين العقيمة كلها ممسوحة، فشق ذلك على لأجل أصحابها ففيها ناس صالحون ولي بهم أنس وهم فقراء، فراجعته وقلت له: لاتظن أني أقول هذا لأجل ملكي لا والله، وإنها أريد أن يدوم الناس على الدعاء للمولى قطب الدين، وأنا أمسح ملكي جميعه، قال: فأعاد الجواب بأمر المساحة، ويقول: تمسح أولاً ملكك ليقتدي بك غيرك، ونحن نطلق لك ما يكون عليه، فشرع النواب يمسحون، وكان بالعقيمة رجلان صالحان بيني وبينهما مودة أسم أحدهما يـوسف والآخـر عبادة، فحضرا عندي وتضررا من هذه الحال وسألاني المكاتبة في المعنى، فأظهرت لهما كتاب عبد المسيح جواباً عن كتابي فشكراني وقالا: وأيضا تعود تراجعه، فعاودت القول فأصر على المساحة فعرقتها الحال، فلما مضى عدّة أيام عدت يوما إلى داري وإذا هما قد صادفاني على الباب فقلت لنفسي: عجباً لهذين الشيخين قد رأيا مراجعتي وهما يطلبان مني مالا أقدر عليه، فقلت لهما: والله إني لاستحيي منكما كلما جئتما في هذا المعنى، وقد رأيتها الحال كيف هو فقالا: صدقت ولم نحضر إلاّ لنعرفك أن حاجتنا قضيت، فظننت أنها قد أرسلا إلى الموصل من يشفع لهما، فدخلت إلى داري وأدخلتها معي وسألتها عن الحال كيف هو ومن الذي سعى لهما، فقالا: إن رجلاً من الصالحين الأبدال شكونا إليه حالنا، فقال: قد قضيت حاجة أهل العقيمة كلهم، قال: فوقع عندي من هذا، ولكن تارة أصدقها لما أعلم من صلاح أحوالهما، وتارة أعجب من سلامة صدورهما كيف يعتمدان على هذا القول ويعتقدانه واقعاً لاشك سلامة صدورهما كيف يعتمدان على هذا القول ويعتقدانه واقعاً لاشك فيه، فلما كان بعد أيام وصل قاصد من الموصل بكتاب يأمر فيه باطلاق مساحة العقيمة، واطلاق كل مسجون وبالصدقة، فسألت القاصد عن السبب فأخبرنا أن قطب الدين شديد المرض قال: فأفكرت في قولهما، وتعجبت منه ثم توفي بعد يومين من هذا.

قال: ورأيت والدي إذا رأى أحد الرجلين يبالغ في إكرامه ويحترمه ويقضى أشغاله واتخذهما صديقين.

قال: وكان قطب الدين من أحسن الملوك وأعفهم عن أموال رعيته، محسنا إليهم، كثير الانعام عليهم، محبوباً إلى صغيرهم وكبيرهم حليا عن المذنبين سريع الانفعال للخير، حدّثني والدي قال: استدعاني يـوما وهو بالجزيـرة وكنت أتولى أعالها فلامني في بعض الأمر فقلت: أخاف من الاستقصاء لـو دعي على بعض هـؤلاء الملوك وأومأت إلى أولاده لكانت شعرة منه تساوي الدنيا وما فيها، ولنا مواضع تحتمل العارة لو عمرت يتحصل منها أضعاف هذا، فقال: جزاك الله خيراً لقد نصحت وأدّيت

الأمانة فاشرع في عمارة هذه الأماكن، ففعلت وكبرت منزلتي عنده، ولم يزل يثني عليّ.

قال: وكان كثير الصبر والاحتمال من أصحابه، لقد صبر من نوابه زين الدين، وجمال الدين وغيرهما على مالم يصبر عليه سواه، وكان حسن الاتفاق مع أخيه الملك العادل نور الدين، كثير المساعدة والانجاد له بنفسه وعسكره وأمواله، حضر معه المصاف بحارم وفتحها وفتح بانياس، وكان يخطب له في بلاده باختياره من غير خوف، وكان إحسانه إلى أصحابه متتابعاً من غير طلب منهم ولا تعريض، وكان يبغض الظلم وأهله ويعاقب من يفعله.

قال: وبالله أقسم إذا فكرت في الملوك أولاد زنكي سيف الدين ونور السدين وقطب الدين، وما جمع الله فيهم من مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال وحسن السيرة وعارة البلاد والرفق بالرعية إلى غير ذلك من الأسباب التي يحتاج الملك إليها أذكر قول الشاعر:

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مناسباري مناسباري مناسباري المناسباري المنا

قلت: وقرأت بخط الشيخ عمر الملاء رحمه الله في كتاب كتبه إلى بعض الصالحين، وسأله فيه الدعاء لقطب الدين صاحب الموصل وقال فيه: " يا أخي لو ذهبت أشرح لك سيرته في بلاده وعيش رعيته في ولايته أطلت وأضجرت، غير أني أذكر لك ما خصه الله به من الأخلاق الصالحة، هو من أكثر الناس رحمة، وأشدهم حياء وأعظمهم تواضعاً وأقلهم طمعاً، وأزهدهم في الظلم وأكثرهم صبراً، وأبعدهم غضباً، وأسرعهم رضا، وهو من هذه الأخلاق على حدّ أحبه أنا محبة لاأقدر أصفها، وبينى وبينه إخاء ومزاورة يزورني وأزوره».

## فصل

قال ابن الاثير: ولما بلغ نور الدين وفاة أخيه قطب الدين، وملك ولده سيف الدين بعده واستيلاء عبد المسيح واستبداده بالأمور، وحكمه على سيف الدين أنف من ذلك، وكبر لديه وشق عليه، وكان يبغض عبد المسيح لما يبلغه من خشونته على الرعية والمبالغة في إقامة السياسة، وكان نور الدين رحمه الله لينا رفيقا عادلاً فقال: أنا أولى بتدبير بني أخي وملكهم، ثم سار من وقته فعبر الفرات عند قلعة جعبر أول المحرم.

# ثم دخلت سنة ست وستين وخمسائة

وقصد الرقة فامتنع النائب بها شيئاً من الامتناع ثم سلمها على شيء اقترحه فاستولى نور الدين عليها وقرر أمورها وسار إلى الخابور فملكة جميعه ثم ملك نصيبين، وأقام بها يجمع العساكر، فإنه كان قد سار جريدة، فأتاه بها نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب الحصن وديار بكر، واجتمعت عليه العساكر وقد ترك أكثر عسكره بالشام لحفظ ثغوره وأطرافه من الفرنج وغيرهم، فلها اجتمعت العساكر سار إلى سنجار فحصرها وأقام عليها ونصب المجانيق، وكان بها عسكر كبير من الموصل، فكاتبه عامة الأمراء الذين بالموصل يحثونه على السرعة إليهم ليسلموا البلد إليه ، وأشاروا بترك سنجار فلم يقبل منهم وأقام حتى ليسلموا البلد إليه ، وأشاروا بترك سنجار فلم يقبل منهم وأقام حتى ملك سنجار، وسلمها إلى ابن أخيه الأكبر عاد الدين زنكي ثم سار إلى الموصل فأتى مدينة بلد، وعبر دجلة في مخاضة عندها إلى الجانب الموصل فأتى مدينة بلد، وعبر دجلة في محصن نينوى، ودجلة بينه وبين الموصل.

قال: ومن العجب أنه يوم نزوله سقط من سور الموصل بدنة كبيرة ، وكان عبد المسيح قد سير عز الدين مسعود بن قطب الدين إلى أتابك صاحب بلاد الجبل وأذربيجان وأران وغيرها يستنجده، فأرسل ايلدكز رسولاً إلى نور الدين ينهاه عن قصد الموصل، ويقول له: إن هذه البلاد للسلطان ولا سبيل لك إليها، فلم يلتفت نور الدين إلى رسالته وكان بسنجار فسار إلى الموصل، وقال للرسول: قل لصاحبك: أنا أرفق ببني أخي منك، فلاتدخل نفسك بيننا، وعند الفراغ من اصلاحهم يكون الحديث معك على باب همذان، فإنك قد ملكت نصف بلاد الاسلام وأهملت الثغور حتى غلب الكرج عليها، وقد بليت أنا وحدي بأشجع وأشرت ملوكهم فلا يجوز لي أن أتركك على ما أنت عليه، فإنه يجب علينا القيام بحفظ ما أهملت من بلاد على ما أنت عليه، فإنه يجب علينا القيام بحفظ ما أهملت من بلاد

الإسلام وإزالة الظلم عن المسلمين، فعاد الرسول بهذا الجواب.

وحصر نور الدين الموصل فلم يكن بينهم قتال، وكان هوى كل من بالموصل من جندي وعامي معه لحسن سيرته وعدله، وكاتبه الأمراء يعلمونه أنهم على الوثوب على عبد المسيح وتسليم البلد إليه، فلما علم عبد المسيح ذلك راسله في تسليم البلد إليه وتقريره على سيف الدين، ويطلب الأمان واقطاعاً يكون له، فأجابه إلى ذلك وقال: لاسبيل إلى ابقائه بالموصل بل يكون عندي بالشام فإني لم آت لآخذ البلاد من أولادي إنها جئت لاخلص الناس منك وأتسول أنا تربية أولادى، فاستقرت القاعدة على ذلك وسلمت الموصل إليه فدخلها ثالث عشر جمادي الأولى، وسكن القلعة، وأقر سيف الدين غازي على الموصل، وولى بقلعتها خادماً يقال له سعد الدين كمشتكين، وجعله دزدارا فيها ، وقسم جميع ما خلفه أخوه قطب المدين بين أولاده بمقتضى الفريضة، ولما كُنان يحاصر الموصل جاءته خلعة من الخليفة فلبسها فلما دخل الموصل خلعها على سيف الدين، وأطلق المكوس جميعها من الموصل وسائر ما فتحه من البلاد، وأمر ببناء الجامع النوري بالموصل، فبنى وأقيمت الصلاة فيه سنة ثلاث وسبعين وخمسهائة، وأقام بالموصل نحو عشرين يـوماً، وسـار إلى الشام فقيـل له: إنـك تحب الموصل والمقـام بها، وتراك أسرعت العود؟ فقال: قد تغير قلبي فيها فإن لم أفارقها ظلمت، ويمنعني أيضاً أنني هاهنا لاأكون مرابطاً للعدة وملازماً للجهاد، ثم أقطع نصيبين والخابور العساكر، وأقطع جزيرة ابن عمر سيف الدين غازي ابن أخيه مع الموصل، وعاد إلى الشام ومعه عبد المسيح ، فغير اسمه وسياه عبد الله ، وأقطعه اقطاعا كثيراً.

وقال العهاد: استدعاني نور الدين ونحن بظاهر الرقة، وقال لي: قد آنست بك وأمنت إليك، وأنا غير مختار للفرقة، لكن المهم الذي عرض لايبلغ فيه غيرك الغرض فتمضي إلى الديوان العزيز جريدة وتؤدي عني

رسالة سديدة سعيدة، وتنهي أني قصدت بيتي وبيت والدي ومغنى طريفي. وتالدي وأنا كبيره ووارثه والذي له حديثه وحادثة، فامض وخذ لي أذنا فإني أعد كل جارحة لما أخاطب به أذنا، وأمثل ما يصلني من المثال لدفع كل مكروه ركنا.

وأمر ناصر الدين محمد بن شيركوه أن يسيرني إلى الرحبة في رجال مأموني الصحبة، وسرت منها على البرية غربي الفرات بخفير من بني خفاجه، فذكر أنه وصل وقضى الحاجة، ثم رجع من عند الخليفة المستنجد إلى نور الدين، وهو يحاصر سنجار فأخذها وسلمها إلى ختنه ابن أخيه عهاد الدين زنكي بن مودود بن زنكي .

قال: ثم رحل على عزم الموصل وقصد بلد، واستوضح فيها الجدد، ودل هناك في دجلة على نخاضه، وكان ذا أخلاق وهمم مرتساضه، فاستسهل من خوضها والعبور فيها ماظنّ مستصعباً، وسهلُ الله لنا ذلك ورأيناه أمراً عجباً، وجماء دليل تركهاني قدامنا، وهو يقطع دجلة تمارة طولأوتارة عرضاً أمامنا، ونحن وراءه كخيط واحد لانميل يميناً ولايساراً ولا نجد لنا في سوى ذلك المجاز اختياراً، حتى عبرنا من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقــي برحــالنا وأثقالنــا وخيلنا وبغالنــا وجمالنا، وأقمنــا بقيةً ذلك اليوم حتى تم عبور القوم، ثم رحلنا ونزلنا على الموصل من شرقها، وخيمنا على تـل توبه فاستعظم أهلها تلك النـوبة، وما خطر ببـالهم أنا نعبر بغير مراكب، وأنا نأخذ عليهم ذلك الجانب، فعرفوا أنهم محصورون مقهورون محسورون، وانقطعت عنهم السبل من الشرق، وتعذر عليهم الرقع لاتساع الخرق ، وبسط العطاء وكشف الغطاء وتكلم في الصلحة والمصالحة الوسطاء، ومدّ الجسر وقضي الأمر، وأنعم نور الدين على أولاد أخيه ومثلوا بناديه، وأقـرّ سيف الديّن غـازيا على قاعـدة أبيه، وألبسه التشريف الذي وصله من أمير المؤمنين المستضيء، ثم دخل قلعة الموصل وأقيام بها سبعة عشر يوماً وجهد مناشير أهل المناصب وتوقيعات ذوي المراتب من القضاء والنقابة وغيرهما، وأمر باسقاط جميع المكوس والضرائب، وأنشأ بدلك منشوراً يقرأ على الناس فمنه: «قد قنعنا من كنز الأموال باليسير من الحلال، فسحقا للسحت، ومحقا للحرام الحقيق بالمقت، وبعداً لما يبعد من رضى الرب، ويقصي من محل القرب، وقد استخرنا الله وتقربنا إليه، وتوكلنا في جميع الأحوال عليه، وتقدّمنا باسقاط كل مكس وضريبه في كل ولاية لنا بعيدة أو قريبة، وإزالة كل جهة مشتبهة مشوبه، ومحو كل سنة سيئة شنيعة، ونفي كل مظلمة مظلمة فظيعة، وإحياء كل سنة حسنة، وانتهاز كل فرصة في الخير ممكنة، واطلاق كل ما جرت العادة بأخذه من الأموال المحظوره، خوفاً من عواقبها الرديئة المحذورة، فلا يبقى في جميع ولا يتنا جور جائر جارياً، ولا عمل لايكون به الله راضياً، ايشاراً للشواب الأجل على الحطام ولا عمل لايكون به الله راضياً، ايشاراً للشواب الأجل على الحطام العاجل، وهذا حق لله قضيناه، وواجب علينا أدّيناه، بل هي سنة حسنة العاجل، وهذا حق لله قضيناه، وقاعدة محكمة مهدناها، وفائدة مغتنمة أفدناها،

## فصل

قال العهاد، وكان بالموصل رجل صالح يعرف بعمر الملاء، سمي بذلك لأنه كان يملأ تنانير الجص بأجرة يتقوت بها، وكل ما عليه من قميص ورداء وكسوة وكساء قد ملكه سواه واستعاره، فلا يملك ثوبه ولا إزاره، وكان له شيء فوهبه لأحد مريديه، وهو يتجر لنفسه فيه، فإذا جاءه ضيف قراه ذلك المريد، وكان ذا معرفة بأحكام القرآن والأحاديث النبوية، وكان العلماء والفقهاء والملوك والأمراء يزورونه في زاويته، ويتبركون بهمته، ويتيمنون ببركته، وله كل سنة دعوة يحتفل بها في أيام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضره فيها صاحب الموصل،

ويحضر الشعراء وينشدون مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المحفل، وكان نور الدين من أخص محبيه يستشيره في حضوره، ويكاتبه في مصالح أموره، وكانت بالموصل خربة واسعة في وسط البلد أشيع عنها أنه ما شرع في عهارتها إلا من ذهب عمره ولم يتم على مراده، فأشار الشيخ عمر على نور الدين بابتياعها ورفع بنيانها جامعاً تقام فيه الجمع والجهاعات ، ففعل وأنفق فيه أموالاً كثيرة، ووقف عليه ضيعة من ضياع الموصل، ورتب فيه خطيباً ومدرساً، وكان قد وصل في تلك السنة وافداً الفقيه عهاد الدين أبو بكر النوقاني الشافعي من أصحاب الإمام محمد بن يحيى، فسأله أن يكون مدرساً في ذلك الجامع، وكتب له به منشوراً.

قال: وحضر مجاهد الدين قايماز صاحب إربل إلى الخدمة النورية بالموصل، وكان دخولهم إياها في بحبوحة الشتاء، فكتب العماد إلى بعض كبراء الموصل قصيدة منها:

مايمنسع الخادم من قصده السلطة عير الطرق والوحل كسانها موصلك معقط على المعسروف بها منكر وكلم على المعسروف بها منكر وكلم على المعسروف بها منكول على المعسروف كها تسراه ضيد قل السبط وكلم من حسل بها لايسرى في زمن الخصب سوى المحل ومد دخلنا هساحصلنا بها ومد دخلنا هساحصلنا بها ومحد على خرج بدلادخل أصعب ما تلقاه من أهلها قسول بسلا أهسل ولا سهسل وكنست أهسواها ولكننسي

# وأنت من أصبح احسانه وأنت من العطل وأنت من العطل المناه الم

قال: وعاد نور الدين إلى سنجار فأعاد عمارة أسوارها، ثم أتى حرّان وقد اقتطعها عن صاحب الموصل هي ونصيبين والخابور والمجدل، ووصل حلب في خامس رجب.

قال ابن شدّاد: دخل حلب في شعبان وزوّج صاحب الموصل ابنته.

قال العهاد: وفوض القضاء والحكم بنصيبين وسنجار والخابور إلى الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون، فولى بها نوابه وحكم فيها أصحابه.

وقال القاضي ابن شدّاد: لما صارت الموصل إلى سيف الدين بن أخي نور الدين، كان قد استولى عليه وتولى أمر البلد رجل يقال له عبد المسيح ، كان نصرانيا فأسلم، وقيل إنه كان باقيا على نصرانيته وله بيعة في داره وتتبع أرباب العلم والدين فشتتهم وأبعدهم، وآذى المسلمين، فبلغ نو الدين ذلك، وكتب له قصص في ذلك ، فسار ونزل على الموصل من جانب الشط، والشط بينه وبينها وقال: لاأقاتل هذه البلدة وأهتك حرمتها وهي لولدي، وراسل سيف الدين وقال له: أنا ليس مقصودي البلد وإنها مقصودي حفظ البلد لك، فإنه قد كتب إلى في عبد المسيح كذا كذا ألف قصة بها يفعل مع المسلمين، وأنا مقصودي أزيل هذا النصراني عن ولاية المسلمين.

قال: وعبد المسيح يدير البلد ويدور فيه والأمر إليه، وبذل الصلح لنور الدين، فقال نور الدين أنا قد جئت ولا بد لي من دخول البلد فقال: نعم لاتدخل إلا من باب السر فقال نور الدين: ما أدخل إلا من باب السر، فجرت بين نور الدين وبين ابن أخيه مراسلات إلى أن علم

أن نيته صالحة فصالحه في السر وركب عبـد المسيح وخـرج يـدور بين السورين فجاءه بعض أصحابه وقال له: أنت نائم ودمك قد راح وأنت غافل، فقال: ما الخبر؟ فقال: سيف الدين قد صالح عمه وأنت في مقابلة نور الدين فجاء ودخل على سيف الدين وألقى شربوشه بين يديه وقال له: أنت قد صالحت عمك وقد عملت ما عملت في حفظ بلدك ومالى طاقة بمقابلة نور الدين، فالله الله في دمى فقال له: مالي طاقة بدفعه عنك ولكن عليك بالشيخ عمر الملاء، فقال: والله لـو مضيّت إليه لم يفتح لي لعلمه بها جرى منى في حق المسلمين، ولكن تسير أنت إليه فأنف لسيف الدين إليه واستحضره، وكان معتكفاً فقال له: ما الخبر؟ فقال سيف الدين لعبد المسيح: منك إليه ، فوقف بين يديه يبكي فالتفت إليه الشيخ عمر وقال: من يعادي الرجال يبكى مثل النساء فقال له: قد تمسكت بك وأطلب منك حقن دمي، فقال : أنت آمن على دمك فقال:على مالي، فقال: وعلى مالك، فقال: وعلى أهلى؟ فقال: وعلى أهلك، وكان شرف الدين بن أبي عصرون مع نور الدين حينشذ، فقال سيف الدين لعمر الملاء: تخرج تحلف نور الدين، فأحضر الفقهاء وعملوا نسخة يمين لنور الدين ونسخة يمين لعبد المسيح، فأخدهما عمر وخرج إلى نور الدين فقام نور الدين وخرج من خيمته والتقاه وأكرمه، فقال له عمر: الناس يعلمون حسن عقيدتك في، وقد خرجت في كذا وكذا، وناوله النسخة التي تتعلق بسيف الدين فقرأها وناولها لابن أبي عصرون فقال: نسخة جيدة، فقال له الشيخ عمر الملاء: أي شيء تقول في هذه النسخة؟ فقال: جيدة، فقال إذا حلف بها على هذا الوجه أليس أنها تقع لازمة؟ فقال: بلى، فقال للحاضرين: اشهدوا على الشيخ بذلك يشير إلى أن نور الديـن كان يجري منه أيهان في وقائع، وكـان ابن أبي عصرون يفتيه بالخروج منها، فقيد عليه القول، فأجاب نور الدين إلى ذلك، فقال له: قد علم الناس حسن عقيدتك في وأن قولي مسموع عندك وقد خرجت إليك ولابد لي من ضيافة، فقال : كيف لي بذلك وأنت لاتـأكل طعامي ولا تقبل مني شيئاً؟ فقال تحلف لي بهذه النسخة فوقف عليها وتغير وجهه، وقال: أنا ماجئت إلا في هذا لأتحلص المسلمين منه، فقال الشيخ عمر: فها نظلب منك أن توليه على المسلمين، فقال: قد أمنته على نفسه، فقال: وعلى أهله، فقال: ومن أهله؟ فقال: نصارى، فقال: فنسته، فقال وعلى ماله، فقال: ومن أيين لهذا الكلب مال هذا مملوك أمنتهم، فقال وعلى ماله، فقال: ومن أيين لهذا الكلب مال هذا مملوك أمنته على ماله، فحلف له على ذلك جميعاً واستقرّ الصلح، وخرج سيف الدين إلى خدمة نور الدين فوقف بين يديه فأكرمه نور الدين، وكان وصله خلعة أمير المؤمنين، فخلعها عليه، فدخل إلى الموصل بها وانتقل إلى جانب الشط الآخر ولم يدخل إلى الموصل إلى أن جاء مطر شديد جداً، فدخل من باب السر إليها، وأقام بها مدّة، ورتب أمورها وولى فيها كمشتكين، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وهو يقول له: جئت إلى بلدك وطاب لك المقام به، وتركت الجهاد، وقتال أعداء الدين، فاستيقظ من منامه، وسار سحرة ذلك اليوم، ولم يلبث ولم يعلم به أكثر فاستيقظ من منامه، وسار سحرة ذلك اليوم، ولم يلبث ولم يعلم به أكثر فاستيقظ من منامه، وسار سحرة ذلك اليوم، ولم يلبث ولم يعلم به أكثر الناس حتى خرج ولحقوه رحمه الله .

#### فصل

وصل الخبر بموت الإمام المستنجد بالله أبي المظفر يوسف بن المقتفي بالله ونور الدين مخيم بشرقي الموصل بتل توبه، وكانت وفاته يوم السبت تاسع ربيع الآخر وبويع ابنه المستضيء بأمر الله أبو محمد الحسن، وكان مولد المستنجد بالله مستهل ربيع الآخر سنة عشر وخمسائة، وكانت خلافته إحدى عشرة سنة وستة أيام، وهو الثاني والثلاثون من خلفاء بني العباس، وهذا العدد له بحساب الجمل اللام والباء، وفيه يقول بعض الأدباء:

# أصبحـــتلبنـــيالعبــاسكلهـــم إنعــدت بحسـاب الجمـل الخلفـا

وكان أسمر تام القامة، وطويل اللحية، وكان من أحسن الخلفاءسيرة مع الرعية، كان عادلاً فيهم كثير الرفق بهم ، وأطلق من المكوس كثيراً ، ولم يترك بالعراق مكسا، وكان شديداً على أهل العيث والفساد والسعاية بالناس.

قال ابن الاثير: بلغني أنه قبض على إنسان كان يسعى بالناس ، ويكتب فيهم السعايات، فأطال حبسه، فحضر بعض أصحابه يشفع فيه وبذل عنه عشرة آلاف دينار، فقال له: أنا أعطيك عشرة آلاف دينار، وتحضر لي إنساناً آخر مثله أحبسه لأكف شره عن الناس.

وفي أيامه توفي شيخ الشيوخ اسهاعيل بن أبي سعد، وصار بعده ابنه صدر الدين عبد الرحيم شيخ الشيوخ، وذلك سنة إحدى وأربعين.

وفي سنة ثمان وأربعين توفي محمد بن نصر القيسراني، وأحمد بن منير الشاعران، وقد تقدّم ذلك. وفي سنة تسع وأربعين توفي الحكيم أبو الحكم الشاعر الأندلسي، وفي سنة إحدى وخمسين توفي الوأواء الشاعر الحلبي، وفي سنة ثلاث وستين توفي الشيخ أبو النجيب الصوفي الفقيه الواعظ.

قال العياد: وجاءنا رسل دار الخلافة مبشرين بخلافة المستضيء، واتفق ذلك يوم عبور دجلة، وركب يوم النزول على تل توبة في الأهبة السوداء واليد البيضاء، وذلك بمرأى ومنظر من أهل الموصل الحدباء، ثم أرسل الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون إلى بغداد نائباً عنه في خدمة الإمام، وبما نظمه العياد فيه:

قددأضاء الزمان بالمستفيء وارث البرد وابسنء حسم النبية جساء بالحق والشريعة والعسد لفيسامسر حبابهذا المجسي فهنيئا لأهسل بغداد فسازوا يعدب وس بكل عيش هني ومضيّ إن كان في الزمان المظس

وله من قصيدة أخرى:

هفي على زم ن الشباب ف إنني بسوى التأسف عنه لم أتعوض بسوى التأسف عنه لم أتعوض نقض عهدود الغانيات وإنها لليولانقاء شيبتك لم تنقض ياحسن أيام الصباوكانها أيام مولانالإمام المستفي أيام مولانالإمام المستفي ذو البهجة النوسراء يشرق نورها والطلعة الغراء والوجه الوفي والطلعة الغراء والوجه الوفي في الخلين محبيه والمبغض في الخلين محبيه والمبغض

ومنها: فضـــل الخلائف والخلائق بـــالتقـــى والفضـل والافضـال والخلــق الـرضــي فـــأنعــــم أمير المؤمنين بـــدولـــة مــاتنتهـــي وسعــادة مــاتنقضي

قال: ووصل نور الدين رحمه الله تعالى إلى دمشق، وأدى فرض الصيام، وخرج بعد العيد إلى الخيام، وأخرج سرادقه إلى جسر الخشب،

وسرنا إلى عشترا، ثم ذكر العهاد هنا سرية صاحب البيرة الأرتقي باللبوة، وقد مضت في أخبار سنة خمس وستين فثم ذكرها ابن الاثير.

### فصل

## فيها جرى بمصر في هذه السنة

قال العماد: كان بمصر حبس للشحن يعرف بدار المعونة فأعادها صلاح الدين مدرسة للشافعية في أول سنة ست وستين، وعمل في النصف من المحرم دار العزل، مدرسة للمالكية، وولى صدر الدين عبد الملك بن درباس القضاء والحكم بمصر والقاهرة وأعمالها وذلك في الثاني والعشرين من جمادى الآخرة، ثم خرج إلى الغزاة وأغار على الرملة وعسقلان، وهجم ربض غزة، ثم رجع إلى القاهرة ، ثم وصله الخبر بخروج قافلة من دمشق فيها أهله فأشفق عليها وأحب أن يجتمع بها شمله فخرج في النصف من ربيع الأول وكانت بإيلة قلعة في البحر قد حصنها أهل الكفر فعمر لها مراكب وحملها إلى ساحلها على الجمال وركبها الصناع هناك ، وشحنها بالرجال وفتح القلعة في العشر الأوّل من ربيع الآخر واستحلها واستباح بالقتل والأسر أهلها، وملاها بالعدد والعدد ، وحصنها بأهل الجلاد والجلد، واجتمع بأهله عليها، وسار بهم على سمت القاهرة ، ودخلوا في السادس والعشرين من جمادي الأولى إليها، وسار إلى الاسكندرية في الثالث والعشرين من شعبان ليشاهدها ويرتب قواعدها، وهي أوّل دفعة سار إليها في أيام سلطانه، وعمّ أهلها بإحسانه، وأمر بعمارة أسوارها وأبراجها وأبدانها، وفي النصف من شعبان اشترى تقي الدين عمر بن شاهنشاه، وهـو ابن أخي صلاح الدين منازل العز بمصر وجعلها مدرسة للشافعية، واشترى الروضة وحمام الذهب وغيرهما من الأملاك ووقفها عليها، وفي النصف من جمادي الآخرة أغار شمس الدولة أخو السلطان بالصعيد على العربان، ثم دخل القاهرة في عاشر شهر رمضان.

وفي الثالث والعشرين من جمادى الآخرة توفي القاضي الموفق أبو الحجاج يوسف بن الخلال، وكان من الأماثل الأفاضل، ولم يزل صاحب ديوان الإنشاء إلى أن كبر، وكان الأجل الفاضل يوصل إليه كل ما كان له، وقام به مدّة حياته يكرم عهده ويكفله، وقال في الخريدة: هو ناظر ديوان مصر و إنسان ناظره وجامع مفاخره وكان إليه الانشاء، وله قوة على الترسل يكتب ما يشاء، عاش كثيراً وعطل في آخر عمره وأضر ولزم بيته إلى أن تعوض منه القبر، ومن شعره:

ياأخاالغرة حسب الدهر من عظة المغرور ماأصبح يبدي تراكدنيافه لناست بها لخظة تخلص من هم وكد

قلت: وذكر ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري في أوّل كتابه المسمى بالوشي المرقوم في حل المنظوم قال : حدّثني عبد الرحيم بن علي البيساني رحمه الله بمدينة دمشق في سنة ثمان وثمانين وخمسها ثة قال: كان فن الكتابة بمصر في زمن بني عبيد غضاً طرياً، وكان لا يخلو ديوان المكاتبات من رأس يرأس مكاناً وبياناً ، ويقيم لسلطانه بقلمه سلطاناً، وكان من العادة أنّ كلا من أرباب الدواوين إذا نشأ له ولد وشذا شيئاً من علم الأدب أحضره إلى ديوان المكاتبات ليتعلم فن الكتابة، ويتدرب ويرى ويسمع، قال: فأرسلني والدي وكان إذ ذاك قاضيا بثغر عسقلان إلى الديار المصرية في أيام الحافظ، وهو أحد خلفائها، وأمرني بالمصير إلى ديوان المكاتبات، وكان الذي يرأس به في خلفائها، وأمرني بالمصير إلى ديوان المكاتبات، وكان الذي يرأس به في تلك الأيام رجلا يقال له ابن الخلال، فلما حضرت الديوان، ومثلت بين يديه، وعرفته من أنا وما طلبي رحب بي وسهل ثم قال: ما الذي يدت لفن الكتابة من الآلات، فقلت ليس عندي شيء سوى أني أعددت لفن الكتابة من الآلات، فقلت ليس عندي شيء سوى أني

أحفظ القرآن العزيز، وكتاب الحماسة، فقال: وفي هذا بلاغ، ثم أمرني بملازمته، فتردّدت إليه، وتدرّبت بين يديه، ثم أمرني بعد ذلك أن احل شعر الحماسة فحللته من أوّله إلى آخره، ثم أمرني أن أحله مرة ثانية فحللته.

وقال ابن أبي طي: في هذه السنة شرع السلطان ــ يعنى صلاح الدين ـ في عمارة سور القاهرة لأنه كان قد تهدّم أكثره وصار طريقاً لايرد داخلاً ولا خارجاً، وولاه لقراقوش الخادم، وقبض على القصور وسلمها إليه ، وأمر بتغيير شعار الاسماعيلية، وقطع من الآذان حي على خير العمل، وشرع في تمهيد أسباب الخطبة لبني العباس.

وفيها طلب شمس الدولة من أخيه السلطان ربع الكامل بالقاهرة، وازداد على إقطاعه بوش وأعمال الجيزة وسمنود وغيرها.

قلت: وقد وقفت على كتاب فاضلي وصف فيه غزاة غزاها صلاح الدين رحمه الله في زمان وزارته، وكان الكتاب إلى مدينة قوص وأظن هذه الغزاة هي التي أشار إليها العاد في أثناء كلامه السابق أوّل الكتاب; ( فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم)(١١٩)

وفيه: « توجهنا من بركة الجب يوم الخميس الخامس عشر من ربيع الأوّل ووصلنا بتاريخ السابع والعشرين من الشهر المذكور والعساكر بالسهل والوعر منتظمه، والهمم على السهل والصعب مزدحة، وجنود الله في الأرض المعلمه قد أيدتها جنود السهاء المسومة، وصابحنا الدير يوم الأربعاء بقتال جعل كل من في حصن الدير راهبا ونصبنا عليه منجنيقا لايزال بشهاب القذف ضارباً، فلما تعالى النهار ملكنا ربضه، وأطلقنا فيه النيران. ورملنا الرجال بالدم. وأرملنا النسوان ، وزحفنا إلى أبراجه وهي

أبراج قد استعدت للبلاء جلباباً، فجعلنا لكل واحد جورة مفردة وبابا، وسرحنا إليهم رسل المنايا من النشاب، وقصدنا أحد الأبراج والبيوت توتى في الحرب من غير الأبواب. وتقدّمت إليه نقابة الحلبية فباتت ليلتها تساوره وتراجعه بألسنة المعاول وتشاوره، وأسفر الصبح وقد أمكن تعليقه، وتيسر تحريقه، فأودعنا تلك العقود آلات الوقود ، فلم يكن إلاّ مقدار اشتعالها حتى خرّ صريعاً سريعـاً، وعفر بين أيدينا سامعاً مطيعاً، وانتظمت الرجال على أحجاره، وتواثبت إلى أمثاله من الأبراج وأنظاره، فحصلت في القبضة وعجز من كان فيها عن النهضة، واحتكم فيها العذاب بالسيف والناره وضاق عليهم مجال النفس والقرار واستقبلنا يوم الخميس نقب القلعة وتقديم المنجنيق وتيسير السبيل للقتال وتخليص الطريق هذا والكسوب والنهوب قد امتارت منها العساكر وخرجت فيها مكنونات الذخائر، وأشبه اليوم يوم تبلى السرائر، وطهر الأرض منهم بالدم المائر ، فلما كان بكرة الجمعة وردتنا الأخبار بأن الملك قد زحف من غزة في فارسه وراجله ورامحه ونابله وحشود دياره وجنود أنصاره، فركبنا مستبشرين بزحفة، موقنين بحتفه. ولقيناه فأحطنا من بين يديه ومن خلفه. وناوشته الخيل الطراد ، وأحدقت به احداق الأغلال بالأجياد وانتظرت حملته التي كانت لها قبل ذلك اليوم موقع، وصدمته التي لها من رجال الحرب موضع، فملأ الله قلبه رعباً، وثنى صدقه كذباً، ولم يزل يخاتل، ولا يقاتل، ويواصل المسير ولا يطاول، والقتل في أعقابه، وأيدي السيوف وسواعد الرماح الاتني في عقابه حتى تحصل في الدير هو وخيله ورجله، ولم يبق له من ملك الشام إلا ما وطئته رجله. فناصبناه الحصار في ليلة السبت مستهل ربيع الآخر بالركوب إليه والوقوف عليه ، لعله يبرز ويبارز ويخرج ولا يحاجز. فخرست غماغمه واستذابت ضراغمه، فتركناه وراء ظهورنا، وجعلنا بلاده أمام صدورنا، فكنا في تـوليته مـرضين الله سبحانه لامغضبين، وفي تـركه وراء ظهورنا ومباعدته، من الله متقرّبين. وواجهنا غزة بعساكرنا

المنصورة، وأطفنا بها في أحسن صورة، وهي على ما علم من كونها بكراً لم تفترعها الحوادث. وحصانا لم يطمثها أملُّ طامث. هي معقبل الديويةُ اللذين هم جرة الشرك، وداهية الأفك، وأتى الله ببنيانها من القواعد، وأنجز فيها من النصر صادق المواعد، ووردناها بأيمن الموارد، وفتحناها من عدّة جوانب، ووطئناها وإذا هي كأمس الذاهب، فألقت إلينا أفلاذ كبدها وذخيرة يدها، فمن بين موأش تخرب البلاد التي منها خرجت، وخيول مسومة كأنها لركوبنا أسرجت وألجمت، وحوامل أثقال وزوامل خففت عن عساكرنا وفرجت، وميرة كثيرة تمكنت منها يد الأجناد وأفرجت، وأساري المسلمين فكوا من القيد والقد، وأنقذوا بلطف الله من سوء المكيدة وشدة الجهد. فأما الرؤوس المقطوعة وأسارى الفرنج الذين أيديهم إلى أعناقهم مجموعة، فإن الفضاء الفضي تعصفر من دمائهم وتذهب، وجرى منها مابه اضطرم وقد الجحيم وتَّلهب، وفي الحال أمرناً بالنار أن تشتغل بها وتشتعل، وبالهدم أن ينقل عنها معاولة وينتقل، فهل ترى لهم من باقيه. أو تنظر إلا طلولاً على عروشها خاويه. وعراصاً من سكانها خالية. قد بقيت عبرة للعابر وذكري للذاكر. وموعظة سارة للمسلم مرغمة للكافر، ثم عدنا بقية يوم السبت إلى الملك خذله الله راجين أن يحمله الثكل على الإقدام، ويخرجه حرّ النار إلى مقام الانتقام، فإذا شيطانه قد نصحه، وقتل أصحابه قد جرحه، فبتنا عليه والالسنة بفراره تعيره. واستتاره يقرّعه ويقرره. وأصبحنا يوم الأحد ثاني شهـر ربيع الآخر والكسب قد أثقل المقاتلة ونصر الله قـد بلغ الغاية المستأصلة، ورحلنا والسلامة لصغير عسكرنا وكبيره شامله. والعدو قد غزي في عقره وعقر، وأذل في دار ملكه وأحتقر ووصلنا إلى مستقرّ سلطاننا في يوم الإثنين الحادي عشر من الشهر المذكور فاستقبلنا من مولانا صلوات الله عليه تشريفه، واستقبال ركابه ومشافهتنا بمقبول دعائه الشريف ومجابه ما عظمت به النعم، وجلت ، وزالت بـ وعثاء الطريق وتجلت ، وجادتها سماء انعامة التي لم تزل تجودنا واستهلت. قلت: ومن قصيدة لعمارة في مدح صلاح الدين أولها:

( فؤاد بنار الشوق والوجد محرق) يقول فيها:

لعـــل بنـــى أيـــوب إن علمـــوابها

تظلمت منه أن يرق واويشفق وا

غـــزواعقــردار المشركين بغــزة

جهاراً وطسرف الشرك خريسان مطرق

وزاروامصلى عسقسلان بأرعسن

يفيــــض إنـاءالبرّ منــه ويفهــق

وكانت على ماشاهدالناس قبلهم

طرائق من شوك القناليس تطرق

ومساعصمتههم منسك إلامعساقسل

تسأنواعلى تحصينها وتأنقوا

جلبت لهم من سورة الحرب ما التقيى

بـــوادره ســور عليهـــم وخنــــدق

وأخسربت مسنأعها لهم كسل عسامسر

يمسر بسه طيف الخيسال فيفسرق

أضفت إلى أجر الجهادزيارة الس

\_\_\_خليل فأبشر أنت غاز موفق

وهيجت للبيت المقتدس لوعة

يط\_ول بهامنه إليك التشوق

تنشق من ملقاك أعظم نفحة

تطيئب على قلب الهدى حين تنشق

وغ زوك ه ذا سلم نحو فتحه قريب أو إلا رائد ومطرق

هــوالبيــتإن تفتحــه والله فـاعـل

فهابعده بابمن الشام مغلق

# ثم دخلت سنة سبع وستين وخمسائة

فاستفتحها صلاح الدين رحمه الله باقامة الخطبة في الجمعة الأولى منها بمصر لبني العباس، وفي الجمعة الثانية خطب لهم بالقاهرة، وانقطع ذكر خلفاء مصر، وتوفي العاضد يوم عاشوراء بالقصر، وانقضت تلك الدولة بانتهاء مادام لها من العصر.

وذكر العهاد أيضا في أخبار سنة إثنتين وسبعين كها سيئاتى أن الذي خطب بمصر لبني العباس أولاً هو أبو عبد الله محمد بن المحسن بن الحسين بن أبي المضاء البعلبكي، وذكر ذلك أيضا ابن الدبيثي في تاريخه، وقد أشار إليه القاضي الفاضل في كتاب له إلى وزير بغداد سيأتي ذكره.

قال ابن الاثير: كان السبب في ذلك أن صلاح الدين يوسف بن أيوب لما ثبتت قدمه في مصر وزال المخالفون له، وضعف أمر العاضد، وهو الخليفة بها ولم يبق من العساكر المصرية أحد كتب إليه الملك العادل نور الدين محمود يأمره بقطع الخطبة العاضدية، وإقامة الخطبة العباسية، فاعتذر صلاح الدين بالخوف من وثوب أهل مصر وامتناعهم من الإجابة إلى ذلك لميلهم إلى العلويين فلم يصغ نور الدين إلى قوله، وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاماً لا فسحة له فيه، واتفق أن العاضد مرض وكان صلاح الدين قد عزم على قطع الخطبة له فاستشار الأمراء كيف يكون الابتداء بالخطبة العباسية فمنهم من أقدم على المساعدة وأشار بها، يكون الابتداء بالخطبة العباسية فمنهم من أقدم على المساعدة وأشار بها، ومنهم من خاف ذلك إلا أنه لم يمكنه إلا إمتثال أمر نور الدين، وكان قد دخل إلى مصر انسان أعجمي يعرف بالأمير العالم، وقد رأيناه بالموصل كثيراً فلما رأى ما هم فيه من الاحجام قال: أنا أبتدي بها ، فلما بالموصل كثيراً فلما رأى ما هم فيه من الاحجام قال: أنا أبتدي بها ، فلما كان اول جمعة من المحرم صعد المنبر قبل الخطيب ودعا للمستضيء بأمر الله ، فلم ينكر ذلك أحد عليه ، فلما كان الجمعة الثانية أمر صلاح

الدين الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد وإقامة الخطبة للمستضيء بأمر الله، ففعلوا ذلك، ولم ينتطح فيها عنزان، وكتب بذلك إلى سائر الديار المصرية، وكان العاضد قد اشتد مرضه فلم يعلمه آله وأصحابه بذلك، وقالوا إن سلم فهو يعلم وإن توفي فلا ينبغي أن ننغض عليه هذه الأيام التي قد بقيت من أجله، فتوفي يوم عاشوراء، ولم يعلم.

قال: ولما توفي جلس صلاح الدين للعزاء واستولى على قصره، وعلى جميع ما فيه، وكان قد رتب فيه قبل وفاة العاضد بهاء الدين قراقوش، وهو خصي لحفظه وجعله كاستاذدار العاضد فحفظ ما فيه حتى تسلمه صلاح الدين، ونقل أهل العاضد إلى مكان منفرد، ووكل بحفظهم وجعل أولاده وعمومته وأبناءهم في الأيوان في القصر وجعل عندهم من يحفظهم، وأخرج من كان بالقصر من العبيد والاماء فاعتق البعض ووهب البعض واباع البعض، وأخلى القصر من أهله وسكانه فسبحان من لايزول ملكه ولا يغيره عمر الأيام وتعاقب الدهور.

قال: ولما أشتد مرض العاضد أرسل يستدعي صلاح الدين، فظن أن ذلك خديعة فلم يمض إليه، فلم توفي علم صدقه فندم على تخلفه عنه.

قلت: أخبرني الأمير أبو الفتوح بن العاضد، وقد اجتمعت به سنة ثمان وعشرين وستمائة وهو محبوس مقيد بقلعة الجبل بمصر أن أباه في مرضه استدعى صلاح الدين فحضر، قال: وأحضرنا يعني أولاده وهم جماعة صغار فأوصاه بنا فالتزم اكرامنا واحترامنا رحمه الله، وأما ندم صلاح الدين فبلغني أنه كان على استعجاله بقطع خطبته وهو مريض،

وقال: لو علمت أنه يموت من هذا المرض ما قطعتها إلى أن يموت.

قال العهاد: وجلس السلطان للعزاء وأغرب في الحزن والبكاء، وبلغ الغاية في اجمال أمره والتوديع له إلى قبره، ثم تسلم القصر بها فيه من خزائنه ودفائته، وكان مذ نافق مؤتمن الخلافة وقتل صرف من هو زمام القصر وعزل، ووكل بهاء الدين قراقوش بالقصر، وجعله زمامه واستنابه مقام نفسه، وأقامه، فها دخل إلى القصر شيء ولا خرج إلا بمرأى منه ومسمع، ولا حصل أهل القصر بعد ذلك على صفو مشرع، فلها توفي العاضد بطلت تلك القواعد، ووهت المعاقد، وأمر السلطان بالاحتياط على أهله وأولاده في موضع خارج القصر، جعله برسمهم على الانفراد، وقرر ما يكون لهم برسم الكسوات والأقوات والأزواد.

قلت: أخبرني أبو الفتوح أنه جعلهم في دار برجوان في الحارة المنسوبة إليه بالقاهرة، وهي دار كبيرة واسعة، كان عيشهم فيها طيبا، ثم نقلوا بعد الدولة الصلاحية منها، وأبعدوا عنها.

قال العهاد: وهم إلى اليوم في حفظ قراقوش واحتياطه واستظهاره يكلؤهم ويحرسهم بعين حزمه في ليله ونهاره، وجمع الباقين من عمومتهم وعترتهم من القصر في إيوان، واحترز عليهم في ذلك المكان بكل إمكان، وأبعد عنهم النساء لئلا يتناسلوا فيكشروا، وهم إلى الآن محصورون عسورون لم يظهروا، وقد نقص عددهم وقلص مددهم، ثم عرض من بالقصر من الجواري والعبيد، والعدة والعديد، والطريف والتليد، فوجد أكثرهن حرائر فأطلقهن، وجمع الباقيات فوهبهن وفرقهن وأخلى دوره، وأغلى قصوره، وسلط جوده على الموجود، وأبطل الوزن والعد عن الموزون والمعدود، وأخد كل ما صلح له ولأهله وأمرائه ولخواص عماليكه واوليائه من أخائر الذخائر، وزواهر الجواهر، ونفائس الملابس، ومحاسن العرائس، وقلائد الفرائد، والدرة اليتيمه، والياقوتة العالية الغالية القيمه، والمصوغات التبريه، والمصنوعات العنبرية، والأواني الفضية والصواني والمصوغات التبريه، والمصنوعات العنبرية، والأواني الفضية والصواني

الصينيه، والمنسوجات المغربية، والممزوجات الذهبية، والمحوكات النضارية، والكرائم والبتائم والعقود والتهائم والنقود والمنظوم والمنضود، والمحلول والمسدود، والمنعوت والمنحوت، والدر والياقوت، والحي والوشي، والعبير والحبير والوثير والنشير، والعيني واللجيني، والبسط والفرش، وما لا يعد احصاء، ولا يحد استقصاء، فوقع فيها الفناء، وكشف عنها الغطاء، وأسرف فيها العطاء، وأطلق البيع بعد ذلك في كل جديد وعتيق ولبيس وسحيق وبال وأسهال، ورخيص وغال، وكل منقول وحمول، ومصوغ ومعمول، واستمر البيع فيها مدة عشر سنين، وتنقلت إلى البلاد بأيدي المسافرين الواردين والصادرين.

ونقلت من ديوان العهاد بخطه قال: ولما وصل خبر موت العاضد الذي كان بمصر في القصر، موسوما بالأمر في ليلة عاشورا، سنة سبع وستين، بعد الخطبة بها للمستضيء بالله أمير المؤمنين، عملت هذه الأبيات فذكر قصيدة منها:

ت وفي الع أضد السدعي فها

يفت خوب دعسة بمصر فها
وعصر فرع ونهاانقضي وغدا
يسوسفه افي الأمسور محتكها
وانطف أت جمرة الغسواة وقد وانطف أت جمرة الغسواة وقد وصد الشرك كلها اضطرما وصدار شمسل الصلاح ملتئها
مها وعقد دالسداد منتظها المعلنا شعار بندي السدام علنا شعار بندي السدوم وسياس حقاوالباطل اكتتها
وبات داعي التوحيد منتصرا

وظ\_\_ل أه\_ل الض\_لال في ظل\_ل داجية من غيابة وعـــادبــالمستضىء ممتهـــدا بناءحق قسدكسان منهدم واعتلت المولة التي اضطهدت وانتصر السديسن بعسدمسااهتضها واهتز عطف الاسلام من جذل وافترَ ثغـــــــ \_\_\_رالإيهان وابتسها واستبشرت أوجها لهدى فسرحسا فليق رع الكف رسن فليقدم حمى وفيء الطغياة مقتسها قصيور أهيل القصيور أخسربها \_\_ام\_\_ ربيت م\_ن الكمال سما أزعيج بعدالسكون ساكنها ومات ذلا وأنفاد وما

ومن كتاب فاضلي عن السلطان صلاح الدين إلى وزير بغداد، على يد الخطيب شمس الدين بن أبي المضا، في بعض السنين: « كتب الخادم هذه الخدمة من مستقره، ودين الولاء مشروع، وعلم الجهاد مرفوع، وسؤدد السواد متبوع، وحكم السداد بين الأمة موضوع، وسبب الفساد مقطوع ممنوع، وقد توالت الفتوح غربا ويمنا وشاما، وصارت البلاد بل الدنيا والشهر بل الدهر حرما حراماً، فاضحى الدين واحداً بعد ما كان أديانا، والخلافة إذا ذكر بها أهل الخلاف لم يخروا عليها إلا صما وعميانا، والبدعة خاشعة، والجمعة جامعه، والمذلة في شيع الضلال شائعه، ذلك بأنهم اتخذوا عباد الله من دونه أولياء، وسموا أعداء الله أصفياء، وتقطعوا

أمرهم بينهم شيعا، وفرقوا أمر الأمة وكان مجتمعا، وكذبوا بالنار، فعجلت لهم نار الحتوف، ونثرت أقلام الظبا حروف رؤوسهم نثر الأقلام للحروف، ومزقوا كل ممزق، وأخذ منهم كل مخنق، وقطع دابرهم، ووعظ آينهم غابرهم، ورغمت أنوفهم ومنابرهم، وحقت عليهم الكلمة تشريداً وقتلاً، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، وليس السيف عمن سواهم من كفار الفرنج بصائم، ولا الليل عن سير إليهم بنائم، ولا خفاء عن المجلس الصاحبي أن من شد عقد خلافه وحل عقد خلاف ، وقام بدولة وقعد بأخرى قد عجز عنها الأخلاف والأسلاف، فإنه مفتقر إلى أن يشكر ما نصّح وقلد مافتح ويبلغ ما اقترح ويقدم حقه ولا يطرح ، ويقرب مكانه وإن نزح، وتأتية التشريفات الشريفة، وتتواصل إليه أمداد التقويات الجليلة اللطيفة، وتلبى دعوته بها أقام من دعوه، وتوصل غزوته بها وصل من عزوه، وترفع دونه الحجب المعترضة وترسل إليه السحب المروضه فكل ذلك تعود عوائده وتبدو فوائده بالدولة التي كشف وجهه لنصرها وجرد سيفه لرفع منارها والقيام بأمرها، وقد أتى البيوت من أبوابها وطلب النجعة من سحابها، ووعد آماله الواثقة بجواب كتابها، وأنهض لايصال ملطفاته، وتنجييز تشريفاته خطيب الخطباء بمصر، وهو الذي اختاره لصعود درجة المنبر وقام بالأمر قيام من بر. واستفتح بلباس السواد الأعظم اللذي جمع الله عليه السواد الأعظم أملاً أنه يعود إليه بما يطوي الرجاء فضل عقبه، ويخلد الشرف في عقبه».

ولصاحبنا مجد الدين محمد بن الظهير الإربلي من قصيدة في مدح بعض ذرية السلطان رحمه الله تعالى:

مليك من القوم السذين رماحهم دعائم هندا السدين في كل مشهد هسم نصروا التوحيد نصراً مؤزراً به عسز في الآفاق كل موحد

وهمم قهمر واغلمب الفرنج ببأسهم فدانسوالهم بالسرغسم لاعسن ودد وردواإلى البيست المقسدس نسوره وقد كسان في ليل من الشرك أسود وهمهم سهله واسبل الحجيسج وآمنسوا بهاآل ركب خوف الكاف رالمتشدد وقسدركبت فسرسسانسه بحسر إيلسة يخوضون في بحسر مسن الكيسد مسز بسد وهمم رجعموا مصراً إلى دعموة الهدى بع ـــزم ورأي في العظـــائم محصـــد وهمم شيمدواركس الخلافة بالمذي أعادوه مسن حق طريسف ومتلد وهمم شرف واقدر المنابر بساسمها وذكسر منسوط بسالسرسسول محمسد وهمم وهبسواعسز المالسك واكتفسوا بسمراء العروالي والعلاء المشيد فسلعن ظباهم يوم حطين كم قضت بمسلم مسرادالله في كسل أصيد وضعف حديث العدل والبأس والندي إذاكانعان عان أيامهم غير مسند

وقال ابن أبي طي الحلبي: قد قدمنا ذكر مكاتبة نور الدين والحاحه على صلاح الدين في إقامة الخطبة بمصر للعباسيين، وأنه أنفذ إليه أباه الأمير نجم الدين أيوب لأجل ذلك لما كتب الخليفة المستنجد إلى نور الدين في ذلك، ولما ولى ابنه المستضيء أقبل أيضاً على مكاتبة نو الدين فيه، وألح نور الدين على صلاح الدين في طلبه، وأفضى به الأمر إلى أنه اتهم صلاح الدين وشنع عليه بسببه، وأكثر القول في ذلك، ولما قدم الأمير نجم الدين حداه على فعل ذلك، فاعتذر إليه بأن أحواله لم تستقر

بعد وأموره مضطربة واعداؤه كثيرون، وأن المصريين لهم جماعة كبيرة متفرقة في بلاد مصر من السودان وغيرهم وأن هذا الأمر إن لم يؤخذ على التدريج و إلا فسدت أحواله، فلما أوقع السلطان الملك الناصر بالسودان والأرمن، ونكب أمراء المصريين وقطع أخبازهم، وترك أجناده في دورهم، ثم قطع اقطاع العاضد وقبض جميع ما كان بيده من البلاد، واستولى على القصور، ووكل بها وبمن فيها قراقوش الخادم، وخلت لـ بلاد مصر من معاند ومنابذ، ثم شرع وأبطل من الأذان «حيى على خير العمل»، وأنكر على من يتسم بمذهبهم والانتساب إليهم، فلمَّا رأى أموره مواتيه وأعداؤه قليلون، شرع حينتذ في الخطبة لبني العباس، ولما عول على ذلك أمر والده الأمير نجم الدين بالنزول إلى الجامع في جماعة من أصحابه، وأمراء دولته، وذلك في أول جمعة من السنة، وأمره أن يحضر الخطيب إليه ويأمره بها يختاره، وإنها فعل الملك الناصر ذلك، ووكل الأمر إلى غيره استظهار أو خوفاً من فادحة ربها طرأت أو عدو ربها ثار، فيكون هو معتذراً من ذلك، ولما حصل نجم الدين بالجامع أحضر الخطيب، وقال له: إن ذكرت هذا المقيم بالقصر ضربت عنقك، فقال: فلمن أخطب؟ قال: للمستضىء العباسي، فلما صعد المنبر وخطب ووصل إلى ذكر العاضد، لم يذكر أحداً لكنه دعا للائمة المهديين، وللسلطان الملك الناصر، ونزل فقيل له في ذلك فقال: ما علمت اسم المستضيء ولا نعوته، ولا تقرر معي في ذلك شيء قبل الجمعة، وفي الجمعة الثانية أفعل إن شاء الله ما يجبُّ فعله في تحرّير الاسم والألقاب على جاري العادة في مثل ذلك.

قال: وقيل إن العاضد لما اتصل به ما فعل من قطع اسمه من الخطبة، قال: لمن خطب؟ قيل له: لم يخطب لأحد مسمى، قال: في الجمعة الأخرى يخطبون لرجل مسمى، واتفق أنه مات قبل الجمعة الشانية، قيل إنه أفكر واستولى عليه الفكر والهم حتى مات، وقيل إنه لما سمع أنه قطعت خطبته اهتم وقام ليدخل إلى داره فعثر وسقط، فأقام متعللا

خمسة أيام، ومات، وقيل أنه امتص فص خاتمه، وكان تحته سم فهات، ولما اتصل موته بالملك الناصر، قال: لو علمنا أنه يموت في هذه الجمعة ما غصصناه يرفع اسمه من الخطبة، فحكي أن القاضي الفاضل قال للسلطان: لو علم أنكم ما ترفعون اسمه من الخطبة لم يمت أشار إلى أن العاضد قتل نفسه، وكان موته يوم عاشوراء.

قال: وحكى ابن المارستاني في سيرة ابن هبيرة الوزير، قال: إن من عجيب ما جرى في أمر المصريين أن رأى إنسان من أهل بغداد في سنة خس وخمسين وخمسيائة كأن قمرين أحدهما أنور من الآخر، والأنور منها مسامت للقبلة وله لحية سوداء فيها طول، ويهب أدنى نسيم فيحرّكها، وأثر حركتها وظلها في الأرض، وكان الرجل يتعجب من ذلك، وكأنه سمع أصوات جماعة يقرأون بألحان وأصوات لم يسمع قط مثلها، وكأنه سأل بعض من حضر فقال: ما هذا فقالوا: قد استبدل الناس بامامهم قال: وكان الرجل استقبل القبلة، وهو يدعو الله أن يجعله إماما برّاً تقياً، واستيقظ الرجل وبلغ هذا المنام ابن هبيرة الوزير إذذاك ببغداد، فعبر المنام بأن الإمام الذي بمصر يستبدل به، وتكون الدعوة لبني العباس المنام بأن الإمام الذي بمصر يستبدل به، وتكون الدعوة لبني العباس لكان اللحية السوداء، وقوي هذا عنده حتى كاتب نور الدين حين لمني العباس بها على يده، وقيلت في ذلك الزمان أشعار في هذا، منها لبني العباس بها على يده، وقيلت في ذلك الزمان أشعار في هذا، منها قصيدة شمس المعالي أي الفضائل الحسين بن محمد بن تركان، وكان حاجب ابن هبيرة قالها حين سمع تأويله المنام:

ليهنك يسام ولى الانسام بشارة

بهاسيف ديسن الله بسالحق مسرهسف

ضربست بهاهسام الاعسادي بهمسة

تقاصر عنهاالسمهري المثقف

بغ وتسام نالآراء تحيي وتتلف

فقامت مقام السيف والسيف قاطر ونابت مناب الرمح والرمح يسرعف ملكتب فأقصى المغارب عنوة وكادت بمن فيها المسارق ترجف ليهنك يامولاي فتحاتتا بعت إليك بسه حوص الركاثب تسوجف أخسذت به مصراً وقسد حسال دونها مسن الشرك نساس في لهى الحق تقسدف وقددنست منها المنابر عصبة يعاف التقى والدين منهم ويأنف فطهـــرهـــامـــنكـــلشرك وبـــدعـــة أغرر غررسربالمكارم يشغف فعادت بحمدالله باسم إمامنا تتيه على كــــل البــــلاد وتشرف ولاغ ـــروأن دانـــت ليـــوســـف مصره وكيانت الى علىسائه تتشيوف تملكها من قبضة الكفريوسف وخلصهامن عصبة الرفض يوسف

قال يحيى بن أبي طي: يريد بيوسف الأول يوسف الصديق النبي صلى الله عليه وسلم وبيوسف الثاني المستنجد بالله الخليفة يومئذ، وقاله على سبيل الفأل ألا تراه قال بعد هذا البيت:

فشابهته خلقا وخلقا وعفة

وكالمسن السرحمن في الأرض يخلسف

وجرى الفأل في البيت باسم الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب لأن المستنجد مات قبل تغيير الخطبة لبني العباس، وهذا من عجيب الاتفاق.

قلت: وذكر ابن المارستاني في السيرة المذكورة ، قال: وكان هذا المنام سبباً إلى أن كاتب الوزير ابن هبيرة نور الدين بن زنكي يحثه على التعرض لمصر والبعث إليها، واتفق في أثناء ذلك نوبة شاور وزير صاحب القصر، وقدومه هارباً منه إلى نور الدين، فحرّك ذلك ما كان تخمر في نفسه مما كان كاتبه به ابن هبيرة، فاستطلع من شاور الأسباب التي يمكن بها الدخول على المصريين فشرحها وأوضحها، فسير إليها أسد الدين كما سبق ذكره.

قال: ولما قطعت خطبة العاضد استطال أهل السنة على الاسماعيلية وتتبعوهم وأذلوهم، وصاروا لا يقدرون على الظهور من دورهم وإذا وجد أحد من الأتراك مصرياً أخذ ثياب وعظمت الأذية بذلك وجلى أكثر أهل مصر عنها إلى البلاد، وفرح الناس بذلك وكتبت الكتب به إلى الاقطار، وتحدّث به السمار، ولما وصل خبر ذلك إلى نور الدين ندب للبشارة إلى بغداد شهاب الدين أبا المعالى المطهر بن أبي عصرون، وكتب معه نسخة بشارة تقرأ بكل مدينة يمر بها يقول فيها: ( أصدرنا هذه المكاتبة إلى جميع البلاد الاسلامية عامة بها فتح الله على أيدينا رتاجه، وأوضح لنا منهاجه، وهو ما اعتمدناه من إقامة الدعوة الهادية العباسية بجميع المدن والبلاد والأقطار والأمصار المصرية، والاسكندرية ومصر والقاهرة وسائر الأطراف الدانية والقاصية، والبادية والحاضرة وانتهت إلى القريب والبعيد، وإلى قوص وأسوان بأقصى الصعيد، وهذا شرف لزماننا هذا وأهله نفتخر به على الأزمنة التي مضت من قبله، وما برحت هممنا إلى مصر مصروفه، وعلى افتتاحها موقوفه، وعزائمنا في إقامة الدعوة الهادية بها ماضيه، والأقدار في الأزل بقضاء أرائنا ونجاز مواعدنا قاضيه حتى ظفرنا بها بعد يأس الملوك منها، وقدرنا عليها وقد عجزوا عنها، وطالما مرت عليها الحقب الخوالي، وآبت دونها الأيام والليالي، وبقيت مائتين وثمانين (١٢٠) سنة ممنوة بدعوة المبطلين. مملوة بحزب الشياطين. سابغة ظلالها للضلال مقفرة المحل إلا من المحال. مفتقرة إلى نصرة من الله يملكها. ونظرة ستدركها. رافعة يدها في أشكائها متظلمة إليه ليكفل بإعدائها على أعدائها، حتى أذن الله لغمتها بالإنفراج ولعلتها بالعلاج. وسببت قصد الفرنج لها وتوجههم إليها طمعا في الاستيلاء عليها، واجتمع داءان الكفر والبدعة، وكلاهما شديد الروعة، فملكنا الله تلك البلاد، ومكن لنا في الأرض وأقدرنا على ماكنا نؤمله في إزالة الالحاد والرفض، من اقامة الفرض، وتقدّمنا إلى من استنبناه أن يستفتح باب السعادة، ويستنجح باب مالنا من الارادة، ويقيم الدعوة الهادية العباسية هنالك. ويورد الأدعياء، ودعاة الإلحاد بها المهالك، وهو كتاب طويل اختصرت منه الغرض وهو هذا.

قال: وسار شهاب الدين بن أي عصرون إلى جهة بغداد، ولم يترك مدينة إلا دخلها بهذه البشارة الجليلة القدر، وقرأ فيها هذا المنشور العظيم الخطر والذكر حتى وصل إلى بغداد فخرج الموكب إلى تلقيه، وجميع أهل بغداد مكرمين لخطير وروده، معظمين لجليل موروده، ونثرت عليه دنانير الإنعام، وحبي بكل احسان وإكرام، وأرسلت التشريفات إلى نور الدين وصلاح الدين كما سيأتى ذكره.

وقال العهاد: كان صلاح الدين لايخرج عن أمر نور الدين ويعمل له عمل القوي الأمين، ويرجع في جميع مصالحه إلى رأيه المتين، وقد كان كاتبه نور الدين في شوّال سنة ست وستين بتغيير الخطبة، وتذليل أمورها الصعبة، وافتراع بكر هذه القضية وفرع الرتبة، وأيقن أن أمره متبوع، وقوله مسموع، وحكمه مشروع، ونطقت بذلك قبل التهام ألسن الخواص والعوام، فسير نور الدين شهاب الدين أبا المعالي المطهر ابن الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون بهذه البشارة، وإشاعة ما تقدّم له بها من الإشاعة، وأمرني بانشاء بشارة عامة تقرأ في سائر بلاد الاسلام، وبشارة خاصة للديوان العزيز بحضرة الإمام في مدينة السلام، ثم ذكر نسخة الكتابين،

ونظمت قصيدة مشتملة على الخطبة بمصر أوّلها:

قـــدخطبنـــاللمستضيء بمصر
نــاثب المصطفـــي إمــام العصر
وخــدلنـالنصرة العضــدالعـــدالعــــ
اضدوالقــاصر الــدي بــالقصر

أراد بالعضد وزير بغداد عضد الدين بن رئيس الرؤساء، قال العماد في كتباب الخريدة: قصدت بالعضد والعباضد المجانسة، ونصرة وزير الخليفة كنصرته، ثم قال:

وأشعنابهاشعاربني العباس وتسركنسا السدعسي يسدعسو ثبسورا وهموبسالمذل تحت حجسر وحصر وتبساهست منسابسر السديسن بالخطس \_\_\_بة لله\_\_اشم\_ي في أرض مصر ولــــدينـــا تضــــاعفـــت نعــــم اللــــــ سه وجلت عن كل عدد وحصر فاغتدى الدين ثابت الركن في مص \_\_\_رمحوط الحميى مصيون الثغير واستنسارتءـــزائمالملـــكالعــــا دل نور الديسن الكسريسم الأغسر وبنسو الأصفسر القسوامسص منسه بوجوه منالخافة صفر عـــرف الحق أهـــل مصر وكـــانـــوا قبلـــــه بين منكـــــر ومقــــــر قسل لىداعىي الىدعى تحسبسك فاللسس \_\_\_ه أقير الحقيوق خبر مقير

هـــو فتــح بكــر ودون البرايـا خصنالله بالله بالمحسر وحصلنا بالحمد والأجر والنص ---روطيب الثناوحسن اللذكر ونشرنساأعسلامنساالسسودقهسرأ للعدى النزرق بالمسايا الحمسر واستعــــدنــــا مـــن أدعيــــاء حقـــوقـــــأ يدعسى بينهم السزيد وعمسر واللذي يلدعني الإمامة بالقاهر ة انحط في حضيض القهسر خـــانــهالـــدهــر في منـــاه ولا يطــــــ \_\_\_معذواللب في وفساء السدهر مياية السلام الإمسام إلا بحسق مـــاتحاز الحسنــاء إلا بمهـــر خلفـــاءالهدى سراة بنــــى العبــــــ ـــاس والطيبون أهلل الطهر كشموس الضحى كمثل بدور الس مستمكالسحبكالنجوم المزهر قدبلغنابابالصبركسل مسراد وبلـــوغ المرادعةبــــي الصبر ليــسمشــريالــرجـــالمــنملـــكالمأ لولكنها أخمرواللمسب مشمري ولهذالم ينتف ع صاحب القصر وقددشارف الدائسور بدائسر دامنصر الهدى بملك بنسى العبسس فيساس حتسى يقسوم يسوم الحشر

قال العهاد في ديوانه، ونقلته من خطه قال: ووصل الخبر بأن الخطبة قامت في الاسكندرية يوم الجمعة سابع شهر رمضان، وفي مصر والقاهرة يوم الجمعة ثامن عشري شهر رمضان لمولانا الإمام المستضيء بأمر الله أمير المؤمنين، وإقامة شعار بني العباس بها، فقلت ونحن نزول بجسر الخشب من دمشق في عاشر شوال وكتبت بها إلى بغداد، فذكر هذه القصدة.

وقال في البرق: ووصل من دار الخلافة في جواب هذه البشارة عهاد الدين بن صندل، وهو من أكابر الخدم المقتفوية من ذوي الروية والهمة القوية، وتولى استاذية الدار العزيزة بعد عزل كمال الدين عضد الدين عنها، فأكرم نور الدين بارسال مثله، إليه، وعوّل في هذا الأمر المهم عليه، وهو أكرم رسول، وصل فأنجح الأمل، وجاء بالتشريف الشريف لنور الدين مكملاً معظماً مجملاً بأهبته السوداء العراقية، وحلله الموشيه، وطوقه الثقيل، ولوائه الجليل، وعين يوم يحضر فيه الرسول، ونصوا على من يحضر في مجلس نور الدين ، واغفلوا ذكر العماد، فطلبه نور الدين لما حضروا، وقام لقيام الرسول له لما حضر، وقصد أن يعرفهم منزلته عنده، وناوله الكتاب ليقرأه، قال: فتناوله مني الموفق بن القيسراني خالد، وكان عنده في مقام الوزير، وله انبساط زائد، فداريته وماماريته وتركته يقرأ وأنا أردّ عليه وأرشده في التلاوة إلى مالا يهتدي إليه حتى أنهاه وأنا على افتياته علي لا أنهاه، فأعجب نور الدين صمتى وسمتى، وأحمد منى فضل التأني والتأتي واجتاب الأهبة، ولبس الفرجية فوقها، وتقلد مع تقلد السيفين طوقها، وخرج وركب من داخل القلعة وهو حال بها عليه من الخلعة، واللواء منشور، والنضار منشور، والمركبان الشريفان أحدهما مركوبه، والآخر بحليته مجنوبه.

قال: وسألت عن معنى تقليده السيفين فقيل لي هما للشام ومصر، وللجمع له بين البلادين، وخرج إلى ظاهر دمشق حتى انتهى إلى منتهى الميدان الأخضر، ثم عاد شريف المفخر، جميل المنظر ، جليل المحضر، حميد المخبر، سعيد المورد والمصدر، لبيقا بالأعظمين السرير والمنبر، وكان وزن الطوق مع اكرته ألف دينار من الذهب الأحمر، وحملوا لصلاح الدين تشريفاً فاضلاً فائقاً رائعاً رائقاً لجماله وكماله لاثقاً، لكن تشريف نور الدين أميز وأفضل وأجمل وأكمل، فسير تشريف برمته إليه بمصر ليحظى به، وسير أيضاً بخلع من عنده يكرم بها أصحابه، ووصلت تلك الخلعة إليه ولبسها، وأنس من السعادة الدائمة بقبسها، وطاف بها في الحادي والعشرين من رجب، وهي أول أهبة عباسية دخلت الديار المصرية، يعنى بعد استيلاء بنى عبيد عليها.

قال: وكانت وصلت مع الرسل أعلام وبنود ورايات سود وأهب عباسية للخطباء في الديار المصرية، فسيرت إلى صلاح الدين، ففرقها على المساجد والجوامع والخطباء والقضاة والعلماء والحمد لله على ما أنعم وأولى ووهب وأعطى.

قال ابن أي طيت: ولما فرغ السلطان من أمر الخطبة، أمر بالقبض على القصور، وجميع ما فيها من مال وذخائر وفرش وسلاح وغير ذلك، فلم يوجد من المال كبير أمر لأن شاور كان قد ضيعه في إعطائه الفرنج في المرات التي قدّمنا ذكرها، ووجد فيها ذخائر جليلة من ملابس وفرش وخيول وخيام، وكتب وجواهر، ومن عجيب ما وجد فيه قضيب زمرد طوله شبروكسر هو قطعة واحدة، وكان سمت حجمه مقدار الإبهام، ووجد فيه طبل للقولنج، ووجد فيه أبريق عظيم من الحجر المائع، ووجد فيه سبعائة يتيمة من الجوهر، فأما قضيب الزمرد فإن السلطان أخذه وأحضر صانعاً ليقطعه فأبى الصانع قطعه فرماه السلطان فانقطع ثلاث قطع، وفرقه السلطان على نسائه، وأما طبل القولنج فإنه وقع إلى بعض الأكراد فلم يدر ما هو فكسره لأنه ضرب به فحبق، وأما الابريق فانفذه السلطان إلى بغداد، واحتاط السلطان على أهل العاضد وأولاده في

موضع في خارج القصر، جعله برسمهم على الانفراد، وقرر لهم ما يكفيهم، وجعل أمرهم إلى قراقوش الخادم، وفرق بين النساء والرجال ليكون ذلك أسرع إلى إنقراضهم، واستعرض من بالقصر من الجواري والعبيد والعدة والعديد والطريف والتليد، فأطلق من كان منهم حراً وأعتى من رأى اعتاقه، ووهب من أراد هبته، وفرق على الأمراء والأصحاب من نفائس القصر وذخائره شيئاً كثيراً، وحصل هو على اليتيات، وقطع البلخش والياقوت وقضيب الزمرد، وأطلق البيع بعد ذلك في كل جديد وعتيق، فأقام البيع بالقصر مدة عشر سنين.

قال: ومن جملة ما باعوا خزانة الكتب، وكانت من عجائب الدنيا لأنه لم يكن في جميع بلاد الاسلام دار كتب أعظم من الدار التي بالقاهرة في القصر، ومن عجائبها أنه كان بها ألف ومائتان وعشرون نسخة من تاريخ الطبري، ويقال إنها كانت تحتوي على ألفي ألف كتاب، وكان فيها من الخطوط المنسوبة شيء كثير، وحصل للقاضي الفاضل قدر منها كبير، حيث شغف بحبها، وذلك أنه دخل إليها واعتبرها فكل كتاب صلح له قطع جلده ورماه في بركة كانت هناك، فلما فرغ الناس من شراء الكتب اشترى تلك الكتب التي ألقاها في البركة على أنها مخرومات، ثم جمعها بعد ذلك، ومنها حصل ما حصل من الكتب، كذا أخبرني جماعة من المصريين، منهم الأمير شمس الخلافة موسى بن محمد، وأقتسم الناس بعد ذلك دور القصر، وأعطى السلطان القصر الشهالي للأمراء فسكنوه، وأسكن أباه نجم الدين في اللؤلؤة، وهو قصر عظيم على الخليج الذي فيه البستان الكافوري، ونقل الملك العادل إلى مكان آخر منه، وأخذ باقى الأمراء مكان دور من كان ينتمي إليهم، وزاد الأمر حتى صار كل من استحسن داراً أخرج منها صاحبها وسكنها، وانقضت تلك الدولة برمتها، وذهبت تلك الأيام بجملتها، بعد أن كانوا قد احتورا على البلاد، واستخدموا العباد مائتين وثمانين سنة وكسورا.

قال: وحكي أن الشريف الجليس، وهو رجل كان قريبا من العاضد، يجلس معه، ويحدّثه عمل دعوة لشمس الدولة بن أيوب أخي السلطان بعد القبض على القصور، وأخذ ما فيها وانقراض دولتهم، وغرم هذا الشريف على هذه الدعوة مالا كثيراً، وأحضرها أيضاً جماعة من أكابر الأمراء فلها جلسوا على الطعام قال شمس الدولة لهذا الشريف: حدّثني بأعجب ما شاهدته من أمر القوم؟ قال: نعم طلبني العاضد يوما وجماعة من الندماء، فلها دخلنا عليه، وجدنا عنده مملوكين من الترك عليهم أقبية مثل أقبيتكم وقلانس كقلانسكم، وفي أوساطهم مناطق عليهم أقبية مثل أقبيتكم وقلانس كقلانسكم، وفي أوساطهم مناطق كمناطقكم، فقلنا له: يا أمير المؤمنين ما هذا الزي الذي ما رأيناه قط؟ فقال: هذه هيئة الذين يملكون ديارنا، ويأخذون أموالنا وذخائرنا.

قال العهاد: وأخذت ذخائر القصر ففصلها، كها سبق، ثم قال: ومن جملتها الكتب فإني أخذت منها جملة في سنة إثنتين وسبعين، وكانت خزائنها مشتملة على قريب مائة وعشرين ألف مجلدة مؤبدة من العهد القديم مخلده، وفيها بالخطوط المنسوبة ما اختطفته الأيدي واقتطعه التعدّي، وكانت كالميراث مع أمناء الايتام يتصرّف فيها بشره الانتهاب والالتهام، ونقلت منها ثهانية أحمال إلى الشام، وتقاسم الخواص بدور القصر وقصوره، وشرع كل من سكن في تخريب معمورة، وانتقل إليه الملك العادل سيف الدين لما ناب عن أخيه، واستمرت سكناه فيه، وخطب الإمامنا المستضيء في قوص وأسوان والصعيد والقاصي والداني والقريب والبعيد، وشاعت البشائر، وذاعت المفاخر، وسار بها البادي والحاض، وتملك السلطان أملاك أشياعهم، وضرب الألواح على دورهم ورباعهم، ثم الملكها أمراءه، وخص بها أولياءه، وباع أماكن، ووهب مساكن، وعفى الآثار القديمة، واستأنف السنن الكريمة.

وقال ابن الاثير: لما استولى صلاح الدين على القصر وأمواله وذخائره، اختار منه ما أراد، ووهب أهله وأمراءه، وباع منه كثيراً، وكان فيه من الجواهر والأعلاق النفيسة مالم يكن عند ملك من الملوك، قد جمع على طول السنين وبمر الدهور، فمنه القضيب الزمرد، طوله نحو قبضة ونصف، والجبل الياقوت وغيرهما، ومن الكتب المنتخبة بالخطوط المنسوبة والخطوط الجيدة نحو مائة ألف مجلد.

#### فصل

ولما خطب بالديار المصرية لبني العباس، ومات العاضد، انقرضت تلك الدولة، وزالت عن الاسلام بمصر بانقراضها الذلة، واستولى على مصر صلاح الدين وأهله ونوابه، وكلهم من قبل نور الدين رحمه الله، هم أمراؤه وخدمه وأصحابه، وفيهم يقول العرقله:

يعني بالاستاذ كافور الاخشيدي، وقوله بعد آل علي يعني بـ ذلك بني عبيد المستخلفين بها، وأظهروا للناس أنهم شرفاء فاطميون فملكوا البلاد، وقهروا العباد، وقدد ذكر جماعة من أكابر العلماء أنهم لم يكونوا لـذلك أهلا ولانسبهم صحيحاً، بـل المعروف أنهم بنو عبيـد، وكان والـد عبيد

هذا من نسـل القدّاح الملحد المجوسي، وقيل كان والــد عبيد هذا يهوديــاً من أهل سليمة من بلاد الشام، وكنان حدّاداً و عبيد هذا كنان اسمه سعيداً، فلما دخل المغرب تسمى بعبيد الله، وزعم أنه علوي فاطمى، وادعى نسباً ليس بصحيح لم يذكره أحد من مصنفي الأنساب العلوية بل ذكر جماعة من العلماء بالنسب خلافه، وهو ما قدَّمنا ذكره، ثم ترقت به الحال إلى أن ملك وتسمى بالمهدي، وبنى المهدية بالمغرب، ونسبت إليه، وكان زنديقًا خبيثًا عـدوًّا للاسلام، متظاهـراً بالتشيع، متستراً به، حريصاً على إزالة الملة الاسلامية، قتل من الفقهاء والمحدّثين والصالحين جماعة كثيرة، وكان قصده اعدامهم من الوجود ليبقى العالم كالبهائم فيتمكن من افساد عقائدهم وضلالتهم: ( والله متم نوره ولو كره الكافرون (١٢٢) ) ونشأت ذريته على ذلك منطوين يجهرون به إذا أمكنتهم الفرصة، وإلا أسروه والدعاة لهم منبشون في البلاد يضلون من أمكنهم إضلاله من العباد، وبقى هذا البلاء على الاسلام من أول دولتهم إلى آخرها، وذلك من ذي آلحجة سنة تسم وتسعين ومائتين إلى سنة سبع وستين وخمسمائة، وفي أيامهم كثرت الرافضة، واستحكم أمرهم، ووضعت المكوس على الناس، واقتدى بهم غيرهم، وأفسدت عقائد طوائف من أهل الجبال الساكنين بثغور الشام، كالنصيرية والدرزية والحشيشية نوع منهم، وتمكن دعاتهم منهم لضعف عقولهم وجهلهم ما لم يتمكنوا من غيرهم، وأخذت الفرنج أكثر البلاد بالشام والجزيرة إلى أن منّ الله على المسلمين بظه ور البيت الأتـابكـي، وتقدّمه مثل صلاح الدين، فاستردوا البلاد وأزالوا هذه الدولة عن أرقاب العباد، وكانوا أربعة عشر مستخلفًا، ثلاثة منهم بإفريقية وهم الملقبون: بالمهدي، والقائم ، والمنصور، وأحد عشر بمصر وهم الملقبون: بالمعز، والعزيز ، والحاكم، والظاهر، والمستنصر، والمستعلي، والآمر، والحافظ، والظافر، والفائز، والعاضد، يدّعون الشرف ونسبتهم إلى مجوسي أو يهودي حتى اشتهر لهم ذلك بين العوام، فصاروا يقولون الدولة الفاطمية والدولة

العلوية، وإنها هي الدولة المجوسية واليهودية الباطنية الملحدة، ومن قباحتهم أنهم كأنوا يأمرون الخطباء بذلك على المنابر، ويكتبونه على جدران المساجد وغيرها، وخطب عبدهم جوهر الذي أخذ لهم الديار المصرية وبني لهم القاهرة المعزية بنفسه خطبة طويلة قال فيها: « اللهم صل على عبدك ووليك ثمرة النبوة وسليل العترة الهادية المهدية معد أبي تميم، الامام المعز لدين الله أمير المؤمنين، كما صليت على آبائه الطاهرين وسلفه المنتجبين الأئمة الراشدين»، كذب عمدو الله اللعين، فلا خير فيه ولا في سلفه أجمعين، ولافي ذريت الباقين، والعترة النبوية الطاهرة منهم بمعزل رحمة الله عليهم، وعلى مشالهم من الصدر الأول وقد بين نسبهم هذا وأوضح محالهم وما كانوا عليه من التمويه وعداوة الاسلام جماعة عمن سلف من الائمة والعلماء، وكل متورع منهم لايسميهم إلا بني عبيد الأدعياء، أي يدّعون من النسب بها ليس لهم، ورحمة الله على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب فإنه كشف في أول كتابه المسمى بكشف أسرار الباطنية عن بطلان نسب هؤلاء إلى على رضى الله عنه، وأن القدّاح الذي انتسبوا إليه، دعي من الأدعياء ممخرق كذاب، وهو أصل دعاة القرامطة لعنهم الله، وأما القاضي عبد الجبار البصري فإنه استقصى الكلام في أصولها، وبينها بيانا شافيا في آخر كتـاب تثبيت النبـوّة له، وقـد نقلت كـلامهما في ذلك وكـلام غيرهما في مختصر تـاريـخ دمشق في تـرجمة عبــد الرحيم بن الياس ، وهو من تلك الطائفة الذين هم بئس الناس، وهذان إمامان كبيران من أئمة أصول دين الاسلام، وأظهر عبد الجبار القاضي في كتابه بعض ما فعلوه من المنكرات والكفريات التي يقف الشعر عند استهاعها، ولكن لابد من ذكر شيء من ذلك تنفيراً لمن لعله يعتقد أزال دولتهم، وأمات بدعتهم، وقلل عدّتهم، وأفنى أمتهم، وأطفأ جرتهم، ذكر عبد الجبار أن الملقب بالمهـدي لعنه الله كان يتخذ الجهال ويسلطهم على أهل الفضل، وكان يرسل إلى الفقهاء والعلماء فيذبحون في فرشهم، وأرسل إلى الروم وسلطهم على المسلمين، وأكثر من الجور واستصفاء الأموال، وقتل الرجال، وكان له دعاة يلون الناس على قدر طبقاتهم فيقولون لبعضهم: « هو المهدي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجة الله على خلقه» ويقولون لأخرين: « هو رسول الله وحده الله». ويقولون لأخرى: « هو الله الخالق الرازق» لاإله إلا الله وحده لاشريك له تبارك سبحانه وتعالى عها يقول الظالمون علوا كبيراً، ولما هلك قام ابنه المسمى بالقائم مقامه وزاد شره على شر أبيه أضعافا مضاعفة وجاهر بشتم الأنبياء فكان ينادي في أسواق المهدية وغيرها: « ألعنوا عائشة وبعلها، ألعنوا الغار وما حوى» اللهم صل على نبيك وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وألعن هؤلاء الكفرة الفجرة الملحدين، وارحم من أزالهم، وكان سبب قلعهم، ومن جرى على يديه تفريق جمعهم، وأصلهم سعيرا، ولقهم ثبورا، واسكنهم النار جمعا، واجعلهم عن قلت فيهم: (الذين ولقهم ثبورا، واسكنهم النار جمعا، واجعلهم عن قلت فيهم: (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا (١٢٣)).

رجعنا إلى الأصل وبعث إلى أبي طاهر القرمطي المقيم بالبحرين وحثه على قتل المسلمين، واحراق المساجد والمصاحف، وقام بعده ابنه المسمى بالمنصور، فقتل أبا يزيد مخلداً، الذي خرج على أبيه ينكر عليه قبيح فعله المقدّم ذكره وسلخه وصلبه، واشتغل بأهل الجبال يقتلهم ويشرذ مهم خوفاً من أن يشور عليه ثائر مثل أبي يزيد، وقام بعده ابنه الملقب بالمعز، فبث دعاته فكانوا يقولون هو المهدي الذي يملك الأرض، وهو الشمس ألتي تطلع من مغربها، وكان يسره ما ينزل بالمسلمين من المصائب من أخذ الروم بلادهم، واحتجب عن الناس أياماً، ثم ظهر وأوهم أن الله رفعه إليه، وأنه كان غائباً في السهاء، وأخبر الناس بأشياء صدرت منهم رفعه إليه وأنه كان غائباً في السهاء، وأخبر الناس بأشياء صدرت منهم أول خلفائهم بمصر، وهو الذي تنسب إليه القاهرة المعزية، واستدعى أول خلفائهم بمصر، وهو الذي تنسب إليه القاهرة المعزية، واستدعى بفقيه الشام أبي بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي، ويعرف بابن

النابلسي فحمل إليه في قفص خشب، فأمر بسلخه، فسلخ حياً وحشى جلده تبنا وصلب رحمه الله تعالى.

قلت: وفي أيام الملقب بالحاكم منهم أمر بكتب سب الصحابة رضي الله عنهم على حيطان الجوامع، والقياسر والشوارع والطرقات، وكتبُّ السجلات إلى سائر الأعمال بالسب، ثم أمر بقلَّع ذلك، وأنا رأيته مقلوعاً في بعض أبواب دمشق في الأمكنة العليا منقوراً في الحجر، ودلني أول الكلام وآخره على ذلك، ثم جدّد ذلك الباب وأزيل الحجر، وفي آيامهم طوف بدمشق برجل مغربي نودي عليه: هذا حزاء من يحب أبابكر وعمر، ثم ضربت عنقه، وكان يجري في أيامهم من نحو هذا أشياء مثل: قطع لسان، أبي القاسم الواسطى أحد الصالحين، وكان أذن ببيت المقدس وقيال في: أذانه حي على الفلاح، فأخذ وقطع لسانه، ذكر ذلك وما قبله من قتل المغربي وأبي بكر النابلسي الحافظ أبو القاسم في تــاريخه، ومــا كانــت ولايــة هــؤلاء الملاعين إلاّ محنة مـن الله تعــالي، ولهذا طالت مدّتهم مع قلة عدّتهم ، فإن عدّتهم عدّة خلفاء بني أمية أربعة عشر، وأولئك بقوا نيف وتسعين سنة، وهـ ولاء بقـ وا مائتـي سنة وثهانيا وستين سنة، فالحمد لله على ما يسر من هلكهم، وإبادة مُلكهم، ورضي الله عمن سعى في ذلك وأزالهم، ورحم من بيّن نخرقتهم وكذبهم ومحالهم، وقد كشف أيضا حالهم الامام أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن نصر الشاشي في كتاب « الرد على الباطنية» وذكر قبائح ما كانوا عليه من الكفر والمنكرات والفواحش في أيام نزار وما بعده، ووصل الأمر إلى أن وصف بعضهم ما كانوا فيه في قصيدة سهاها الإيضاح عن دعوة القداح أوّلِها:

حسي على مصر إلى خلسع السرسن فشم تعطيسل فسروض وسنسن

وقال: لنو وفق ملوك الاسلام لصرفوا أعنة الخيل إلى مصر لغزو

الباطنية الملاعين، فإنهم من شر أعداء دين الاسلام، وقد خرجت من حدّ المنافقين إلى حد المجاهرين لما ظهر في ممالك الاسلام من كفرها وفسادها وتعين على الكافه فرض جهادها، وضرر هؤلاء أشدّ على الاسلام وأهله من ضرر الكفار، إذ لم يقم بجهادها أحد إلى هذه الغاية مع العلم بعظيم ضررها وفسادها في الأرض.

قلت: ثم إني لم يقنعني هذا من بيان أحوالهم، فأفردت كتابا لذلك سميته « كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والكيد»، فمن أراد الوقوف على تفاصيل أحوالهم فعليه به فإني بتوفيق الله تعالى جمعت فيه ما ذكره هؤلاء الأئمة المصنفون وغيرهم، ووقفت على كتاب كبير صنفه الشريف الهاشمسي رحمه الله، وكان في أيام الملقب بالعزيز ثاني خلفاء مصر فبين فيه أصولهم أتم بيان، وأوضح كيفية ظهورهم وغلبتهم على البلاد، وتتبع ذكر فضائحهم وما كان يصدر منهم من انواع الزندقة والفسق والمخرقة، فنقلت منه إلى ما كنت جمعته قطعة كبيرة وبالله التوفيق ، وما أحسن ما قال فيهم بعض من مدح بني أيوب بقصيدة منها:

ألستم مزيلي دولة الكفر من بني عبيد بمصر إن هذا هـ والفضل عبيد بمصر إن هـ ذا هـ والفضل زندادة قيعية باطنية عبوس وما في الصالحين لهم أصل عبورون كفرون كفرون تشيعا وعمهم الجهل ليستتروا شيئا وعمهم الجهل ليستتروا شيئا

أما ما فعله هؤلاء من الانتساب إلى على رضوان الله عليه، والتستر بالتشيع قد فعله جماعة من القرامطة، وصاحب الزنج الخارج بالبصرة وغيرهم من المفسدين في الأرض على ما عرف من سيرهم من وقف على أخبار الناس، وكلهم كذبة، في ذلك، وإنها غرضهم التقرب إلى العوام

والجهال واستتباعهم لهم واستجلا بهم إلى دعوتهم بذلك البلاء، ويفعل الله ما يشاء، ولا يغتر بأبيات الشريف الرضي في ذلك، وقد حصل الجواب عنها في كتاب الكشف بوجوه حسنة، وبالله التوفيق، وقد صنف الشريف القائد [ أخو محسن] الدمشقي رحمه الله كتاباً في أبطال، نسبهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وفصل ذلك تفصيلا حسنا وأطنب في ذكر أخبار اخوانهم من القرامطة لعنهم الله تعالى.

### فصل

# في ذكر غزو الفرنج في هذه السنة

قال ابن شدّاد: واستمرت القواعد على الاستقامة وصلاح الدين كلما استولى على خزانة مال وهبها، وكلما فتح له خزائن ملك انهبها، ولا يبقى لنفسه شيئاً، وشرع في التأهب للغزاة، وقصد بلاد العدوّ وتعبية الأمر لذلك وتقرير قواعده، وأما نور الدين فإنه عزم على الغزاة، واستدعى صاحب الموصل ابن أخيه، فوصل بالعساكر إلى خدمته، وكانت غزوة عرقة، فأخذها نور الدين، ومعه ابن أخيه في المحرم سنة سبع وستين.

وقال ابن أبي طي: جمع نور الدين عساكره، وخرج إلى عرقة ونازلها، وقاتلها أياما حتى فتحها، واحتوى على جميع ما فيها وغنم الناس غنيمة عظيمة.

قال ابن الاثير: خرجت مراكب من مصر إلى الشام، فأخمذ الفرنج في اللاذقية مركبين منها مملوئين من الامتعة والتجار، وغدروا بالمسلمين، وكان نور الدين قد هادنهم فنكثوا، فلما سمع نور الدين الخبر استعظمه،

وراسل الفرنج في ذلك وأمرهم بإعادة ما أخذوه فغالطوه واحتجوا بأمور منها أن المركبين كانا قد دخلها ماء البحر لكسر فيها، وكانت العادة بينهم أخذ كل مركب يدخله الماء، وكانوا كاذبين، فلم يقبل مغالطتهم، وكان رضي الله عنه لايهمل أمراً من أمور رعيته، فلم يردوا شيئاً، فجمع العساكر من الشام والموصل والجزيرة، وبث السرايا في بلادهم بعضهم نحو انطاكية، وبعضهم نحو طرابلس، وحصر هو حصن عرقة وأخرب ربضه، وأرسل طائفة من العسكر إلى حصني صافيتا وعريمة، فأخذهما عنوة، وكذلك غيرهما، ونهب وخرب وغنم المسلمون الكثيرة وعادوا إليه وهو بعرقة، فسار في العساكر جميعها إلى قريب طرابلس فإدب ويحرق وينهب، وأما الذين ساروا إلى انطاكية فإنهم فعلوا في ولايتها مثل ما فعل من النهب والتحريق والتخريب بولاية طرابلس، فراسله الفرنج وبذلوا إعادة ما أخذوه من المركبين، ويجدد معهم الهدنة، فأجابهم، وكانوا في ذلك كما يقال: اليهودي لا يعطي الجزية حتى يلطم، فكذلك الفرنج ما أعادوا أموال التجار بالتي هي أحسن، فلما نهبت فكذلك الفرنج ما أعادوا أموال التجار بالتي هي أحسن، فلما نهبت فكذلك الفرنج ما أعادوا

قال: وكان لوالدي في المركبين تجارة مع شخصين، فلما أعادوا إلى الناس أموالهم، لم يصل إلى كل إنسان إلا اليسير، وكان يحمل المتاع فكل من كان اسمه عليه أو على ثـوب أخذه، وكان في الناس من يأخذ ما ليس له، وكان أحد هذين المضاربين فيه أمانة، وكان نصرانيا فلم يأخذ إلا ما عليه اسمه وعلامته، فذهب من ماله ومالنا شيء كثير بهذا السبب، وكان الذي حصل من مالنا أكثر من الـذي حصل له، فلما عاد السبب، وكان الذي حصل من مالنا أكثر من الـذي حصل له، فلما عاد إلينا سلم الذي لنا إلى والدي، فامتنع من أخذه وقال: خذ أنت الجميع فإنك أحوج إليه وأنا في غنى عنه، فلم يفعل فقال: خذ النصف وأنا النصف واجتهد به والدي فلم يفعل، فلم كان بعض الأيام وإذا قد جاء الغلام معه عدّة من الأثواب السوسية وغيرها، وقال: هذا من قماشنا قد

حضر اليوم، وسبب حضوره أن إنساناً فقاعيا من أهل تبريز كان معنا في المركب، وقد أعادوا عليه ماله، فرأى هذه الأثواب واسمي عليها، فلم يسهل عليه أن يردها \_ يعني عليهم \_ و سأل عني وقد قصدني وهي معي، وحضر عندي الساعة وسلمها إليّ، وقال: قد تركت طريقي لتبرأ ذمتي، فأخذنا نحن ما عليه اسمنا بعد الجهد، وطلب والدي الرجل وسأله أن يقيم عندنا ليسلم إليه مالا يتجر فيه، فلم يفعل، وعاد إلى بلده، قال: وهذان الرجلان نادران في هذا الزمان.

## فصل

## في عزم نور الدين على الدخول إلى مصر

قال العهاد: وكان صلاح الدين واعده نور الدين أن يجتمعوا على الكرك والشوبك يتشاوران فيها يعود بالصلاح المشترك فخرج من القاهرة في الشاني والعشرين من المحرّم بالعزم الأجزم والرأي الأحزم، فاتفق للاجتهاع عائق، ولم يقدّر للإتفاق قدر موافق، فلقي في تلك السفرة شدّة وعدم خيلا وظهرا وعدّة، وعاد إلى القاهرة في النصف من ربيع الأول.

قال ابن الاثير: في سنة سبع وستين أيضاً جرى ما أوجب نفرة نو الدين من صلاح الدين، وكان الحادث أن نور الدين أرسل إلى صلاح الدين يأمره بجمع العساكر المصرية والمسير بها إلى بلاد الفرنج، والنزول على الكرك ومحاصرته ليجمع هو أيضاً عساكره ويسير إليه، ويجتمعا هناك على حرب الفرنج والاستيلاء على بلادهم، فبرز صلاح الدين من المحرم، وكتب إلى نور الدين يعرّفه أن رخيله القاهرة في العشرين من المحرم، وكتب إلى نور الدين يعرّفه أن رخيله لايتأخر، وكان نور الدين قد جمع عساكره وتجهز، وأقام ينتظر ورود الخبر من صلاح الدين برحيله ليرحل هو، فلما أتاه الخبر بذلك رحل من من صلاح الدين برحيله ليرحل هو، فلما أتاه الخبر بذلك رحل من دمشق عازما على قصد الكرك، فوصل إليه وأقام ينتظر وصول صلاح

الدين إليه، فأتاه كتاب يعتذر فيه عن الوصول باختلال البلاد، وأنه يخاف عليها مع البعد عنها، فعاد إليها فلم يقبل نور الدين عذره، وكان سبب تقاعده أنّ أصحابه وخواصه خوّفوه من الاجتماع بنور الدين فحيث لم يمتشل أمر نور الدين شق ذلك عليه وعظم عنده وعزم على الدخول إلى مصر، واخراج صلاح الدين عنها، فبلغ الخبر إلى صلاح الدين، فجمع أهله وفيهم والده نجم الدين وخاله شهاب الدين الحارمي، ومعهم سائر الأمراء وأعلمهم ما بلغه من عزم نور الدين على قصده وأخذ مصر منه واستشارهم، فلم يجبه أحد منهم بشيء، فقام ابن أخيه تقي الدين عمر، وقال: إذا جاءنا قاتلناه وصددناه عن البلاد، ووافقه غيره من أهله، فشتمهم نجم اللدين أيسوب، وأنكر ذلك واستعظمه، وكان ذا رأي ومكر وكيد وعقل وقال لتقى الدين: اقعد وسبه، وقال لصلاح الدين: أنا أبوك وهـذا شهاب الدين خالك أتظنّ في هـؤلاء كلهم مـن يجبك ويـريد لـك الخير مثلنا؟ فقـال: لا، فقال نجـم الدين: والله لـو رأيت أنا وهذا خالك نور الديـن لايمكننا إلا أن نترجلُ إليه ونقبل الأرض بين يديه، ولو أمرنا بضرب عنقك بالسيف لفعلنا، فإذا كنا نحن هكذا كيف يكون غيرنا! وكل من تراه من الأمراء والعساكر لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسر على الثبات على سرجه ولا وسعه إلا النزول وتقبيل الأرض بين يديه، وهذه البلاد له، وقد أقامك فيها، فإن أراد عزلك فأي حاجة به إلى المجيء يأمرك بكتاب مع نجاب حتى تقصد خدمته، ويولي بلاده من يريد، وقال للجهاعة كلهم: قوموا عنا فنحن مماليك نور الدين وعبيده ويفعل بنا ما يريده فتفرّقوا على هذا، وكتب أكثرهم إلى نور الدين بالخبر، ولما خلا نجم الدين أيوب بابنه صلاح الدين قال له: أنت جاهل، قليل المعرفة تجمع هذا الجمع العظيم وتطلعهم على ما في نفسك، فإذا سمع نور الدين أنك عازم على منعه من البلاد، جعلك أهم الأمور إليه وأولاها بالقصد، ولو قصدك لم تر معك من هذا العسكر أحداً، وكانوا أسلموك إليه، وأما الآن بعد هذا

المجلس فسيكتبون إليه ويعرفونه قولي، وتكتب أنت إليه وترسل في هذا المعنى وتقول: أي حاجة إلى قصدي يجيء نجاب يأخذني بحبل يضعه في عنقي، فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك واشتغل بها هو أهم عنده والأيام تندرج، والله كل وقت في شان، ففعل صلاح الدين ما أشار به والده، فلها رأى نور الدين رحمه الله الأمر هكذا عدل عن قصده، وكان الأمر كها قال نجم الدين توفي نور الدين ولم يقصده ولا أزاله، وكان هذا من أحسن الآراء وأجودها.

# فصل فی الحیام

قال ابن الاثير: وفي سنة سبع وستين أمر الملك العادل نور الدين باتخاذ الحيام الهوادي، وهي المناسيب التي تطير من البلاد البعيدة إلى أوكارها، فاتخذت في سائر بلاده، وكان سبب ذلك أنه اتسعت بلاده وطالبت مملكته فكانت من حدّ النوبة إلى باب همذان لايتخللها سوى بلاد الفرنج، وكان الفرنج لعنهم الله ربها نازلوا بعض النعور، فإلى أن يصله الخبر، ويسير إليهم يكونون قد بلغوا بعض الغرض، فحيئذ أمر بذلك، وكتب به إلى سائر بلاده وأجرى الجرايات لها ولمربيها فوجد بها راحة كبيرة، كانت الأخبار تأتيه لوقتها لأنه كان له في كل ثغر رجال مرتبون ومعهم من حمام المدينة التي تجاورهم، فإذا رأوا أوسمعوا أمراً كتبوه لوقته وعلقوه على الطائر، وسرحوه إلى المدينة التي هو منها في ساعته، فتنقل الرقعة من طائر إلى طائر آخر من البلد الذي يجاورهم في المنعور بذلك، حتى أنّ طائفة من الفرنج نازلوا ثغراً له، فأتاه الخبر اليومه، فكتب إلى العساكر المجاورة لذلك الثغر بالاجتهاع والمسير بسرعة، ليومه، فكتب إلى العساكر المجاورة لذلك الثغر بالاجتهاع والمسير بسرعة، وكبس العدق، ففعلوا ذلك فظفروا والفرنج قد أمنوا لبعد نور الدين لوريد وكبس العدق ففعلوا ذلك فظفروا والفرنج قد أمنوا لبعد نور الدين الدين وكبس العدق ففعلوا ذلك فظفروا والفرنج قد أمنوا لبعد نور الدين وكبس العدق ففعلوا ذلك فظفروا والفرنج قد أمنوا لبعد نور الدين وكبس العدق ففعلوا ذلك والمدين المنور الدين المنور الدين الدين النعر المعادرة لذلك الثعر الدين العدق والمير الدين الدين الفرزي الدين العدق المير المحاورة لذلك الثعر الدين المنور الدين الدين

عنهم، فرحم الله نور الدين ورضي عنه، فما كان أحسن نظره للرعايا وللبلاد.

وقال العماد: وكان نور الدين لايقيم في المدينة أيام الربيع والصيف محافظة على الثغر، وصونًا من الحيف ليحمى البلاد من العدو بالسيف، وهو متشوف إلى أخبار مصر وأحوالها وتحقيق اعتدالها بتمحيق اعتلالها، فرأى اتخاذ الحمام المناسيب وتدريجها على الطيران لتحمل إليه الكتب بأخبار البلـدان، وتقدّم إليّ بكتب منشور لأربابها وإعـزاز أصحابها، وهو حينتُـذ بظاهـر دمشـق مخيم بـوادي اللـوان، ونحـن مستظهرون في ذلـك الأوان، عادون على أهل العدوان، وذلك في سابع عشر ذي القعدة من السنة، ثم ذكر نسخة المنشور ووصف فيه الحمام فقال: « هي برائد الانباء المخصوصات بفضيلة الالهام والايحاء، وهي فيوج الرسائل المأمونة الابطاء، والسابقات الهوج في الاهتداء، والحاملات ملطفات الأسرار في أقرب مدّة إلى أبعد غاية، والموصلات مهات الأخبار في وقتها من أقاصى الأمصار بأكمل هداية، والقاطعات في ساعتها إلى البلاد أجواز القفار والموامي والنافذات بنجح المرام بعود السهام إلى المرامي، وهمي تطوي الفراسخ البعيدة والأشواط في ساعه. وتنتهي إلى أقصى عنايات الطاعة بأتم استطاعه. وقد عم بها نفع المرابطين للغزاة والمجاهدين في سبيل الله في اهداء أخبار الكفرة إليهم من أماكنها، دالة على مكائدها ومكامنها طائرة بكتبهم إلى من وراءهم من الطلائع والسرايا، مظهرة لهم من أحوالها خبايا الأمور الخفايا، وإنها الميمونة المطار، مأمونة العشار، سالمة على الأخطار، مهدية في الأسفار، أمينة على الأسرار، سابقة إلى الأوكار، صادرة بالأوطار من الأقطار، سائرة إلى المؤمنين بنبأ الكفار»

قلت: وكل هذه أوصاف حسنة وعبارات مستحسنة، وقد بلغني عن القاضى الفاضل رحمه الله تعالى أنه وصفها بألطف من هذه الأوصاف

وأخصر فقال: « الطيور ملائكة الملوك» يشير إلى أن نزولها على الملوك من جو الهواء نزول الملائكة على الأنبياء عليهم السلام من السهاء، مع فرط ما فيها من الأمانة لايتوهم من جهتها خيانة، فلقد أحسن فيها وصف، وأبدع فيها استنبط وأنصف، وهو بذلك أولى وأعرف، رحم الله الجميع.

### فصل

## في باقي حوادث هذه السنة

قرأت نسخة سجل باسقاط المكوس بمصر، قرىء على المنبر بالقاهرة يوم الجمعة بعد الصلاة ثالث صفر سنة سبع وستين وخمسائة عن السلطان الملك الناصر في أيام نور الدين رحمه الله، فهو كان الأمر وذلك المباشر، يقول فيه: « أما بعد فإنا نحمد الله سبحانه على ما مكن لنا في الأرض، وحسنه عندنا من أداء كل نافلة وفرض، ونصبنا له من إزالة النصب عن عباده، واختارنا له من الجهاد في الله حق جهاده، وزهدنا فيه من متاع الدنيا القليل، وألهمنا من محاسبة أنفسنا على النقير والفتيل، وأولانا من شجاعة السهاحة فيوما نهب ها اشتملت عليه الدواوين، ويوماً نقطع ما سقاه النيل، فالبشائر في أيامنا تترى شفعا ووتراً، والمسار والمطامع، واسخطت الخيمة والصنايع، وأرضت المنبر والجامع، ولما تقلدنا أمور الرعية رأينا المكوس الديوانية بمصر والقاهرة أولى ما نقلناها من أن تكون لنا في الدنيا إلى أن تكون لنا في الآخرة، وأن نتجرد منها لنلبس أثواب الأجر الفاخرة، ونطهر منها مكاسبنا، ونصون عنها مطالبنا، ونكفي الرعية ضرّهم الذي يتوجه إليهم، ونضع عنهم أصرهم طالبنا، ونكفي الرعية ضرّهم الذي يتوجه إليهم، ونضع عنهم أصرهم

والأغلال التي كانت عليهم، ونعيدها اليوم كأمس الذاهب، ونضعها فلا ترفعها من بعد يد حاسب، ولا قلم كاتب، فاستخرنا الله وعجلنا إليه ليرضى، ورأينا فرصة أجر لا تغض عليها بصائر الأبصار ولا يغضى وخرج أمرنا بكتب هذا المنشور بمسامحة أهل القاهرة ومصر، وجميع التجار المترددين إليهما وإلى ساحل المقسم والمنية بأبواب المكوس صادرها وواردها، فسيرد التاجر ويسفر ويغيب عن ماله ويحضر ويقارض ويتجر براً وبحراً، مركبًا وظهراً، سراً وجهراً، لايحل ما شدّة، ولا يحاول ما عنده، ولا يكشف ما ستره، ولا يسأل عما أورده وأصدره، ولا يستوقف في طريقه، ولا يشرق بريقه، ولا يؤخذ منه طعمه، ولا يستباح له حرمه، والذي اشتملت عليه المسامحة في السنة من العين مائة ألف دينار مسامحة لايشوبها تأويل ولا يتخونها تحويل ولا يعتريها زوال، ولا يعتبورها انتقال، دائمة بدوام الكلمة، قائمة ما قام دين القيمة، من عارضها ردّت أحكامه، ومن ناقضها نقض ذمامه، ومن ازالها زلت قدمه، ومن أحالها حل دمه، ومن تعقبها خلدت اللعنة فيه وفي عقبه، ومن احتاط لدنياه فيها أحاط به الجحيم الذي هو من حطبه، فمن قرأه أو قرىء عليه من كافة ولاة الأمر من صاحب سيف وقلم، ومشارف أوناظر، فليمتشل ما مثل من الأمر، وليمضه على عمر الدهر، مرضيا لربه، عضياً لما أمر به.

وفيها توفي الشيخ أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي المقري النحوي، وهو نزيل الموصل رحمه الله تعالى، وفيها ولد العزيز والظاهر ابنا صلاح الدين، والمنصور محمد بن تقي الدين، وفيها في ثالث شوال توفي أبو الفتوح نصر بن عبد الله الاسكندري المعروف بابن قلاقس الشاعر بعيذاب، ومولده بالاسكندرية رابع ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وخسيائة، فيكون عمره نحو من خمس وثلاثين سنة.

## ثم دخلت سنة ثهان وستين وخمسهائة

ففيها توفي ملك النحاة الحسن بن صافي، وفيها ترتب العهاد الكاتب مشرّفا بديوان نور الدين مضافاً إلى كتابة الانشاء، قال: وكان نور الدين ذكياً ألمعيا فطنا لوذعيا، لايشتبه عليه الأحوال، ولا يتهرج عليه الرجال، ولا يتأهل لغير أهل الفضل منه الإفضال.

قال: ولما عرض صلاح الدين بعد العاضد خزائنه، واستخرج دفائنه، سير منها عدّة من الأمتعة المستحسنة والآلات المثمنة، وقطع البلور واليشم والأواني التي لايتصور وجودها في الوهم، ومعها ثلاث قطع من البلخش أكبرها نيف وثلاثون مثقالاً، والثانية ثهانية عشر، والأخرى دونها، وقرن بها من اللألى مصونها ومكنونها، وحمل معها من الذهب ستين ألف دينار، ووصلت من غرائب المصنوعات بها لايجتمع مثله في أعصار وأعهار، ومن الطيب والعطر ما لم يخطر ببال عطار، فشكر نور الدين همته، وذكر بالكرم شميته، ووصف فضيلته وفضل صفته، وقال: ما كانت بنا حاجة إلى هذا المال، ولا نسد به خلة الإقلال، فهو يعلم أنا ما أنفقنا الذهب في ملك مصر، وبنا إلى الذهب فقر، وما لهذا المحمول في مقابلة ما جدنا به قدر، وتمثل بقول أبي تمام مقابلة ما جدنا به قدر، وتمثل بقول أبي تمام

على الحصاوب فقرر إلى الذهب

لكنه يعلم أن ثغور الشام مفتقرة إلى السداد، ووفور الأعداد من الأجناد، وقد عم بالفرنج بلاء البلاد، فيجب أن يقع التعاقد على الامداد بالمعونة والأمداد، فاستنزره وما استغزره، واستقل المحمول في جنب ما حرره وتروى فيها يدبره، وأفكر فيها يقدّمه من هذا المهم ويؤخره.

قال ابن أبي طي: لم تقع هذه الهدية من نور الدين بموقع، وجرد الموفق بن القيسراني وزيره إلى مصر، وأمره بعمل حساب البلاد واستعلام - 127 -

أخبارها وارتفاعها، وأين صرفت أموالها، فإذا حصل جميع ذلك قرر على صلاح الدين وظيفة بجملها في كل سنة، وعظم على نور الدين أمر مصر وأخذه من استيلاء صلاح الدين عليها المقيم المقعد، وأكثر في مراسلته في حمل الأموال، حدّثني أبي قال: لم يخف حال نور الدين في كراهية الملك الناصر، ولقد علم ذلك جميع الأجناد والأمراء، وتحدّث به العوام، ولاسيا حين أنفذ هذه الهدية واشتدّ بعد ذلك في مراسلته، وأنفذ ابن القيسراني لكشف الأحوال، ولو طال عمره لم يكن له بدّ من دخول مصر،

قال العهاد: وكان نور الدين مذ ملكت مصر، وتوجه له فيها النصر، يؤثر أن يقرر له فيها مال للحمل يستعين به على كلف الجهاد، وتخفيف ماله من الثقل، والأيام تماطله، والأعوام تطاوله، وهو ينتظر أن صلاح الدين يبتدي من نفسه بها يريده، وهو لايستدعي منه ولا يستزيده، فلها حمل من أخائر الذخائر والمال الحاضر ما حمله، وعرف مجمله ومفصله، تقدّم إلى الموفق خالد بن القيسراني أن يمضي ويطلب، ويقتضي ويعمل أيضا بالأعهال المصرية جزازه، ولا يبقى في نفوس ديوانه من أمرها حزازه، وأرسل معه الهدايا والتحف السنايا، وأقام العهاد مقامه في ديوان الاستيفاء، فجمع بين الإشراف والاستيفاء، ومنصب الانشاء، ثم كان من أمره ما سيأتي ذكره.

قال العماد: وخرج صلاح الـدين في النصف مـن شوال ومعـه الفيل

والحارة العتابية، والذخائر النفيسة التي كان انتخبها من خزائن القصر، وهي معدودة من محاسن العصر، وقد سبق ذكر تسييرها إلى نور الدين وقوبلت بالاحسان والتحسين، ووصلت الحاره، وكثرت لها النظارة، وأما الفيل فإنه وصل الينا في سنة تسع وستين ونحن بحلب في الميدان الأخضر، وأهداه نور الدين إلى ابن أخيه سيف الدين نخازي صاحب الموصل مع شيء من تحفة الثياب والعود والعنبر، ثم سيره سيف الدين

الميسوعة الشامية م٥ ح١٨

إلى بغداد هدية للخليفة مع ما سيره معه من التحف اللطيفة، وسير نور الدين الحمارة العتابية إلى بغداد مع هدايا وتحف سنايا.

## فصل

## في جهاد السلطانين للفرنج في هذه السنة

قال العهاد: ونزل صلاح الدين على الكرك والشوبك وغيرهما من الحصون، فبرح بها وفرق عنها عربها، وخرب عهاراتها، وشتت على أعهاها سراياه بغاراته، ووصل منه كتاب بالمثال الفاضلي: « سبب هذه الخدمة إلى مولانا الملك العادل أعز الله سلطانه، ومد أبداً إحسانه، ومكن بالنصر إمكانه، وشيد بالتأييد مكانة، ونصر أنصاره، وأعان أعوانه، علم المملوك بها يؤثره المولى بأن يقصد الكفار بها يقص أجنحتهم، ويفلل أسلحتهم، ويقطع موادهم، ويخرب بلادهم، وأبر الاسباب المعينة على ما يرومه من هذه المصلحة أن لايبقى في بلادهم أحد من العربان، وأن ينتقلوا من ذل الكفر إلى عز الايهان، ومما اجتهد فيه غاية الاجتهاد وعده من أعظم أسباب الجهاد ترحيل كثير من أنفارهم، والحرص في تبديل دارهم إلى أن صار العدق اليسوم إذا نهض لايجد بين يديه دليلاً، ولا يستطيع حيلة ولايهتدي سبيلاً. » ثم ذكر باقي الكتاب.

قال ابن شدّاد: وهذه أوّل غزوة غزاها صلاح الدين من الديار المصرية، وإنها بدأ ببلاد الكرك والشوبك لأنها كانت أقرب إليه، وكانت في الطريق تمنع من يقصد الديار المصرية، وكان لايمكن أن تصل قافلة حتى يخرج هو بنفسه يعبرها بلاد العدق، فأراد توسيع الطريق وتسهيله لتتصل البلاد بعضها ببعض وتسهل على السابلة، فخرج قاصداً لها في أثناء سنة ثمان وستين، فحاصرها، وجرى بينه وبين الفرنج وقعات، وعاد

عنها، ولم يظفر منها بشيء في تلك الدفعة وحصل ثواب القصد، وأما نور الدين فإنه فتح مرعش في ذي القعدة من هذه السنة، وأخذ بهسنى في ذي الحجة منها.

وقال العهاد: حضرت عند الملك العادل نور الدين بدمشق في العشرين من صفر، ووجهه بنور البشر قد سفر، والحديث يجري في طيب دمشق وحسن آلائها، ورقة هوائها، وبهجة بهائها، وإزهار أرضها كزهر سهائها، وكل منا يمدحها وبحبه يمنحها، وكل منا يطريها، فقال نور الدين أنا حب الجهاد يسليني عنها، فها أرغب فيها، فارتجلت هذا المعنى في الحال فقلت:

لي س في الدني اجميع المسلمة ا

قال: وسألني نور الدين أن أعمل دوبتيات في معنى الجهاد على لسانه

#### فقلت:

للغـــزونشــاطــيو إليــهطــري مـــالي في العيـــشغيره مـــان أرب بـالجهـــ قربالجهـاد نجـح الطلــب والـــراحــة مستــودعــة في التعــب وقلت أيضا: لاراحــة في العيــشسـوى أن أغــز وسيفــي طـربـا إلى الطلي يهتــز

في ذل ذوي الكفــــريكــــون العــــز والقــــدرة في غير جهــــاد عجـــز

وقلت أيضا: أقسمتسوى الجهادمالي أرب والسراحة في سواه عندي تعب إلا بالجدّلا ينال الطلب

قال: واتفق خروج كلب الروم اللعين في جنود الشياطين بقصد الغارة على زرا من ناحية حوران وهم في جمع غلبت كثرته الخبر والعيان، ونزلوا في قرية تعرف بسمسكين (١٢٥)، فركب نور الدين وهو نازل بالكسوة إلىهم، وأقدم بعساكره عليهم، فلما عرفوا وصوله رحلوا إلى الفوار ثم إلى السواد ثم نزلوا بالشلالة، ونزل نور الدين في عشترا، وقد سره ما جرى، فأنفذ سرية إلى أعمال طبرية، واغتنم خلوها، فأدلجت تلك الليلة وحمدت في شن الغارة غدوها، فلما عادت لحقها الفرنج عند المخاضة، فوقف الشجعان، وثبت من ثبته الايمان، حتى عبرت السريه، وانفصلت نوقف الشجعان، وثبت من ثبته الايمان، حتى عبرت السريه، وانفصلت نوقف القضية، ورحل نور الدين من عشترا، فنزل بظاهر زرا، قال العهاد:

وكنت راكبا في لقائهم مع الملك العادل، وهو يقول لي: كيف تصف ما جرى، فمدحته بقصيدة

عقدددت بنصرك رايدة الايهان وبدلت لعصرك آيدة الاحسان

يـاغــالــبالغلـــبالملـوك وصــائدالـــ \_\_صيداللي\_وث وفارس الفرسان ياسالسب التيجان من أربابها حـــزت الفخــار على ذوي التيجــان عمرودالمحمرودمايين الرورى في كــــل اقليـــم بكــــل لســـان ياواحداً في الفضال غير مشارك أقسمت مالك في البسيطة ثاني أحلى أمانيك الجهادوإنه لــكمــوذن أبــداً بكـــل أمــان كم بكسر فتح أولدته ظباك من \_\_\_رب لقم\_ع المشركين عـــوان كم وقعة لك بالفرنج حديثها قسدسار في الآفساق والبلسدان قمصت قرمصهم رداء منزردى وقرزت رأس برنسهم بسنتان وملكت رق ملوكهم وتركتهم بالذل في الأقياد والأشجان . وجعلـــت في أعنــــاقهـــــم أغـــــلالهم وسحبتهم موناعلى الأذقال والبيض تخضب بالنجيسع القساني وعلى غنــــاءالمشرفيـــة في الطلى والهام رق صع والي المرّان وكان بين النقع لمحديدها نارتال قمن خلال دخان في مازق وردالروريد مكفل فيـــــه بـــــريّ الصـــــارم الظهآن

غطيى العجاج بدنجوم سهائه التنوب عنها أنجم الخرصان التنوب عنها أنجم الخرصان أوماكف المحم ذاك حتى عاودوا طرق الضلال ومركن بالطغيان طرق الضلال ومركن بالطغيان يساخية الإفران جون تجمعوا في حيرة وأتوسوا إلى حسوران

وجلوت نور الدين ظلمة كفرهم للأتيب البرهان وه زمته مبالرأي قبل لقائهم والرأي قبل شجاعة الشجعان أصبحت للسلام ركنا أثابتا والكفير منك مضعض عالأركان قيوضت أساس الضلال بعيزمك السي \_\_\_\_اضي وشدتمباني الايمان قسال أيسن مثلسك في الملسوك مجاهسد اعلان . لم تلقهـــــم ثقــــة بقـــــوّة شــــوكــــة لك\_\_\_\_نوثق\_\_\_تبنصرةال\_\_\_رحمن مازال عرزمك مستقلاب الدي لايستق\_\_\_ل بثقل\_\_\_ه الثقيلان وبلغت بالتأييد أقصى مبلغ مساكسان في وسسع ولا إمكسان دانت لك الدنيا فقاصيها إذا حققت ملفاذأم ركداني فمسن العسراق إلى الشام إلى ذرا مصر إلى قــــوص إلى أســـوان

لم تل عسن بالحدوانها الهاك في البيلادوانها الهاك في المسائب بسالترك والأكراد والعربان المعند المعائب المعند المعن

وهي قصيدة طويلة وصف فيها امراءه الحاضرين الجهاد معه ومدحهم.

## فصل

## في فتح بلاد النوبة

قال العهاد: وفي جمادى الأولى غزا شمس الدولة تورانشاه بن أيوب أخو صلاح الدين بلاد النوبة وأراهم سطاه المرهوبة، وفتح حصنا لهم يعرف بابريم، وكان لايريم، وهي بلاد عديمة الجدوى، عظيمة البلوى، ثم رجع بالسبي وعاد به إلى أسوان، وفرق على أصحابه في الغنائم السودان.

وقال ابن أبي طيّ الحلبي: وفيها اجتمع السودان والعبيد من بلاد النوبة، وخرجوا في أمم عظيمة قاصدين ملك بلاد مصر، وصاروا إلى أعال الصعيد وصمموا على قصد أسوان رحصارها ونهب قراها وكان بها الأميركنز الدارلة، فأنفذ يعلم الملك الناصر، وطلب منه نجدة، فأنفذ قطعة من جيشه مع الشجاع البعلبكي، فلما وصل إلى أسوان وجد العبيد قد عادوا عنها بعد أن أخربوا أرضها، فاتبعهم الشجاع والكنز فجرت حرب عظيمة قتل فيها من الفريقين عالم عظيم، ورجع الشجاع إلى القاهرة وأخبر بفعال العبيد، وتمكنهم من بلاد الصعيد، فأنفذ الملك الناصر أخاه شمس الدولة في عسكر كثيف، فوجدهم قد دخلوا بلاد النوبة فسار قاصد بلادهم وشحن مراكب كثيرة في البحر بالرجال النوبة، وأمرها بلحاقه إلى بلاد النوبة، وسار إليها ونزل على قلعة ابريم والميرة، وأمرها بلحاقه إلى بلاد النوبة، وسار إليها ونزل على قلعة ابريم والميرة، وخلص جماعة من الأسرى وأسر من وجده فيها، وهرب والميرة، وخلص جماعة من الأسرى وأسر من وجده فيها، وهرب طاحبها، وكتب إلى السلطان بذلك، فأنشد السلطان أبو الحسن بن المذروي يهنيه بفتح ابريم قصيدة منها:

يقصر عسن ملك الأرض منتهاه

واسحب ذيول الجيش حتى ترى أنجمـــهطـــالعـــةعــــندج سواكمن ألقيع عصامها قنـــاعـــة لما استقـــرت نـــواه عليك بالسروم ودع صاحب التا ئ، فقددغمدت ابريسم في ملكسه تبرم أمرافيك كبست العسداه ترضى لسخط الكفرديين الإلح تظـــل مـــن نـــوبـــة منســوبـــة ــــامنــــة في أنـــاه تكسو الغرزاة القاطني أرضها مسانسجت للحرب أيدي الغراه ســـودوتحمــرالظبـــاحــولها كاعين السرمدبدت لسلاساه مثلدنسان بسزلتهاالسقاه لله جيــــشمنــــك لاينثنــــــــــــ إلابنص\_ل دمي تشفرتاه مــــــابين عقبـــــان ولكنهـــــا خيسل وفسرسان كمشل البسزاه أسادحسرب فسوق أيسديهم أساور الطعن فهمم كسالحواه تقليدوا الأنهار واستسلأم واالس \_\_\_\_\_غدران فيالنيران تجرى مياه

قال: ثم رجع شمس الدولة إلى أسوان ثم إلى قوص، وكان في صحبته أمير يقال له ابراهيم الكردي فطلب من شمس الدولة قلعة ابريم

فاقطعه إياها، وأنفذ معه جماعة من الأكراد البطالين، فلم حصلوا فيها تفرّقوا فرقا، وكانوا يشنون الغارة على بلاد النوبة، حتى برّحوا بهم، واكتسبوا أموالاً كثيرة حتى عفت أرزاقهم وكثرت مواشيهم، واتفق أنهم عدوًا إلى جزيرة من بلاد النوبة تعرف بجزيرة دندان، فغرق أميرهم ابراهيم وجماعة من أصحابه، ورجع من بقي منهم إلى قلعة ابريم وأخذوا جميع ما كان فيها وأخلوها بعد مقامهم بها سنتين، فعاد النوبة إليها وملكوها، وأنفذ ملك النوبة رسولاً إلى شمس الدولة وهو مقيم بقوص، ومعه كتاب يطلب الصلح ومع الرسول هدية عبد وجارية، فكتب له جواب ساب مأعطاه زوجي نشاب وقال: مالك عندي جواب إلا هذا، وجهـز معه رسـولاً يعرف بمسه ود الحلبي، وأوصـاه أن يكشف لـ خبر البلاد ليدخلها، فسار الحلبي مع الرسول حتى وصل دنعلة وهي مدينة الملك، قال مسعود: فوجدت بالادا ضيقة ليس لهم زرع إلا الذرة، وعندهم نخل صغار منه أدامهم، ووصف ملكهم بأوصاف منها أن قال: خُرْج علينا يوماً وهو عريان قد ركب فرسا عُريا، وقد التف في ثوب أطلس، وهو أقرع ليس على رأسه شعر، قال: فأتيت فسلمت عليه، فضحك وتغاشى وأمربي أن تكوى يدي، فكوى عليها هيئة صليب، وأمر لي بقدر خمسين رطلا من الدقيق، ثم صرفني، قال: وأما دنقلة فليس فيها عمارة إلا دار الملك فقط، وباقيها اخصاص.

#### فصل

# في وفاة نجم الدين أيوب والد صلاح الدين وطرف من أخباره

قال العهاد: وركب نجم الدين أيوب فشب به فرسه بالقاهرة عند باب النصر وسط المحجه، يوم الاثنين الشامن عشر من ذي الحجة، وحمل إلى منزله وعاش ثهانية أيام، ثم توفي في يوم الثلاثاء السابع والعشرين من ذي الحجة، وكان كريها رحيها عطوفاً حليها، وبابه مزدحم الوفود، وهو متلف الموجود ببذل الجود، وكان ولده صلاح الدين عنه غائباً، وفي بلاد الكرك والشوبك على الغزاة مواظباً، فدفن إلى جانب قبر أحيه أسد الدين في بيت بالدار السلطانية، ثم نقلا بعد سنتين إلى المدينة الشريفة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام والتحية والإكرام والإجلال والإعظام وعلى آله وصحبه وسلم.

قلت: وقبرهما في تربة الوزير جمال الدين الأصفهاني وزير الموصل المقدّم ذكره، رحمهم الله.

قال القاضي ابن شدّاد: ولما عاد صلاح الدين من غزاته بلغه قبل وصوله إلى مصر وفاة أبيه نجم الدين، فشق ذلك عليه حيث لم يحضر وفاته، وكان سبب وفاته وقوعه من الفرس رحمه الله، وكان شديد الركض ولعاً بلعب الكرة بحيث من رآه يلعب بها يقول ما يموت إلا من وقوعه عن ظهر الفرس.

ومن كتاب فاضلي عن السلطان إلى عز الدين فرخشاه بمصر يقول فيه: صح من المصاب بالمولى الدارج غفر الله له ذنبه، وسقى بالرحمة تربه، ما عظمت به اللوعه، واشتدت الروعة، وتضاعفت لغيبتنا عن

مشهده الحسره، فاستنجدنا بالصبر فأبى، وانحدرت العبره، فيا له فقيداً، فقد عليه العزاء، وهانت بعده الأرزاء، وانتشر شمل البركة بفقده فهي بعد الاجتماع أجزاء:

وتخطفت ..... الـــردى في غيبت ..... وتخطفت مـــاذا أصنع

قال ابن أبي طي الحلبي: هو الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي، ولا يعرف في نسبه أكثر من والده شاذي، وحدّثني أبي رحمه الله قال: كان تقي الدين عمر يزيد فيقول: شاذي بن مروان.

قلت: وسمعت أنا من يقول: شاذي بن مروان بن يعقوب.

قال ابن أبي طي: وقد ادّعى ابن سيف الاسلام لما ملك اليمن أنهم من بني مروان بن محمد الجعدي المعروف بالحمار، يعني آخر خلفاء بني أمية، قال: وقد نقبت عن ذلك فأجمع الجماعة من آل أيوب أن هذا كذب، وأن جميع آل أيوب لايعرفون جداً فوق شاذي، وكذلك أخبرني السلطان الملك الناصر رحمه الله.

قلت: ودليل صحة ذلك أني وقفت على كتاب وقف الرباط النجمي بدمشق، ولم يزد فيه على نجم الدين أبو سعيد أيوب بن شاذي العادلي، وابن سيف الاسلام هذا هو أبو الفداء إسهاعيل بن طغتكين بن أيوب ابن شاذي إن أخي السلطان صلاح الدين، ملك اليمن بعد أبيه، وتعاظم إلى أن ولى نفسه الخلافة، وادعى أنه من بني أمية، وعزم على اعادة الخلافة من بني هاشم إلى بني أمية، وله في ذلك أشعار كثيرة، وتلقب بالإمام الهادي بنور الله المعز لدين الله أمير المؤمنين، ومدحه كثير من الشعراء بذلك، وزينواله فعله وما هو فيه، فمن شعره:

وإنسى أنساالهادي الخليفسة والسذي

أدوس رقساب الغلسب بسالضمسر الجرد

ولابدمن بغداد أطوي ربوعها وانشرها وانصب أعدلامي على شرفاتها وأحيي بهاماكان أسسه جدي ويخطب بي فيهاعلى كسل منبر وأظهر دين الله في الغرو والنجد

قال ابن أبي طي: وكان نجم الدين أيوب عدلا مرضياً، كثيراً الصلاة والصلات، غزير الصدقات والخيرات، يحب العلماء ويميل إلى الفضلاء، وكان ممدحاً مدحه العهاد الكاتب بجملة قصائد، قال: وكان مولد نجم الدين أيوب ببلـد شبختان ، كذا حكاه مؤيد الدين ابـن منقد، وحدَّثني جماعة أن مولــد نجم الدين كــان بجبل جور، وربي في بلد الموصــل، ونشأ شجاعاً باسلاً، وخدم السلطان محمد بسن ملكشاه، فرأى منه أمانة وعقلاً وسداداً وشهامة فولاه قلعة تكريت، فقام في ولايتها أحسن قيام، وضبطها أكرم ضبط، وأجلى من أرضها المفسدين وقطاع الطريق وأهل العيث، حتى عمرت أرضها وحسن حال أهلها وأمنت سبلها، فلما ولي السلطان مسعود الملك أقطع قلعة تكريت لمجاهد الدين بهروز الخادم شحنة بغداد ومتولى العراق، وكان هذا بهروز أميراً ينفذ أمره في جميع العراق إلى البصرة إلى الموصل إلى أصفهان، وكانت خيله خسة آلاف فارس، فأقر الأمير نجم الدين في ولاية تكريت، وأضاف إليه النظر في جميع الولاية المتاخمة له، وقرر أمره عند السلطان مسعود، وجعل بهروز قلعة تكريت خزانة أموالـه وبيت عقـائله، وجعـل جميع ذلـك منوطـاً بالأمير نجم الدين، ومعذوقا بهمته، وكان نجم الدين عظيماً في أنفس الناس بالدين والخير وحسن السياسة، وكان لايمر أحد من أهل العلم والدين به إلا حمل إليه المال والضيافة الجليلة، وكان لايسمع بأحد من أهل الدين في مدينة إلا أنفذ إليه.

وقد ذكر العهاد الكاتب في سيرة السلجوقية الأمير نجم الدين وقرظة وأثنى عليه، وذكر من دينه وعفته، ووفور أمانته، وكثرة خيره أشياء حسنه، وحكى قضية عمه العزيز حين حبس عنده بقلعة تكريت من جهة الوزير الدركزيني، وأمره بقتله فأبي نجم الدين إلى أن قتله بهروز بنفسه بأمر الدركزيني، ثم إن السلطان مسعوداً حشد وخرج في أخذ السلطنة وطمع هو وأتابك زنكي بن آق سنقر في بغداد، وجرد عسكراً ضخماً، وسارا إلى تكريت طامعين في بغداد واتصل الخبر بقراجه الساقى وهو أتابك ابن السلطان محمود، فجرد ألف فارس للقاء زنكي، ثم اردفهم بعسكر ضخم فانهزم زنكي وقتل جماعة من أصحاب وجمّلة ممن كان في عسكره، ولجأ إلى سور تكريت وبه عدة جراحات ، وعلم به الأمير نجم الدين وأخوه شيركوه فمتحاه(١٢٦) إلى القلعة بحبال وداويا جراحاته وخدماه أحسن خدمة وتقرباً إليه ، فأقام عندهما بتكريت خسة عشر يوماً، ثم سار إلى الموصل، وأعوزه الظهر فأعطياه جميع ما كان عندهما من الظهر حتى أنهما أعطياه جملة من البقر حمل عليها ما سلم معه من امتعته، فكان زنكسي يرى الأيوب هذه اليد، ويعرف له هذه الصنيعة ويواصله بالهدايا والألطاف مدّة مقامه في تكريت، فلما انفصل عنها على ما سنذكره تلقاه زنكي بالرحب والسعة، واحترمه احتراماً عظيهاً وأقطعه عدّة قطائع، وكان نجم الدين قد ساس الناس بتكريت أحسن سياسة حتى ملك بذلك حبأت قلوبهم، وكان أخوه شيركوه معه في القلعة، وكمان شجاعاً باسلاً ينزل من القلعة ويصعد إليها في اسبابه وحاجاته، وكان نجم الدين لايفارق القلعة، ولا ينزل منها فاتفق أن أسد الدين نزل من القلعة يموماً لبعض شأنه، ثم عاد إليها، وكان بينه وبين كاتب صاحب القلعة قوارص، وكان رجلاً نصرانياً فاتفق في ذلك اليوم أن النصراني صادف أسد الدين صاعداً إلى القلعة، فعبث به بكلمة مضة فجرد أسد الدين سيفه وقتل النصراني، وصعد إلى القلعة، وكان مهيباً فلم يتجاسر أحد على معارضته في أمر النصران، وأخذ النصراني

برجله فألقي من القلعة، وبلغ بهروز صاحب قلعة تكريت ما جرى، وحضر عنده من خوّفه جراءة أسد الدين، وأنه ذو عشيرة كبيرة، وأن أخاه نجم الدين قد استحوذ على قلوب الرعايا، وأنه ربيا كان منها أمر تخشى عاقبته ويصعب استدراكه، فكتب إلى نجم الدين ينكر عليه ما جرى من أخيه، ويأمره بتسليم القلعة إلى نائب سيره صحبة الكتاب، فأجاب نجم الدين إلى ذلك بالسمع والطاعة، وأنزل من القلعة جميع ما كان له بها من أهل ومال، واجتمع هـ وأخوه أسد الـ دين، وصمما على قصد عماد المدين زنكي بالموصل، وقيل إن أسد المدين كان خرج إلى الموصل قبل نجم الدين، وأعظم أهل تكريت خروج نجم الدين من بين أظهرهم، ولم يبق أحد إلا خرج لتوديعه، وأظهر البكاء والأسف على مفارقته، ولما اتصل باتابك زنكي قدومهما أفرحه ذلك، وأمر الموكب بلقائهما وأكرمهما إكراماً عظيماً، وأقطعهما في بلد شهرزور اقطاعاً سنياً، وقيل إنه أقطع أسد الدين بالموزر، وجرى بين أسد الدين وجمال الدين الوزير مودّة عَظيمـة حتى حلف كل واحد منهما للآخر أنـه يقوم بأمره في حياته وبعد وفاته، وتجرد جمال الدين في أمر أسد الدين وأمر أُخيه نجم الدين، حتى قربهما من قلب أتابك، وجعلهما عنده بالمنزلة العظيمة، وخرجا معه إلى الشام وشهدا معه حروب الكفار، وقتال الفرنج لعنهم الله، وكمان الأسد المدين في تلك الوقائع اليد البيضاء، والفعلة الغراء، وحدثني أبي رحمه الله قال: حدّثني سعد اللهولة أبو الميامن المؤملي، وكان أحد أصحاب نجم الدين أيوب، قال: وحدَّثني أيضاً بهذه الحكاية مجد الدين بن داية الملك الصالح، قال: حدّثني حسام الدين سنقر غلام الأمير نجم الدين أبي طالب، وكان سنقر هذا يخدم مع الأمير نجم الدين أيوب بن شاذي، قال: كنت في صحابة الأمير نجم الدين لما أنفذه نور الدين بن زنكي إلى ابنه السلطان الملك الناصر إلى مصر من أجل قطع خطبة المصريين وإقامة دعوة بني العباس في أوّل سنة سبع وستين وخمسمائة، واتفق أني كنت حاضراً وقد اجتمع السلطان الملك الناصر، ووالده الأمير نجم الدين في دار الوزارة، وقد قعدا على طراحة واحدة، والمجلس غاص بأرباب الدولتين، وعنـد الناس من الفرح والسرور ما قد أذهل العقول، فبينا الناس كذلك إذ تقدّم كاتب نصراني كان في خدمة الأمير نجم الدين فقبل الأرض بين يدي السلطان الملك الناصر، ووالده نجم المدين، والتفت إلى نجم المدين فقال له: يا مولاي هذا تأويل مقالتي لك بالأمس حين ولد هذا السلطان، فضحك نجم الدين، وقال: صدقت والله ثم أخذ في حمد الله وشكره والثناء عليه، والتفت إلى الجماعة الذين حوله والقضاة والأمراء، وقال: لكلام هذا النصراني حكاية عجيبة، وذلك أنني ليلة رزقت هذا الولد، يعني السلطان الملك الناصر، أمرني صاحب قلَّعة تكريت بالرحلة عنها بسبُّب الفعلة التي كانت من أخي أسد الدين شيركوه رحمه الله، وقتله النصراني وكنت قد ألفت القلعة، وصارت لي كالـوطن، فثقـل على الخروج منها والتحـوّل عنها إلى غيرهـا، واغتممت لذلك، وفي ذلك الوقت جاءني البشير بولادته، فتشاءمت به وتطيرت لما جرى علي، ولم افرح به، ولم أستبشر، وخرجنا من القلعة وأنا على طيرتي به لا أكاد أذكره ولا أسميه، وكان هذا النصراني معى كاتباً، فلم رأى ما نزل بي من كراهية الطفل والتشاؤم به استدعى مني أن آذن له في الكلام، فأذنت له فقال لي: يا مولاي قد رأيت ما قد حدث عندك من الطيرة بهذا الصبي، وأي شيء له من الذنب، وبها استحق ذلك منك وهو لاينفع ولا يضر ولا يغنى شيئاً ، وهذا اللذي جرى عليك قضاء من الله سبحانه وقدره، ثم ما يدريك أن هذا الطفل يكون ملكاً عظيم الصيت، جليل المقدار، فعطفنـي كلامه عليه، وها هو قـد أوقفني على ما كان قاله، فتعجب الجماعة من هذا الاتفاق، وحمد السلطان ووالده الله سبحانه وشكراه، قلت ولعمارة في نجم الدين مدائح ومراث منها قوله:

ثغرال زمان بنجم الدين مبتسم ووجهد وام العسر مسلم

يقول فيها:

أضحى بك النيل محجوجاً ومعتمراً كسانها والحرم المناح الحرافي الحديد والمعتمر المنتشر فقسارة واعنه فه والي ومنتظم ومادرى أحدم واعنه فه والي ومنتظم أن الحظ وظ بلات الأرض تقتسم المام المناه وظ بلات المحلم والنام والمناه والنام والمناه والنام والاحسان حوزتنا إذا الحوادث لم يكشف له المام والاحسان حوزتنا فل معالم المناه والمست من أي وبعن ملك تنحط عن قدره الاقدار والهمم تنحط عن قدره الاقدار والهمم

فلما قضيى نحبى حياة ودولية بامسرك في ادراكها تسمأمسره تعـــاقبتها مصرأ تعــاقــب وإبــل يبيت بقطر النيل ينهل قطره نـــزلــت بـــدار حلهــا فحللتهـا فمغناك مغناه وقطررك قطره وواخيتـــه في البرحيــا وميتــا فقبرك في دار القيرية وقدد شخصت أهل البقيع إليكما و إلا فسك ان الحج ون وحج ره هنيالمكمات والعزعز وقدةرتك فسوق السرجسال وقسدره وأدرك مسن طسول الحيساة مسراده ومساطسال إلآفي رضي الله عمسره وأسعه خلسق الله مسن مسات بعسد مسا رأى في بنسسى ابنسسائه مسايسره شهيــــدتلقـــــــىربـــه وهـــــوصَــــائم فكــــان على أجــــر الشهـــــادة فطــــره مضيى وهسوراض عنك لمتسرم صدره لضيت ولاجساشت من الغيظ قدره حمى حسوزة الاسلام والديسن بعسده ثمانيسة مسن أجلهسم عسز نصره فكيه فكيه بخيه آل أيهوب أسهده لقدبان خوف الدهر منه وذعره رعسى الله نجها تعسرف الشمسس إنسه أبسوهسا ونسور البدر منهسا وزهسره وأبقسى المقسام النساصري فسإنسه لمدولتكمم كنر السرجماء وذخسره

وقال أيضاً: صف والحياة وإن طال المدى كدر وحسادث الموت لايبقسمي ولايسلر ومايزال لسان الدهر ينذرنا لسو أثرت عندنا الآيات والنذر فلاتقل غرت الدنيا مطامعنا فهامسما لموت لاغسس ولاكسدر كسأس إذاماالردى حياالحياقها لمينج من سكرها أنشى ولاذكر كسم شامسخ العز لاقى المذل من يلدهما ماأضعف القدرإن ألوى به القدر في كسل جيك وعصر مسن وقسائعها شعبواء يقطبر منها النساب والظفسر ولم يفتهـــاأبــوبكــرولاعمــر ومسن أرادالتسأسي في مصيبتسه فللـــوري بـــرســول الله معتبر نجسم هموي مسن سهاءالمديسن متكمدراً والنجمم من أفقع يهوي وينكسدر منظــومــةأنجــمالجوزاءمــنجــزع لـــه وعقــــدالثــــريـــامنـــه منتشر وكيف ينسسى محياه الكسريم ومسن نعهاه في كسل عيسش صسالح أثسر جــددت مـن أسـِـدالــديــن الشهيّـدلنــا حـــزنــابـــه يتســاوى الصبر والصبر قدكان للدين والدنيا بعزمكما ذكـــر يعبر عنــه الصـــارم الـــذكـــر إن فساح نشر كسلام تمدحسان بسه

مسكـافعترةأيـوب هـي العطـر

تخفى ذبال مصابيح إذا طلعوا صبحا وتنسي ملوك الأرض إن ذكروا ك أنها صدور الله الكهال بهم شخصاوي والبصر لاشه وبك منه معصوم ولاكسرك ولأخليك ولاقددس ولازغدر لم يـــــرتحل قــــافــــالاً إلاّ وســــاكنهــــا إمـــامبــاحهاهأو دمهـــدر ماماتأيروب إلابعد معجزة في المجدلم يسؤتها مسن جنسه بشر مضيى سعيسداً من السدنيساً وليسس لسه فيرتب أربب القولا وطرر وط\_\_\_ق الله منيه بياع أربع\_ة منها الندى والتقى والملك والعمر وإشرف الملك مساامتيدت مسافتيه في صحمة أخسواهسا العقسل والكبر ومنن سعسادته أن مسات لاسسام يشك\_وه منه معانيه ولا ضجر

### فصل

قال: العهاد وسار نور الدين قاصداً جانب الشهال لتسديد ما اختل هناك من الأحوال، فسار إلى بعلبك، ومنها إلى حمص، ثم حلب، وفعل في كل منها من المصالح ما وجب، وقصد بلاد قليج أرسلان ملك الروم، ففتح مرعش في العشرين من ذي القعدة، ثم فتح بهسنى، واتبع في كل منها الطريقة الحسنى، وكتب العهاد إلى صديق له بدمشق، وكان سافر عنها مع نور الدين في أطيب فصولها وهو زمن المشمش:

كتابي فديتك مسن مرعسش
وخون وفن واثبها مسروغي وخوسوف نصوائبها مسروغي وحسام وسمي وحمي وحمي ومسام والمسروغي ومساح النسواظ والمسرو ومساح الفي أرضها أمسن مسن الضيام والضر إلاخشي تسرن نشوات الغسرا وكماني مسن كسام والمسلوبات الغسر وأعلى وات الغسر والمعاني مسن والمسلوبات والمسلوبات والمسلوبات والمسلوبات والمسلوبات والمسلوبات وكيسفي المسلوبات والمسلوبات والم

قال العهاد في الخريدة: فسارت هذه القطعة ونمى حديثها إلى نور الدين، قال: فاستنشدنيها فأنشدته إياها، ونحن سائرون في واد كبير، مع بيتين بدهت بها في الحال وهما:

ويالمك العادل استأنست

نجاحامني كل مستوحش وحش ومسافي الأنام كريسم سوا والمنام كريسام والمنام كالمنام كالمنام كالمناف المناف المنا

قال ابن الاثير: وفي سنة ثهان وستين سار نور الدين رحمه الله نحو ولاية الملك عز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليهان السلجوقي، وهي ملطية وسيواس وقونيه وأقصرا، عازما على حربه، وأخذ بلاده منه، وكان سبب ذلك أن ذا النون بن دانشمند،

صاحب ملطية وسيواس وغيرهما من تلك البلاد قصده قليج أرسلان وأخذ بلاده وأخرجه عنها طريداً فريداً، فسار إلى نور الدين مستجيراً، وملتجئاً إلى ظلم فأكرم نزله، وأحسن إليه، وحمل له ما يليق أن يحمل للملوك ووعده النصر والسعى في ردّ ملكه إليه، وكانت عادة نـور الدين أنه لايقصد ولاية أحد من المسلمين إلا ضرورة إما ليستعين بهاعلى قتال الفرنج، أو للخوف عليها منهم، كما فعل بدمشق ومصر، وغيرها، فلما قصده ذو النون راسل قليج أرسلان، وشفع إليه في إعادة ما غلبه عليه من بلاده، فلم يجبه إلى ذلك فسار نور الدين نحوه فابتدأ بكيسون وبهسنى ومرعش ومرزبان فملكها وما بينها من الحصون، وسير طائفة من عسكره إلى سيواس فملكوها، وكان قليج أرسلان لما بلغه قصد نور الدين بلاده قـد سار من أطرافها التي تلي الشام إلى وسطها خوفاً وفرقاً، وراسل نـور الدين يستعطف ويسأله الصّلح والصفـح عنه، فتوقـف نور الدين عن قصده رجاء أن ينصلح الأمر بغير حرب، فأتاه من الفرنج ما أزعجه فأجابه إلى الصلح، وكان في جملة رسالة نور الدين إليه: «إنني أريد منك أموراً وقواعد ومهما تركت منها فلا أترك ثلاثة أشياء: أحدها أن تجدّد إسلامك على يـد رسولي حتى يحل لي اقرارك على بـلاد الاسلام، فإني لا أعتقدك مؤمنا، وكان قليج أرسلان يتهم باعتقاد مذاهب الفلاسفة، والثاني إذا طلبت عسكرك للغزاة تسيره فإنَّك قد ملكت طرفاً كبيراً من بلاد الاسلام، وتـركت الروم وجهادهم وهادنتهـم، فأما أن تكون تنجدني بعسكرك لأقاتل بهم الفرنج، وأما أن تجاهد من يجاورك من الروم وتبذل الوسيع والجهد في جهادهم، والثالث أن تـزوج ابنتك لسيف المدين غازي ولد أخي»، وذكر أموراً غيرها فلم سمع قليج أرسلان الرسالة، قال: ما قصد نور الدين إلا الشناعة على بالزندقة، وقد أجبته إلى ما طلب أنا أجـدد اسلامي على يد رسوله، واستقر الصلح وعاد نور الدين وترك عسكره في سيواس مع فخر الدين عيد المسيح في خدمة ذي النون، فبقى العسكر بها إلى أن مات نور الدين، فرحل العسكر عنها وعاد قليج أرسلان ملكها. قال العهاد: وفيها وصل الفقيه الامام الكبير قطب الدين النيسابوري، وهو فقيه عصره، ونسيج وحده، فسر نور الدين به وأنزله بحلب بمدرسة باب العراق، ثم أطلعه إلى دمشق فدرس بزاوية الجامع الغربية المعروفة بالشيخ نصر المقدّسي رحمه الله، ونزل بمدرسة الجاروق، وشرع نور الدين في انشاء مدرسة كبيرة للشافعية لفضله، وأدركه الأجل دون إدراك عملها لأجله.

قلت: هي المدرسة العادلية الآن التي بناها بعده الملك العادل أبو بكر ابن أيوب أخو صلاح الدين وفيها تربته، وقد رأيت أنا ما كان بناه نور الدين، ومن بعده منها، وهو موضع المسجد والمحراب الآن، ثم لما بناها الملك العادل أزال تلك العارة، وبناها هذا البناء المتقن المحكم الذي لانظير له في بنيان المدارس، وهي المأوى وبها المثوى، وفيها قدّر الله تعالى جمع هذا الكتاب، فلا أقفر ذلك المنزل ولا أقوى.

وبقي قطب الدين إلى أن توفي في الأيام الناصرية في سنة ثمان وسبعين، وقد وقف كتبه على طلبة العلم، ونقلت بعد بناء هذه المدرسة إليها فما فاتها ثمرته إذ فاتها مباشرته رحمه الله.

قال العهاد: وكان وفد في سنة أربع وستين شيخ الشيوخ عهاد الدين وأمرني أبو الفتح محمد بن علي بن محمد بن حمويه، فأقبل عليه نور الدين وأمرني بانشاء منشور له بمشيخة الصوفية، ورغبه في المقام بالاحسان إليه بالشام، ومن جملة ما أتحفه به عهامة بأعمدة ذهبية، كان قد أنفذها صلاح الدين من مصر، فبذل فيها ألف دينار بزنة ذهبها، فلم يجب من سامها إلى طلبها.

قلت: وقد سبق ذكر هذه العمامة في أخبار نور الدين أوّل الكتاب من كلام ابن الاثير وابن المعطى إياها وهـو الشيخ تاج الدين عبد الله رحمهم الله.

ثم ذكر العهاد نسخة المنشور وفيه: « فلينظر في رباط السمسياطي، وقبة الطواويس، ورباط الطاحونة وغيرها من ربط الصوفية بدمشق المعمورة وبعلبك، ثم ذكر العهاد أنه في آخر شعبان من هذه السنة قبل الرحيل من دمشق كان أهدى إلى صديقه الفاضل الأديب علم الدين الحسن بن سعيد الشاتاني قطائف وكتب إليه:

مــــاراقــدات في صحــون مست\_\_\_وطن\_\_\_ات في سك\_\_\_ون أو كــــــالعقـــــاثل في الخدو رقــــداعتقلــــنعلىديـــون أو كـــالتما ئم للصحـــا ف ومانسبانسبانسون يـــومـــارحـــى الحرب الـــزبـــون يحيين بــــالتغـــريـــق بـــل يسمـــن في ضيــــق السجـــون نضـــدن بــالترصيــع في الــــ \_\_\_\_جامات ك\_\_\_السدر المسون وقدداشتملن نمسن اللطسا تف والصف ات على فن ون هـــنّ اللــــ في اللــــن اللــــوا ئذب\_\_\_السمه\_ولم\_نالحزون السكــــريــات الغـــريــــ \_\_\_\_\_قات الغ\_\_\_\_\_ؤون للفـــــن في أكفــــانهن على المنــــــون



وهي أكثر من هذا

### فصل

قال العهاد: قد سبق ذكر مليح بن لاون مقدّم بلاد الأرمن والتجائه إلى نور الدين وتطاوله بقوّته على الروم والأرمن، وكانت الدروب تحت أذنه والمصيصة وسيواس يحميها كلب الروم ويضبطها بجنده، حتى استولى عليها مليح بن لاون فكسرهم وقتل وأسر وساق لنور الدين من مقدّمي الروم ثلاثين أسيراً، فأرسل نور الدين القاضي كهال الدين الشهرزوري بالأسرى والهدايا إلى الخليفة المستضيء بأمر الله، ومعه كتاب يشرح هذه الكسرة وما فتح من البلاد ويقول فيه: « وقسطنطينية والقدس يجريان إلى أمد الفتوح في مضهار المنافسة، وكلاهما في وحشة ليل الظلام المدلمم على انتظار صباح المؤانسة، والله تعالى بكرمه يدني قطاف الفتحين لأهل الإسلام، ويوفق الخادم لحيازة مراضي الامام»، وفي آخره «ومن جملة النوبة، والوصول إلى مواضع منها لم تطرقها سنابك الخيل الاسلامية في حصور الخالية، وكذلك استولت عساكر مصر أيضاً على برقة العصور الخالية، وكذلك استولت عساكر مصر أيضاً على برقة وحصونها، وتحكموا في محكم معاقلها ومصونها، حتى بلغوا إلى حدود المغرب، فظفروا من السؤال بعنقاء مغرب».

قلت: اتفق في هذه السنة وصول قراقوش غلام تقي الدين من الديار المصرية، مع طائفة من الترك، فانضم إليهم جماعة من العرب، فاستولى على طرابلس وكثير من بلاد إفريقية ما خلا المهدية وسفاقس وقفصة وتونس.

وفي آخر ذلك الكتاب: « ونسأل الله التوفيق لاستدناه قواصي المنى، وإقصاء عبدة الصليب الأنجاس من المسجد الأقصى، وأن يجعل فتح البيت المقدس مفتتح مراده، ومقتدح زناده، ومقترحه في جهاده، وأن يملكه الساحل بجميع بلاده» وسير العاد معه قصيدة منها:

بـــالمستضيء أبي محمـــدالحســـن رجعت أمرور المسلمين إلى السنسن في أرض مصر دعاله خطباؤها وأتست لتخطسب بكسر خطبت عسدن فسالمغسرب الأقصسى بلذك مشرق وبنصر مصر محقه قيم سن اليمنن ورأى الالـــــه المستضىء لشرعـــــه وعباده نعامين المؤتمن سر النبسوة كسامسن فيسه ومسن فطسر الامسامسة مشرق نسور الفطسن تقسوى أبي بكسر ومسن عمسر الهدى وحياءعثمان وعلممأبي الحسسن وبجده عسرفت مقسالسة حيدر لامسن ددأنسا ولامنسي السددن ك كىم مىن عمدو ميست في جلسده رعباوخوأ فهوحي في كفسن

ومنها في مدح نور الدين رحمه الله :
هـل مشـل محمود بسن زنكسي مخلص
متسوحد يبغسي رضاك بكل فسن
ورع لــــدى المحسراب أروع محرب
في حسالتيسه إن أقسام وإن ظعسن
يمسي ويصبح في الجهساد وغيره
يضحي رضيع سلافة وضجيع دن
وبعسزة الاسسلام منتصراً حسراً
وبسنة الاشراك منتقا قمسن

قال ابن أبي طيّ: وفيها وصل شهاب الدين بن أبي عصرون من بغداد ومعه توقيع لنور الدين بدرب هارون وصريفين، وخسين ديناراً من

دنانير النثار التي نثرت يوم دخل الشهاب إلى بغداد بالبشارة بالخطبة في مصر، وزن كل دينار عشرة دنانير.

قال العهاد: وكانت ناحيتا درب هارون وصريفين من أعهال العراق لزنكي والد نور الدين قديها من انعام أمير المؤمنين، فسأل نور الدين إحياء ذلك الرسم في حقه فأنعم بها الخليفة عليه، ووجه بها مثاله البشريف إليه، وكان من مراده أن يستوهب ببغداد على شاطىء دجلة أرضا يبنيها مدرسة للشافعية، ويقف عليها الناحيتين طلباً للأجر والذكر الباقي على ممر الدهر، فقيل له ما شم موضع يصلح لهذا إلا درار التمر فعاقه أمر القدر عن قدرته على هذا الامر.

# ثم دخلت سنة تسع وستين وخمسائة

ونور الدين قـد فتح من حصون الروم مرعـش وغيرها، ومليح بن لاون متملك الأرمن في خدمته، ووصل إلى خدمته أيضاً ضياء الديس مسعود ابن قفجاق صاحب ملطية، وكان في خدمته أيضاً الأمراء من المجدل فسرحهم بالعطاء الأجزل، والسمت الأجمل، وأظهر أنه ينزل على قلعة الروم على الفراة فتقبله مستخلف الأرمن بالبراق، وحمل خمسين ألف دينار على سبيل الجزية مصانعة بـذل وصغار، وعاد إلى حلب، وقد أنجم في كل ما طلب، وأراد أن يسرع إلى دمشق فالتاث سره لالتياث سريته وحظى بمرض القلب لمرض جسم محظيته، وجرت شكايته شكاية جاريته، فتصدّق عنها بـألوف، والتزم لله في شفائها بنذور ووقـوف، ثم سيرها في محفة تحمل على يبدي الرجبال في خفة، وسبارت على الطريبق المهيم مع العسكر يحملها من الخدم والخواص المعشر بعد المعشر، فها تقرب إليه بمثل حملها والمشي معها، وتقدّم بحق لازم من بخدمته شيعها، وتأخر نور الدين جريدة مع عدّة من عماليكه وأمراثه الماحضين في ولايته، وتقدّم إلى أن أسايره في طريقه وأحاوره وأحماضره في منازله وأسامره، وسرنا على طريق قبة ابـن ملاعب والمشهد وسلميه، فجاءه الخبر أن الفرنج قد أغارت على حوران، فثنى إلى الجهاد العنان، وسمع الفرنج به فتفرّقوا وقلقوا بعدما كانوا أقلقوا، ودخلنا دمشق.

قلت: وفي جمادى الأولى أبطل نبور الدين رحمه الله فريضة الأتبان، ورأيت منشوره بذلك وعلامته عليه بخطه «الحمد لله » يقول فيه: « وبعد فانّ من سنتنا العادلة وسير أيامنا الزاهرة، وعبواد دولتنا القاهرة إشاعة المعروف، وإغائه الملهوف، وإنصاف المظلوم، وإعفاء رسم ما سنه الظالمون، من جائرات البرسوم، وما نزال نجدد للرعية رسها من الاحسان يرتعبون في رياضه، ويبرتبوون من حياضه، ونستقبرىء أعمال بلادنا المحروسة ونصفيها من الشبه والشوائب، ونلحق ما يعثر عليه من بواقي

رسومها الضائرة بها أسقطناه من المكوس والضرائب تقرّباً إلى الله تعالى الكافل لنا بسيوغ المواهب، وبلوغ المطالب، وقد أطلقنا جميع ما جرت العادة بأخذه من فريضة الأتبان المقسطة على أعهال دمشق المحروسة، وضياع الغوطة، والمرج وجبل سنير وقصر حجاج والشاغور، والعقيبة ومزارعها الجارية في الاملاك، وجميع ما يقسط بعد المقاسمة من الأتبان على الضياع الخواص والمقطعة بسائر الأعهال المذكورة، ووفرناه على أربابه، طلباً لمرضاة الله وعظيم أجره وثوابه، وهرباً من انتقامه واليم عقابه، وسبيل الثواب إطلاق ذلك على الدوام، وتعفية آثاره، والاستعفاء من أوزاره، والاحتراز من التدنس بأوضاره وإبطال رسمه من الدواوين، لاستقبال سنة تسع وستين، وما بعدها على تعاقب الأيام والسنين».

## فصل

## في فتح اليمن

قال العهاد: وفي رجب توجه تورانشاه أكبر أخوة صلاح الدين إلى اليمن، فملكها وكان يحثه على المسير إليها عهارة اليمني شاعر القصر، وكان كثير المدح لتورانشاه فتجهز وسار إلى مكة ثم إلى زبيد، فملكها وقبض على الخارجي بها، وأهلكه نائبه سيف الدين مبارك بن منقذ ومضى إلى عدن فأخذها، واستناب فيها عز الدين عثمان الزنجيلي، وفتح حصن تعز من القلاع، ففتح اقليها، ومنح ملكاً عظيها، وافترع بكرا، وشيع ذكرا.

وقال ابن شدّاد: ولما كان سنة تسع وستين، رأى صلاح الدين فـوّة عسكره، وكثرة عدد أخوت، وقوّة بأسهم، وكان بلغه أن باليمن انساناً

استولى عليها وملك حصونها، وهو يخطب لنفسه يسمى عبد النبي بن مهدي، ويزعم أنه ينشر ملكه إلى الأرض كلها واستتب أمره، فرأى أن يسير إليها أخاه الأكبر الملك المعظم تورانشاه، وكان كريها أريحياً حسن الأخلاق، سمعت منه \_\_\_\_ يعني من صلاح الدين رحمه الله \_\_\_ الثناء على كرمه رمحاسن أخلاقه وترجيحه إياه على نفسه، فمضى إليها، وفتح الله على يديه، وقتل الخارجي الذي كان بها.

قلت: وكان أخو هذا الخارجي قد خرج باليمن قبله، ذكر عارة اليمني في أول كتابه في وزراء مصر في أثناء كلام له قال: وكان جماعة من أماثل الناس، مثل بركات المقرىء وعلي بن محمد النيلي والفقيه أبي الحسن علي بن مهدي القائم الذي قام باليمن، وأزال دولة أهل زبيد وغيرهم قد سبقوني، يعني إلى صاحب عدن، فذكر كلاماً يتعلق به.

وقال العماد في الخريدة: على بن مهدي ملك اليمن في زماننا هذا، وسفك الدماء وسبى المسلمين، وأقبل على شرب الخمر، وادّعى الملك والإمامة، ودعا إلى نفسه، وكان يحدّث نفسه بالمسير إلى مكة فات سنة ستين، وتولى بعده أخوه، وله شعر حسن يدل على علق همته (١٢٧).

قال ابن أبي طي: كان سبب خروج شمس الدولة إلى اليمن أنه كان كريها جوّاداً، وكان إقطاعه بمصر لايقوم بفتوّته، ولاينهض بمروّته، وكان قد انتظم في سلكه عهارة الشاعر، وكان من أهل اليمن، وكان ورد إلى مصر ومدح أصحابها ونفق عليهم، فلها زالت دولتهم انضوى إلى شمس الدولة ومدحه، وكان إذا خلا به يصف له بلاد اليمن وكثرة أموالها وخيرها، وضعف من فيها، وأنها قريبة المأخذ لمن طلبها.

قلت فمن جملة شعره في ذلك قوله من قصيدة أوّلها:

العلم مذكان عتاج إلى العلم وشف و السيف تستغني عن القلم وشف و السيف تستغني عن القلم كرم تترك البيض في الأجف نظامت إلى الموارد في الأعناق والقم مامك الفتح من شام ومن يمن في المناف المنصور سوّمها فعمك الملك المنصور سوّمها من الفرات إلى مصر بالسام فاخلق لنفسك ملكاً لا تضاف به إلى سواك وأور النار في العلم هذا ابن تومرت قدكانت بدايت كهايق ول السورى لحماعلى و من الكواكس وقد ترق إلى أن امسكت يسده من الكواكب بالأنف اس والكظم من الكواكب بالأنف اس والكظم حاسب ضميرك عن رأي أتاك وقل

وله من أخرى:

قالسواإلى اليمن الميمنون رحلته

فقلت مادونه شيء سوى السفر

سيريسر بنسي المدنيا وطيب ثنا

وطسول عمر كسذا يحكى عسن الخضر

لات وقدن لها النار التي خدت

خفض عليك تنه ماشئت بالشرر

المال مــــلء يـــدوالقـــوم ملـــك يــــد

قال ابن أبي طيت: ووافق ذلك أنه كاتبه رجل من أهل اليمن شريف يقال له هاشم بن غانم، وأطمعه في المعاونة لأن صاحب اليمن عبد النبي كان قد تحدّى على هذا الشريف هاشم، فأعلم شمس الدولة أصحابه بعزمه على اليمن، فأجابوه فتجهز، ثم دخل على أخيه السلطان واستأذنه في دخول اليمن، فأذن له وأطلق لله مغلّ قوص سنة، وزوده فوق ما كان في نفسه، وأصحبه جماعة من الأمراء ومقدار ألف فارس خارجاً عمن سيره من حلقته، وسار في البر والبحر، في البر العساكر، وفي البحر الأسطول يحمل الأزواد والعدد والآلات، فوصل إلى مكة شرفها الله تعالى، فدخلها زائراً، ثم خرج متوجهاً منها إلى اليمن فوصل زبيد في أوائل شوّال، فنزل عليها ولقيه الشريف هاشم بن غانم الحسني، وجميع الأشراف بنو سليمان في جمع جم، وعدد كبير، فهجم زبيد وتسلمها، واحتوى على ما فيها، وقبض على صاحب اليمن عبد النبي أخي علي بن مهدي، ثم رحل إلى عدن، وفي صحبته ابن مهدي، ففتحها عنَّوة وولاها عز الدين الزنجيلي، ثم سار إلى المخلاف وتسلم الحصون التي كانت في يد ابن مهدي كتعز وغيرها، وسار إلى صنعاء بعد فتح مدينة الجند وغيرها، فأحرقت صنعاء فدخلها شمس الدولة فلم يجد بها إلا شيخا وامرأة عجوزاً، فأقام بها ثمانية أيام، ثم لم يستطع المقام لقلة الميرة.

فرجع إلى زبيد فوجد ابن منقذ قد قتل عبد النبي بن مهدي، وكان - درجع إلى زبيد فوجد ابن منقذ قد قتل عبد النبي بن مهدي، وكان

شمس الدولة قد استناب بزبيد الأمير سيف الدولة المبارك ابن منقذ، وأمره بحمله، فلما بعد شمس الدولة خاف ابن منقذ من فساد أمره فرأى المصلحة في قتله، فقتله ابن منقذ بزبيد، فلما بلغ شمس الدولة قتله استصوبه، ولما حصل شمس الدولة في زبيد انفذ إليه صاحب طمام (١٢٨) وصالحه هو وباقي الملوك على أداء المال، ثم تتبع تلك الحصون والقلاع فاحتوى عليها جميعها، وكتب بذلك إلى أخيه الملك الناص، فأرسل إلى نور الدين يخبره بها أفاض الله عليه من الإحسان وخوله من ملك الديار والبلدان، فأرسل نور الدين مهذب الدين أبا الحسن على ابن عيسى النقاش بالبشارة بذلك إلى بغداد.

## فصل

ذكر العماد هاهنا الأمير مجد الدين سيف الدولة المبارك بن كامل بن منقذ، المستناب بزبيد ووصف بأنه من الكفاة والكرماء، والدهاة ذوي الآراء، وهو فاضل من أهل بيت فضل، كتب العماد من شعره:

لل نزلت الدير قلت لصاحبي

قم فاخطب الصهباء مسن شماسه

فسأتسى وفي يمنساه كسأس لحلتهسا

مقبوسة في الليل من نبراسه

وكان ما في كاسه من خدة

وكسأن مسافى خسده مسن كساسسه

وكأن للذة طعمها من ريقه

وأريجه االفياح من أنفساسه

لمأنــــسليلــــةشربهابغنـــائه

، إذبات يجلــوهــاعلى جـــلاســـه

إذ قـــام يسقينـــا المدام وكلما

عــاتبتــه ردّالجواب بـراســه

قلت: ومدحه أبو الحسن بن الذروي المصري بقصيدة غراء ذالية، ما أظن أنه نظم على قافية الذال أرق منها لفظاً، وأدق معنى أوّلها: لـــكالخيرعــرجبيعلى ربعهــمفــذي ربوعيفوح المسكمن عرفها الشذي

يقول فيها مبارك عيس الوفد باب مبارك وهـــل منقــــذ القصادغير ابـــن منقـــذ

قال العهاد: ثم سير نور الدين إلى بغداد بشارة بأمرين أحدهما فتح اليمن، والآخر كسر الروم مرة ثانية، ومقدّمهم الدوقس كلهان، وكان قديها أسيراً عند نور الدين من نوبة حارم، وفداه بخمسة وخمسين ألف دينار وخمسهائة وخمسين ثوباً أطلسا، وسير معه أسرى من الروم، وذلك في شعبان هذه السنة، ومما تضمنه كتاب البشارة « ولم ينج من عشرة آلاف غير عشرة (حمر مستنفرة. فرّت من قسورة)»، وقبل ذلك بشهرين سيرت قصيدة للعهاد في جمادى الآخرة على لسان نور الدين إلى بغداد أولها:

أطاع دمعي وصبري في الغرام عصي وصبري في الغرام عصي والقلب جرع من كأس الهوى غصصا والقلب جرع من كأس الهوى غصصا وإن صفو حياتي مسايك تره إلا اشتياق على الخلصا إلا اشتياق وصلوا ما أطيب العيش بالأحباب لو وصلوا وأسعد القلب من بلواه لو خلصا

قدنال عبدك محمود بها ظفراً مازال يرقبه من قبل مرتبصا من خوف سطوت إذا أمال نعبور على أعقب بنكصا

وكلف نور الدين في هذه السنة بافادة الألطاف، والزيادة في الأوقاف، وتكثير الصدقات، وتوفير النفقات، وكسوة النسوة والأيامى في أيامها، وإغناء فقراء الرعية وانجادها بعد إعدامها، وصون الأيتام والأرامل ببذله، وعون الضعفاء وتقوية المقوين بعدله، ثم ذكر ما قدّمنا ذكره في أوّل الكتاب من مناقب نور الدين وأفعاله الكريمة.

قال العهاد: وفي يوم الاثنين رابع شهر رمضان ركب نور الدين على العادة، وجلسنا نحن في ديوانه حافلين في إيوانه لبسط عدل وإحسانه، وتنفيذ أوامر سلطانه، فجاءني من أخبرني أن نور الدين نزل إلى المدرسة التي أتولاها، وبسط سجادته في قبلتها لسنة الضحى وصلاها، فقمت في الحال، ومضيت على الاستعجال، فلقيته في الدهليز خارجاً في أجر العيادة ناجحاً، ولنهج السعادة ناهجاً، فلها رآني توقف، ولقولي تشوف، فقلت له: إن الموضع قد تشرف، أما ترى أنه من أيام الزلزلة قد تشعث، فلها رأى حاله تلبث، وقال: نعيده إلى العهارة، ونكسوه حلل النضارة، ثم ملت له وجوه سكر وشيئاً من ثياب وطيب وعنبر، وكتبت معها هذه الأسات:

عنددسليان على قدده هديدة النملة مقبوله ويصغر المملوك عدن نملة عندك والدرهمة مأموله رقيع لولانه وملكي ليه وذمتى بالشكر مشغولة وكيــــف يقضي الحقذومنــــة ضعيفــة بــالعجــز معلــولــة وإنها شيمـــة مـــولى الـــورى طـاهــرة بـالخير مجبــولــة

قال: وكان رأى قبلة المدرسة غير مفصصة، وبالترخيم والتذهيب والتهذيب غير مخصصة، فأنفذ لي لعمارتها فصوصا مذهبة وذهبا، ثم حم مقدور حمامه، وعاق القدر عن اتمامه، ودفعت إلى الموصل، فرأيته في المنام وهو يجاريني في الكلام، ويقول ما يعود إلى المدرسة معناه، وقال: الصلاة الصلاة، فعرفت أنه أشار إلى المحراب، وأنه للآن على هيئة الخراب، فكتبت إلى الفقيه الذي كان عنده الذهب أن يشرع في عمارته، ودخلت دمشق يوم فراغ الصانع منه.

### فصل

قال ابن أبي طيّ: وفي هذه السنة وصل رسول نور الدين الموفق بن القيسراني إلى الديار المصرية، واجتمع بالسلطان الملك الناصر، وأنهى إليه رسالة نور الدين وطالبه بحساب جميع ما حصله وارتفع إليه من المغل، فصعب على السلطان، وأراد شق العصا لو لا ما ناب إليه من السكينة والعقل فأمر بعمل الحساب، وعرضه على ابن القيسراني وأراه جرائد الأجناد بمبالغ إقطاعهم وتعيين جامكياتهم ورواتب نفقاتهم، فلما حصل عنده جميع ذلك أرسل معه هدية إلى نور الدين على يد الفقيه عيسى.

قال: وقفت على برنامج شرحها بخط الموفق بن القيسراني، وهي خمس ختمات، إحداها ختمة ثلاثون جزءاً مغشاة بأطلس أزرق، مضببة

بصفائح ذهب، وعليها أقفال ذهب مكتوبة بذهب يانس، وختمة بخط راشد مغشاة بديباج فستقي عشرة أجزاء، وختمة بخط ابن البواب مجلد واحد بقفل ذهب، وختمة بخط مهلهل جزء واحد وختمة بخط الحاكم البغدادي \* ثلاثة أحجار بلخش: حجر وزنه إثنان وعشرون مثقالا، وحجر وزنه إثنا عشرة مثقالا، وحجر وزنه عشرة مثاقيل ونصف الست قصبات زمرد قصبة وزنها ثلاثة عشرة مثقالاً وثلث وربع، وقصبة وزنها ثلاثة مثاقيل، وقصبة وزنها مثقالان ونصف، وقصبة وزنها مثقالان وربع وسدس، وقصبة وزنها مثقالان وثلث وحجر ياقوت وزنه سبعة مثاقيل \* وحجر أزرق وزنه ستة مثاقيل وسدس \* مائة عقد جوهر مختومة وزنها جميعها ثمانهائة وسبعة وخسون مثقالا المسون قارورة دهن بلسان \* عشرون قطعة بلور \* أربعة عشر قطعة جزع، وذكر تفصيلها. إبريق يشم طشت يشم سقرق مينا مذهب صحون صيني وزبادي وسكارج\* أربعون قطعة عود طيب قطعتين كبار\* كرتان وزن أحداهما ثلاثون رطلاً بالمصري، والأخرى أحد وعشرون رطلاً \* مائة ثوب أطلس \* أربعة وعشرون بيقاراً مذهبة \* أربعة وعشرون ثوبا حريري \* أربعة وعشرون ثوباً من الوشى حريرية بيض \* حلة فلفلي مذهبة \* حلة مرايش صفراء مذهبة، وذكر غير ذلك أنواعاً من القهاش قيمتها مائتان وخمسة وعشرون ألف دينــار مصرية، وعــدّة من الخيــل والغلمان والجواري، وشيئاً كثيراً من السلاح على اختلاف ضروبه، قال: وخرجوا بهذه الهدية فلم تصل إلى نـور الديـن لأنهم اتصل بهم وفاتـه، فمنها مـا أعيد، ومنهـا ما استهلك لأن الفقيه عيسى وابن القيسراني وضعوا عليهم من نهبهم واستبدّوا بـأكثرها، وقيل إنها وصلـت جميعها إلى السلطان لأنه اتصــل بهُ خبر موت نور الدين، فأنفذ من ردّها.

قال: وحدّثني من شاهد هذه الهدية أنه كان معها عشرة صناديق مالا لم يعلم مقداره.

وقال العهاد: لما وصل إلى صلاح الدين رسول نور الدين، وهو الموفق خالد أطلعه على كل ما هو فيه، وأحصى له الطريف والتالد، وقال: هؤلاء الاجناد فاعرضهم واثبت أخبارهم، وما يضبط مثل هذا الاقليم إلا بالمال العظيم، ثم أنت تعرف أكابر الدولة وعظهاءها، وأنهم اعتادوا من السعة والدعة على نعهائها، وقد تصرفوا في مواضع لايمكن انتزاعها، ولا يسمحون بأن ينقص ارتفاعها، فالموارد مشفوهة، والشدائد مكروهه، والمقاصد بردعها مجبوهه، والهمم بها مشدوهة، وشرع في جمع مال يسيره، وبحمله بجهد يبذله، وبخطر يحتمله، وحصل لخالد منه ما لم يكن في خلده، وجاء مطرف غناه أضعاف متلده.

## فصل

# في طلب عارة الشاعر اليمني وأصحابه

قال العهاد: واجتمع جماعة من دعاة الدولة المصرية المتعصبة المتصعبة المتشدّدة المتصلبة، وتـوازروا وتزاوروا فيها بينهم خيفة وخفيه، واعتقدوا أمنية عادت بالعقبي عليهم منيه، وعينوا الخليفة والوزير، وأحكموا الرأي والتدبير وتبيتوا أمرهم بليل، وستروا عليه بذيل، وكان عمارة اليمني الشاعر عقيدهم، ودعا للدّعوة قريبهم وبعيدهم، وكانوا قد أودعوا سرّهم عند من أذاعه، واستحفظوا من أضاعه، وأدخلوا عدّة من أنصار الدولة الناصرية في جملتهم، وعرفوهم بجهلتهم، وكان الفقيه الواعظ زين الدين علي بن نجا يناجيهم فيها زين لهم من سوء أعمالهم، ويداخلهم في عزم خروجهم، مطلعاً على أحوالهم، وتقاسموا الدور والأملاك، وكادت آمالهم تدنو من الإدراك، فجاء زين الدين الواعظ وأطلع صلاح الدين على فسادهم وما سؤلوه من مراد مرادهم وطلب مالآبن كامل الداعي من العقار والدور، وكل عما له من الموجود والمذخور، فبذل لـ السلطان كل ما طلبه، وأمره بمخالطتهم ورغبه، ثم أمر السلطان باحضار مقدّميهم، واعتقالهم لإقامة السياسة فيهم، وصلب يـوم السبت ثـاني شهر رمضان جماعة منهـم بين القصرين منهـم عمارة، وأفنى بعد ذلك من بقي منهم ومات بموتهم الخبر عنهم، وكان منهم داعي الدعاة ابن عبد القوي ، وكان عارفا بخبايا القصر وكنوزه، فباد ولم يسمح بابدائها، وبقيت تلك الخزائن مدفونة، وتلك المدفائن مخزونة، قد دفن دافنها، وخزن تحت الثرى خازنها، إلى أن يأذن الله في الوصول إليها والاطلاع عليها، وجمع من أموال هؤلاء ما يحمل إلى الشام للاستعانة به على حماية ثغور الاسلام.

قال ابن أبي طي: وفي هذه السنة اجتمع جماعة من دعاة المصريين

والعوام وتآمروا فيها بينهم خفية، وبكوا على انقراض دولة المصريين وما صاروا اليه من الذل والفقر، ثم أجمعوا آراءٍ هم على أن يقيموا خليفة ووزيرا وتجمعوا هم وجماعة عينوهم من الأمراء وغيرهم، وأن يكاتبوا الفرنج، وأن يثبوا بالملك الناصر، وأدخلوا معهم في هذا الأمر ابن مصال، واعدوا جماعة من شيعة المصريين ليلة عينوها وكاتبوا الفرنج بذلك وقرروا معهم الوصول إليهم في ذلك الزمان المقرر، فخانهم ابن مصال فيها عاهدهم عليه ونكث في اليمين وكفر عنها، وصار إلى الملك الناصر، وعرفه بجلية ما جرى، قال: فأحضرهم واحداً واحداً وقررهم على هذه الحالة، فأقروا واعترفوا واعتذروا بكونهم قطعت أرزاقهم، وأخذت أموالهم، فأحضر السلطان العلماء واستفتاهم في أمرهم، فأفتوه بقتلهم وصلبهم ونفيهم، فأمر بصلبهم، وقيل إن الذي أذاع سرّهم زين الدين علي الواعظ، وطلب جميع مالابن الداعي من العقار والمال، فأعطاه جميع ذلك، وكان الذين صلبوا منهم المفضل بن كامل القاضي، وابن عبد التوي الداعى والعوريس، وكان قد تولى ديوان النظر، ثم القضاء بعد ذلك، وشبرماً كاتب السر، وعبد الصمد القشة أحد أمراء المصريين ونجاح الحمامي، ورجل منجم نصراني أرمني، كمان قال لهم: إن أمرهم يتم بطريق علم النجوم، وعمارة اليمني الشاعر.

قلت: وبلغني أن عهارة إنها كان تحريضه لشمس الدولة على المسير إلى اليمن ليتم هذا الأمر الأن فيه تقليلاً لعسكر صلاح الدين، وإبعاداً لأخيه وناصريه عنه.

قال العياد في الخريدة: وقعت اتفاقات عجيبة من جملتها أنه نسب إليه بيت من قصيدة ذكروا أنه له، يعني في القصيدة التي حرض فيها شمس الدولة على المسير إلى اليمن أوّلها:

العلم مذكان محتاج إلى العلم

وقد تقدّم ذكرها وأما البيت فهو هذا قدكان أوّله خاالدين من رجل سعي إلى أن دعسوه سيدالأمسم

قال العهاد: ويجوز أن يكون هذا البيت معمولاً عليه، فأفتى فقهاء مصر بقتله، وحرضوا السلطان على المثلة بمثله . (١٢٩)

قال: ولعمارة في مصلوب بمصر، يقال له طرخان، وكان خرج على الصالح بن رزيك، فظفر به الصالح وصلبه، وكان يستحسن أبيات عمارة فيه وهي:

روسي وسي . أراد علي و مير تبية وقيدر في أصبح في وق جيد عوصوعال وميد على صليب الجذع منه يمين لا تطيول على الشمال ونكسس رأسه لعتباب قلبب دعياه إلى الغيواية والضيلال

قال العهاد: فكأنه وصف حاله وما آل إليه أمره.

وقال في البرق: ووصل من صلاح الدين يوم وفاة نور الدين إلى دمشق كتاب يتضمن هذه القضية،وهو بخط ابن قريش يعني المرتضى.

وقال ابن أبي طي: وقد كتب القاضي الفاضل إلى نور الدين كتاباً شرح فيه قضية المصلبين، فقال بعد مطلع الكتاب: «قصر هذه الخدمة على متجدّد سار للاسلام وأهله، وبشارة مؤذنة بظهور وعد الله في اظهاره على الدين كله، بعد أن كانت لها مقدّمات عظيمة، إلا أنها اسفرت عن النجح، وأوائل كالليلة البهيمة، إلا أنها انفرجت عن الصبح، فالاسلام ببركاته البادية، وفتكاته الماضية، قد عاد مستوطناً، بعد أن كان غريباً،

وضرب في البلاد بجرانه بعد أن كان كالكفر يتم عليه تخيـلا عجيباً، إلا أن الله سبحانه اطلع على أمرها من أوّله، وأظهر على سرها من مستقبله، والمملوك يأخذ في ذكر الخبر، ويعرض عن ذكر الأثر، لم يزل يتوسم من جند مصر ومن أهل القصر بعد ما أزال الله من بدعتهم، ونقض من عرى دولتهم، وخفض من مرفوع كلمتهم، أنهم أعداء، وإن تعدّت بهم الأيام، وأضداد وإن وقعت عليهم كلمة الاسلام، وكان لا يحتقر منهم حقيراً، ولا يستبعد منهم شراً كبيراً، وعيونه لمقاصدهم موكله، وخطراته في التحرز منهم مستعمله، لاتخلو سنة تمر، ولا شهر يكر، من مكر يجتمعون عليه، وفساد يتسرعون إليه، وحيلة يبرمونها، ومكيدة يتممونها، وكان أكثر ما يتعللون به ويستريحون إليه المكاتبات المتواترة، والمراسلات المتقاطره إلى الفرنج، خذلهم الله التي يوسعون لهم فيها سبل المطامع، ويحملونهم فيها على العظائم والفظائع، ويزينون لهم الاقدام والقدوم، ويخلعون فيها ربقة الاسلام خلع المرتبد المخصوم، ويبد الفرنج بحمد الله قصيرة عن إجابتهم، إلا أنهم لايقطعون حبل طمعهم على عادتهم، وكان ملك الفرنج كلما سولت له نفسه الاستتبار في مراسلتهم، والتحيل في مفاوضتهم، سير جرج كاتبه رسولاً إلينا ظاهراً وإليهم باطناً، عارضاً علينا الجميل الذي ما قبلته قط أنفسنا، وعاقداً معهم القبيح الذي يشتمل عليه في وقته علمنا، ولأهل القصر والمصريين في أثناء هذه المدد رسل تتردد وكتب إلى الفرنج تتجدّد »، ثم قال: « والمولى عالم أن عادة أوليائه المستفادة من أدبه أن لايبسطوا عقابًا مؤلمًا، ولا يعذبوا عذابًا محكما، وإذا طال لهم الاعتقال ولم ينجع السؤال أطلق سراحهم وخلى سبيلهم، ولا يزيدهم العفو إلا ضرارة، ولا الرقة عليهم إلا قساوة، وعند وصول جرج في هذه الدفعة الأخيرة رسولاً إلينا بزعمه، ورد إلينا كتاب ممن لا نرتاب به من قومه يذكرون أنه رسول مخاتله لارسول مجامله، وحامل بلية لاحامل هدية، فأوهمناه الاغفال عن التيقظ لكل ما يصدر منه وإليه فتوصل مرة بالخروج ليلاً ومرة بالركوب إلى الكنيسة وغيرها

نهاراً إلى الاجتماع بحاشية القصر وخدامه، وبأمراء المصريين وأسبابهم، وجماعة من النصارى واليهود وكلابهم وكتابهم، فدسسنا إليهم من طائفتهم من داخلهم، فصار ينقل إلينا أخبارهم ويرفع إلينا أحوالهم، ولما تكاثرت الأقوال، وكاد يشتهر علمنا بهذه الأحوال، استخرنا الله تعالى، وقبضنا على جماعة مفسده، وطائفة من هذا الجنس متمرده، قد اشتملت على الاعتقادات المارقة، والسرائر المنافقة، فكلا أخذ الله بذنبه، فمنهم من أقر طائعاً عند إحضاره، ومنهم من أقر بعد ضربه فانكشفت أمور أخرى كأنت مكتومة، ونوب غير التي كانت عندنا معلومة، وتقريرات مختلفة في المراد متفقة في الفساد».

ثم ذكر تفصيلاً حاصله أنهم عينوا خليفة ووزيراً مختلفين في ذلك، فمنهم من طلب إقامة رجل كبير السن من بني عم العاضد ومنهم من جعل ذلك لبعض أولاد العاضد، وإن كان صغيراً، واختلف هؤلاء في تعيين واحد من ولدين له، وأما بنورزيك، وأهل شاور فكل منهم أراد الوزارة لبيتهم من غير أن يكون لهم غرض في تعيين الخليفة.

ثم قال: وكانوا فيما تقدّم والمملوك على الكرك والشوبك بالعسكر قد كاتبوهم وقالوا لهم إنه بعيد، والفرصة قد أمكنت، فإذا وصل الملك الفرنجي إلى صدر أو إلى إيله ثارت حاشية القصر، وكافة الجند، وطائفة السودان وجموع الأرمن، وعامة الاسماعيلية، وفتكت بأهلنا وأصحابنا بالقاهرة.

ثم قال: ولما وصل جرج كتبواإلى الملك الفرنجي إن العساكر متباعدة في نواحي اقطاعاتهم، وعلى قرب من موسم غلاتهم، وأنه لم يبق في القاهرة إلا بعضهم، وإذا بعثت أسطولاً إلى بعض الثغور أنهض فلانا من عنده، وبقي في البلد وحده، ففعلنا ما تقدّم ذكره من الثورة.

ثم قال: وفي أثناء هذه المدّة كاتبوا سناناً صاحب الحشيشية بأن المدعوة واحده، والكلمة جامعة، وأن ما بين أهلها خلاف إلا فيها لا يفترق به كلمه، ولا يجب به قعود عن نصره، واستدعوا منه من يتمم على المملوك غيله، أو يبيت له مكيدة وحيلة، ( والله من ورائهم محيط) (١٣٠) وكان الرسول إليهم عن المصريين خال ابن قرجلة المقيم الآن، هو وابن أخته عند الفرنج.

ولما صح الخبر وكمان حكم الله أولى ما أخمذ بمه، وأدب الله أمضى فيمن خرج عن أدبه، وتناصرت من أهل العلم الفتاوي، وتوالت من أهل المشورة بسبب تأخير القتل فيهم المراجعات والشكاوي، قتل الله بسيف الشرع المطهر جماعة من الغواة الغلاة الدعاة إلى النار، الحاملين لأثقالهم وأثقال من أضلوه من الفجار، وشنقوا على أبواب قصورهم، وصلبوا على الجذوع المواجهة لدورهم، ووقع التتبع لأتباعهم، وشرّدت طائفة الاسماعيلية ونفوا، ونودي بأن يرحل كافة الأجناد وحاشية القصر، وراجل السودان إلى أقصى بلاد الصعيد، فأما من في القصر فقد وقعت الحوطة عليهم، إلى أن ينكشف وجه رأي يمضى فيهم، ولا رأي فوق رأي المولى، والله سبحانه المستخار، وهو المستشار، وعنده من أهل العلم من تطيب النفس بتقليده، وتمضي الحدود بتحديده، ورأى المملوك إخراجهم من القصر فإنهم مهما بقوافيه بقيت مادة لا تحسم الأطماع عنها، فإنه قبلة للضلال منصوبة، وبيعه للبدع محجوجة \_ قال المؤلف: لعلها محجوبة \_ وممايطرف به المولى أن ثغر الاسكندرية على عموم مذهب السنة فيه أطلع البحث أن فيه داعية خبيثاً أمره، محتقراً شخصه، عظيماً كفره، يسمى قديد القفاص، وأن المذكور مع خمول في الديار المصرية قد فشت في الشام دعوته، وطبقت عقول أهـل مصر فتنته، وإن أرباب المعاش فيه يحملون إليه جزءاً من كسبهم، والنسوان يبعثن إليه شطراً وافياً من أموالهن، ووجدت في منزله بالاسكندرية، عند القبض له، والهجوم عليه

كتبا مجرّدة فيها خلع العذار، وصريح الكفر الذي ما عنه اعتذار، ورقاع يخاطب بها فيها ما تقشعر منه الجلود، وكان يدعي النسب إلى أهل القصر، وأنه خرج منه طفلاً صغيراً ونشأ على الضلالة كبيراً، وبالجملة فقد كفى الاسلام أمره، وحاق به مكره، وصرعه كفره.

قلت: وفي قصيدة عمارة هذه يقول العلامة تاج الدين الكندي رحمه الله ونقلته من خطه:

عارة في الأسلام أبدى جنايسة

وبايسع فيها بيعة وصليبا وأمسى شريك الشرك في بغض أحمد

فأصبح في حب الصليب صليب

وكانخبيث الملتقي إن عجمتة

تجدمنه عسوداً في النفساق صليبا صليب سيلقى غداماكان يسعى لأجله

ويسقي صديدا في لظي وصليبا

قلت: الصليب الأول صليب النصارى، والثاني بمعنى مصلوب، والثالث من الصلابة، والرابع ودك العظام، وقيل هو الصديد أي بسقي ما يسيل من أهل النار، نعوذ بالله منها.

وكان عارة مستشعراً من الغُزّ، وهم أيضاً منه لأنه كان من أتباع الدولة المصرية، وبمن انتفع بها، واختل أمره بعدها، فلم تصف القلوب بعضها لبعض، وصار يظهر في فلتات لسانه في نظمه ونثره ما يقتضي التحرز منه وابعاده، وهو يرى ذلك منهم فيزداد فساداً في نيته، وإن مدحهم تكلف ذلك وصرّح وعرض فيه بها في ضميره، وقد قال في كتاب الوزراء المصرية: ذكر الله أيامهم بحمد لا يكل نشاطه، ولا يطوى بساطه، فقد وجدت فقدهم، وهنت بعدهم، وقال من قصيدة مدح بها نجم الدين أيوب:

وكانيف ملوك النيال قبلكم مكانة عرفتها العرب والعجم وكانيني وبين القرم ملحمة في حربها ألسن الاديان تختصم ومات زال إلى داري عوار فهم يسعى إليّ بها الإنعام والكرم تسركت قصدك لما قيل إنك لا تحركت قصدك لما قيل إنك لا تجود إلا على من مسالة على موضعه ولانيز من الاحسان أغتنم ولا إلى صدقات المال أطلبها ولا عمى نال أعضائي ولا صمم ولا عمى نال أعضائي ولا صمم وإنها أن المناسف للملوك ولي وإنها أن المناسف للملوك ولي وين الضيوف لسان ناطق وفي مون الضيوف لسان ناطق وفي مون الضيوف لسان ناطق وفي

وقال من قصیدة مدح بها صلاح الدین رحمه الله:
قــررت لی أبنـاء رزیـك رزقـا
کـان فی عصرهممستنامهناه وأتـت بعـبه ممل وك فسنوا
فیّ ماکان صالح القومسنا ورعـرونی إمـااقتـداء بهاض
ورعـدونی إمـااقتـداء بهاض

وله فیه من أخرى فقدصارت الدنیا إلیكم باسرها فسلاتشبعوامنها ونحن جیاع إذا لم تریدونا فكونوا كمن مضى ففسى النساس أخبار لهم وسماع وليـــسعلى مـــرّ الفطــام إقـــامــة فهـــل في ضروع المكــرمــات رضــاع

وقال في قصيدة مدح بها تقي الدين:

هـــلتــاذنــون لمن أرادعتــابكــم مــن مطمــع

ضيعتــم مــن حــق ضيفكــم الــذي

مـــازال قبـــل اليـــوم غير مضيـــع

وتغــافـــل السلطــانعنــي حين لم

أكشـــف قنــاع مـــذلـــة وتضرّع

ورجـوت نفعــك بــالشفــاعــة عنــده

فسمحـــت لي بشفــاعــة لم تنفـــع

وإذا نطـــاق الـــرزق ضـــاق مجال النطـــق غير مـــوســـع

أمســــى مجال النطـــق غير مـــوســـع

وليست أيادي شاوربذميمة
ولاعهدهاعندي بعهددمضيع
ملوكرعوالي حرمة صارنبها
هشيارعتهالنائبات ومارعي
ملاهبهم في الجودم في الحديث والعدل شأنه
وإن خالفون باعتقادالتشيع
فقل لصلاح الدين والعدل شأنه
مسن الحاكم المصغي إلى فأدعي
أقسول لصدري كلما ضاق وسع
أقسول لصدري كلما ضاق وسع
وكم في ضيوف الباب ممن لسانه
إذا قطعوه لا يقوم بساصبعي
فياراعي الاسلام كيف تركتنا
فريقي ضياع من عرايا وجوع فرياد وجوابك فالباري يجيب إذا دعي

وقال أيضا:
أسفى على زمن الإمام العاضيد
أسف العقيم على فسراق الواحيد
جالست من وزراته وصحبت من
أمسراته أهسل الثناء الخالسيد
لهفي على حجسرات قصرك إذخليت
يسابن النبي من ازدحام الوافيد
وعلى انفرادك من عساكرك الدي
كانواكام واج الخضم الراكيد
قليدت مؤتمن الخلافية أمرهم

فعسي الليالي أن تردّ إليكم من جميل عوائد من جميل عوائد

وقال أيضا:

قست رأفة الدنياف لاالدهر عاطف

عليّ ولا عبدالرحيم رحيم عف الله ع ن آرائه ك الله عنه علم الله عنه الله عنه الله ع

وساعه في قطع رزق بفضلك

وصلت إليه والزمان ذميم

ألاهـــل لـــه عطـف عليّ فــاننــي فقير إلى مـااعتـدت منــه عــديــم

عبد الرحيم هو القاضي الفاضل رحمه الله، وبلغني أن عمارة لما مروا به ليصلب عبروا به على جهة دار الفاضل فطلب الاجتماع به، فقيل ليس إليه طريق فقال:

عبدالرحيم قداحتجب إن الخلاص هــــو العجـــــ

قال: وهذه القصيدة تحقق ما ذكر من الاجتماع على مكاتبة الفرنج، والخوض في فساد الدولة، بل المله، وتـوضح عذر السلطان في قتله، وقتل من شاركه في ذلك، وهي:

رميت يادهر كف المجدب الشلل

وجيده بعد حلى الحسن بالعطل

سعيت في منهج الرأي العثور فمن

قددرت من عشرات البغيي فاستقل

ينفك مابين نقص الشين والخجل

هدمت قاعدة المعروف عن عجل سقيت مهلا أماتمشي على مهلل لهفي ولهف بنسى الآمال قاطبة على فجيعتنا في أكراك قددمت مصر فأولتني خلائفها من المسارم ماأربسي على الأمل قوم عرفت بهم كسب الألوف ومن كما لما أنهاج اءت ولم أسلل وكنت من وزراء السدست حيث سما رأس الحصانتها ديسه على الكفسل ونلت من عظهاء الجيش تكرمة وخلة حسرست من عسارض الخلل يــاعــاذلي في هـــوى أبنـــاءفـــاطمـــة بالله زرساحة القصرين وابك معي عليهما لاعلى صفين والجم وقـــل لأهلهما والله مـــا التحمــت فيكم قروحي ولاجرحي بمندمل ماذاترى كانت الافرنج فاعلة هل كان في الأمرشيء غير قسمة ما مررت بالقصر والأركان خالية من الوفودوكانت قبلة القبل فملت عنها بوجهي خوف منتقد من الأعادي ووجسه الودلم يمل

أسبلت من أسف دمعي غداة خلت رحابكم وغدت مهجمورة السبل أبكي على ما تراءت من مكارمكم حال الزمان عليها وهي لم تحل دار الضيافة كانت أنس وافدكم واليوم أوحش من رسم ومن طلل وفط رة الصوم إن أصغت مكارمكم تشكومن الدهر حيف غير محتمل وكسوة الناس في الفصلين قددرست وم وسم كان في كسر الخليج لكم ويسم كان في كسر الخليج لكم الجملك من الجمل الجمل الجمل المحمد ا ورثمنهاجدديدعنهموبلي وأوّل العـــام والعيـــدان كـــان لكـــم فيهن من وبل جودليس بالوشل والارض تهتز في عيدالغدديربها تهتز مابين قصريكم من الأسل والخيل تعرض من وشي ومن شيسة مشلالعسرائس في حلى وفي حللل ولاحملتم قسرى الاضياف من سعة السس \_\_\_\_أطباق إلا على الأعناق والعجل وماخصصتم ببرأهال ملتكمم حتى عممتكم به الأقصى من الملل كمانست رواتبكه للمذمتين وللضيم ـــف المقيم وللطاري من الرسل وللجــوامــعمــنأحبــاسكــمنعــم لنتصـــــــــدرفي علـــــموفي عمـــــل وربها عهدت الدنيا لمعقلها منكم واضحت بكم محلولة العقل

وقال العهاد في الخريدة: أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن كامل، كان داعي الدعاة بمصر للأدعياء، وقاضي القضاة لأولئك الأشقياء، يلقبونه بفخر الأمناء، وهو عندهم في المحلة العلياء، والمرتبة الشهاء، والمنزلة التي في السهاء، حتى انكدرت نجومهم، وتغيرت رسومهم، وأقيم قاعدهم، وعضد عاضدهم، وأخليت منهم مصرهم. وأجلي عنهم قصرهم، فحرك ابن كامل ناقص الذب عنهم والشد منهم، فأمال قوما على البيعة لبعض أولاد العاضد ليبلغوا به ما تخيلوه من المقاصد وسؤلوه من المكايد. فأثمرت بجثثهم الجذوع. وأقفرت من جسومهم الربوع. وأحكمت في لحومهم النسوع. وهذا أوّل من ضمه حبل الصلب. وأمه فاقره الصلب. وهذا صنع الله فيمن ألحد وكفر النعمة وحجد. وذلك غرة رمضان سنة تسع وستين وخمسائة، سمعت الملك الناصر صلاح الدين يذكره. وقد ذكروه عنده بالفضل والأدب. ونسبوا إليه هذين البيتين في غلام رفاء. وأنشدهما للملك الناصر وذكر أنه كان ينكرهما:

يسارافيا خرق كرق كروب ويسارشاحبه اعتقدادي عسى بكف الروسال ترفو ما مزق الهجر من فوادي (۱۳۱)

# فصل في التعريف بحال عمارة ونسبه وشعره

قال العماد: وقد أوردت شعر عمارة ابن أبي الحسن اليمني في كتاب خريدة القصر وجريدة العصر، ونقلت إلى هذا الكتاب \_ يعني كتاب البرق الشامي \_ لعاً من ذلك فمن ذلك ما أنشدنيه نجم الدين أبو

محمد بن مصال:

لـــوأن قلبـــي يـــوم كـــاظمــة معــي للكتـــه وكظمـــت غيـــظ الادمــــع

قال العهاد: إنها أنشدني فيض الأدمع فرأيت غيظ الأدمع أليق بالكظم:

قلب كفاك من الصبابة أنه

لبسى نداء الظاعنين ومادعسي

ومن الظنون الفاسدات تسوهمي

مالقلب أوّل غادر فألسوم

هي شيمة الأيام مذخلقت معي

ملــــك إذا قـــابلـــت بشر جبينـــه

فمسارقتمه والبشر فمسوق جبينسي

وإذالثمـــتيمينـــهوخـــرجٍـــتمـــن

. أبسوابه لشم الملسوك يمينسي

قال: وأنشدني له عضد الدين أبو الفوارس مرهف بن أسامة بن منقد قول:

لي في هـــوى الـــرشــاء العــــذري أعــــذار

لم يبقى لي مدا أقسر الدمسع انكسار

لي في القــــدود وفي لثــــم الخدود وفي

ضه النهسود لبانسات وأوطسار

أولافدعني وماأهبوى واختار

لمنسي جسزاف وسسامحنسي مصسارفة

فسالنساس في درجسات الحب أطسوار

مـــناله المهادار

قلت: ويروي: "وخل غيري ففي أسري ودائرتي" والأبيات العينية من قصيدة في مدح تقي الدين، والنونية في مدح نجم الدين أيوب، والرائية في مدح شمس الدولة بن أيوب، وكان عمارة هذا عربيا فقيها أدبيا، وله كتاب صغير ذكر فيه أخباره وأحواله باليمن، ثم بمصر، فذكر أنه أقام بزبيد ثلاث سنين يقرأ عليه مذهب الشافعي رضي الله عنه، قال: ولي في الفرائض مصنف يقرأ باليمن. وفي سنة تسع وثلاثين زارني والدي وخمسة من أخوتي إلى زبيد فأنشدته شيئاً من شعري فاستحسنه، ثم قال: تعلم والله أن الأدب لنعمة من نعم الله عليك فيلا تكفرها بذم الناس، والله أن الأدب لنعمة من نعم الله عليك فيلا تكفرها بذم الناس، واستحلفني أن لا أهجو مسلم ببيت شعر، فحلفت له على ذلك ولطف الله بي فلم أهج أحداً ما عدا إنساناً هجاني بحضرة الملك الصالح من يعني ابن رزيك ببيتي شعر، فاقسم الصالح علي أن أجيبه ففعلت مناولا قول الله عز وجل: ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من منياً لا قول الله عز وجل: ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليه بمثل ما عدى عليكم) (۱۳۲) قال: ولم يكن شيء غير هذا

وحججت مع الملكة أم فاتك ملك زبيد، وكانت تقوم لأمير الحرمين بجميع ما يتناوله من حاج اليمن براً وبحراً وبجميع خفارات الطريق، فذكر أنه حصل له وجاهة عندها فانتفع بها حتى أثرى وكثر ماله وجاهه، ثم طرأت أمور اقتضت أن هرب من اليمن وحج سنة تسع وأربعين وخمسائة، قال: وفي موسم هذه السنة توفي أمير الحرمين هاشم ابن فليتة، وولي الحرمين ولده قاسم بن هاشم، فألزمني السفارة عنه، والرسالة منه إلى الدولة المصرية، فقدمتها في شهر ربيع الأول سنة والرسالة منه إلى الدولة المصرية، فقدمتها في شهر ربيع الأول سنة طلائع بن رزيك، فلما حضرت للسلام عليهما في قاعة الذهب من قصر الخليفة أنشدتها

الحمدللعيس بعد العزم والهمم العسرم والمحسم مدايق ما أولست مسن النعسم

لاأجحد الحق عندي للسركاب يد تنست اللجم فيهارتبة الخطم قربسن بعد منزار العزمن نظري خسي العصر من أمسم حسن أمسم ورحــــنمـــنكعبــــةالبطحــــاءوالحرم وفدداً إلى كعبدة المعدروف والكدرم فهـــــل درى البيــــت أني بعــــــ دزور تـــــه مساسرت مسن حسرم إلا إلى حسرم حيه الخلافة مضروب سرادقه المسا بين النقيضين مسن عفر ومسن نقمم ولسلامهامه أنسوار مقدتسة تجلو البغيضين من ظلم ومن ظلم وللنبـــوّة آيــات تنـــص لنـــا على الخفيين من حكم ومن حكم وللمكــــارم أعــــلام تعلّمنـــا مدح الجزيلين من بأس ومن كرم وللعلى ألسن تثني محامدها على الحميدين من فعل ومن شيم ورايسة الشرف البسلااخ تسرفعهسا يدالرفيعين من مجدومن فهم معتقداً أقسمت بالفائز المعصوم معتقداً فــوزالنجـاة وأجـرالبرفي القسم رو. لقــدحمي الــديــن والــدنيــا وأهلهما وزيره الصالح الفراج للغمم السلابس الفخر لم تنسج غلائله الايك الايك الايك الايك المنعتين السيك والقلم وجروده أو جدالأيام ما اقترحت وجـــوده أعــدم الشــاكين للعــدم

قــدملكتــهالعـــوالي رق مملكـــة

تعبر أنــفالشــريــاغــرة الشمــم
أرى مقــامــاعظيــم الشــان أوهمنــي
في يقظتـــي أنهامـــن جملــة الحلــم
يــوم مـــن العمــر لم يخطــرعلى أمــل
ولا تــرقبـــت إليــه رغبــة الهمــم
عقــود مــدح في أرضــى لكــم كلمــي
تــرى الــوزارة فيــه وهــي بــاذلــة
عـــواطـــف أعلمتنـــاأن بينها
عنـــدالخلافــة نصحــاغير متهــم
عـــواطـــف أعلمتنـــاأن بينها
قــرابــة مــن جهـــل الــرأي لا الــرحــم
خليفــة ووزيـــر مــــــد عـــد لهما
ظـــلاً على مفــرق الاســـلام والأمــم
زيـــادة النيـــل نقــص عنـــد فيضها
فما عســـى يتعــاطـــى منــة الــديــم

قال: وعهدي بالصالح وهو يستعيدها في حال النشيد مرارا والاستاذون والأمراء والكبراء يذهبون في الاستحسان كل مذهب، شم أفيضت على خلع من ثياب الخلافة مذهبة، ودفع إلى الصالح خسائة دينار، وإذا بعض الاستاذين قد خرج لي من عند السيدة بنت الامام الحافظ بخمسائة دينار أخرى وحمل المال معي إلى منزلي، واطلقت لي من دار الضيافة رسوم لم تطلق لأحد قبلي، وتهادتني أمراء الدولة إلى منازلهم للولائم، واستحضرني الصالح للمجالسة، ونظمني في سلك أهل المؤانسة، وانثالت على صلاته، وغمرني بره، ووجدت بحضرته من أعيان أهل الأدب الشيخ الجليس أبا المعالي ابن الجباب، والموفق أبا الحجاج يوسف بن الخلال صاحب ديوان الانشاء، وأبا الفتح محمود بن قادوس، والمهذب أبا محمد الحسن بن الزبير، وغيرهم، وما من هذه الحلبة أحد الا

ويضرب في الفضائل النفسانية، والرياسة الانسانية بأوفر نصيب، ومازلت أحذو على طرائقهم حتى نظموني في سلك فرائدهم وقلت: ليالي بالفسطاط من شاطيىء مصر

سقى عهدك الماضى عهداد من القطر

ليال هي العمر السعيد وكسل ما

مضى في سواها لا يعد من العمر

أفسادتنسى الأقدار فيهام واليا

صفت بهم الأيام من كدر الغدر

تـــواصــواعلىأن لاتــودإرادق

ولوسمتهم نشر الكواكب في حجري

وله في الصالح من قصيدة: ولـولم يكـن أدري بهاجهال الـورى من الفضل لم تنفق لـديه الفضائل لئـن كـان مناقاب قوس فبينا

قال: وأنشدت الصالح، وهو بالقبو من دار الوزارة قصيدة منها: دعـواكـلبرق شمتـمغيربارق يلـوح على الفسطـاط صـادق بشره وزوروا المقـام الصـالحي فكـل مـن على الأرض ينسـى ذكـره عندذكـره ولا تجعلوا مقصودكم طلب الغنى فتجنوا على مجدا لمقـام وفخـره ولكـن سلوامنه العلى تظفروا بها فكـل امـرء يـرجـي على قـدر قـدره فـدرة ـدره

قال: ولما جلس شاور في دار الذهب، قام الشعراء والخطباء، ولفيف الناس إلا الأقل ينالون من بني رزيك، وضرغام نائب الباب، ويحيى بن

الخياط الاسفهسلار فأنشدته:

صحت بدولتك الأيام من سقم وزال ما يشتكيب الدهر من ألم

زالىت ليالى بنسى رزيك وانصرمست

والحمد والسلم فيهاغير منصرم ك\_أنصالحهميوماوعادلهم

في صدر ذا الدست لم يقعد ولم يقسم

كنانظن وبعض الظن مأثمة بـــــــأنذلــــــكجمعغيرمنهـــــزم

فمذوقعت وقصوع النسرخانهم

من كان نجتمعا في ذلك الرخسم

ولم يكونو واعد قراذل جرآنب

وإنهاغ ورقوافي سيلك العسرم

وماقصدت بتعظيمي عداك سوى تعظيم شانك فاعدرني ولا تلم

ولـــو شكــوت ليــاليهــم محافظــة لعهــدهــالم يكــن بـالعهــدمـــن قــدم

ولسو فتحست فمسي يسومسا بسذمهسم

لم يرض فضلك إلا آن يست فمسي والله يامسر بالاحسان عسارفة

منه وينهسى عن الفحشاء في الكلم

قال: فشكرني شاور وأبناؤه على الوفاء لبني رزيك.

قلت: وشعر عمارة كثير حسن، وعندي في قوله: « الحمد للعيس» وإن كانت القصيدة فائقة، ثغرة عظيمة، فإنه أقام ذلك مقام قولنا: « الحمد لله » ولا ينبغي أن يفعل ذلك مع غير الله عز وجل، فله الحمد، وله الشكر، فهذا اللفظ كالمتعين لجهة الربوبية المقدّسة، وعلى ذلك اطراد استعمال السلف والخلف رضي الله عنهم.

### فصل

## في وفاة نور الدين رحمه الله تعالى

قال العهاد: وأمر نور الدين بتطهير ولده الملك الصالح اسهاعيل يوم عيد الفطر واحتفلنا لهذا الأمر، وغدونا أياما، قال: ونظمت للهناء بالعيد والطهور قصيدة منها:

عيدان فط روطه روسه فت حقد ريد بونصر فت حقد الهند اله في التها بي حقد الهند التها بي حقد الهند التها بي وفيها بي التها التها وأجد رسانها وفيها بي التها التها وأصل وفيها بي وين وذكر وسلم المعارة طهارة طيارة طيارة طيارة طيارة المعارة وذكر وكاللها وخيارة وكاللها وك

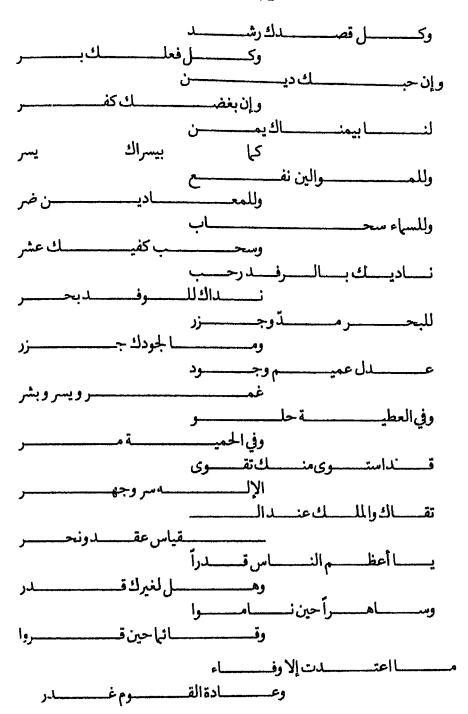

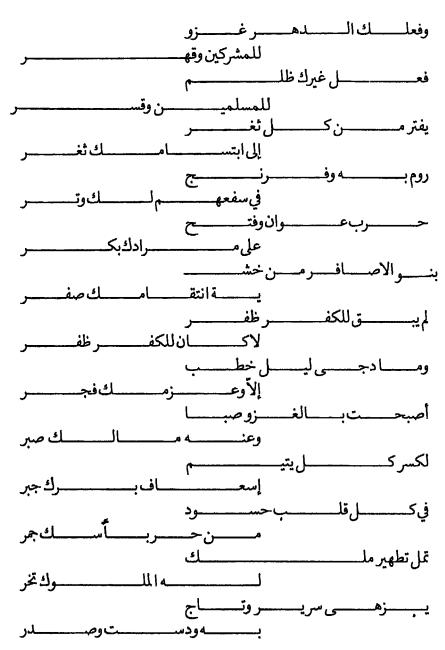

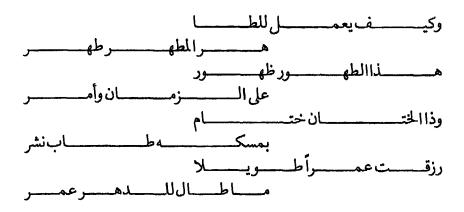

قال: وفي يوم العيد يوم الأحد ركب نور الدين على الرسم المعتاد، معفوفاً من الله بالإسعاد، مكنوفاً من السهاء والأرض بالأجناد، والقدر يقول له: هذا آخر الاعياد، ووقف في الميدان الأخضر الشمالي لطعن الحلق، ورمى القبق، وكان مسجد صلاته في الميدان القبلي الأخضر، وأمر بوضع المنبر، وخطب له القاضي شمس الدين ابن الفراش قاضي العسكر بعد أن صلى به وذكر، وعاد إلى القلعة طالع البهجة بهيج الطلعة، وأنهب العطايا والإنعام على رسم الأتراك وأكابر الاملاك، ثم حضرنا على خوانه الخاص، وله عقد كمال مصون من الانتقاض والانتقاص، وما أوضح بشره، وأضوع نشره، وأضحك سنه، وأبرك يمنه، وفي يوم الاثنين ثاني العيد بكر وركب، وجمل الموكب، وكمان الفلك بنيره جار، والطود الثابت بمرور السحاب في وقار، وكأنه القمر في هالته، والقدر في جلالته، والبدر في دائرته سائرين بين سيارته، ودخل الميدان والعظهاء يسايرونه، والفههاء يحاورونه، وفيهم همام الدين مودود وهو في الأكابر معدود، وكان قديها في أوّل دولته والي حلّب، وقد جرّب الـدهر بحنكته ولأشطره حلب، فقال لنور الديـن في كلامه عظة لمن يغترّ بأيامه: هل نكون هاهنا في مشل هذا اليوم في العام القابل؟ فقال نور الـدير· قل: هل نكون بعد شهر فأنّ السنة بعيده فجرى على منطقها ما جرى به القضاء السابق، فإنّ نور الدين لم يصل إلى الشهر والهمام لم يصل إلى العام، ثم شرع نور الدين في اللعب بالكرة مع خواصه البرره، فاعترضه في حاله أمير آخر اسمه يرنقش، وقال له: باش فأحدث له الغيظ والاستيحاش، واغتاظ على خلاف مذهبه الكريم، وخلقه الحليم، فزجره وزبره، ونهاه ونهره، وساق ودخل القلعة ونزل واحتجب واعتزل فبقي اسبوعا في منزله مشغولا بنازله، مغلوبا عن عاجله، بحديث أجله، والناس من الختان لاهون بأوطارهم في الاوطان، فهذا يروح بجوده، وذلك يجود بروحه، فما انتهت تلك الافراح إلا بالأتراح، وما صلح الملك بعده إلا بملك الصلاح.

قال: واتصل مرض نور الدين، وأشار عليه الأطباء بالفصد فامتنع، وكان مهيبا فيا روجع وانتقل حادي عشر شوال يوم الأربعاء من مربع الفناء إلى مسرتع البقاء، ولقد كان من أولياء الله المؤمنين، وعباده الصالحين، وصار إلى جنات عدن أعدت للمتقين وكانت له صفة في الدار التي على النهر الداخل إلى القلعة من الشيال، وكان جلوسه عليها في جميع الأحوال، فلما جاءت سنة الزلزلة بنى بازاء تلك الصفة بيتاً من الأخشاب مأمون الاضطراب، فهو يبيت فيه، ويصبح ويخلو بعبادته ولا يبرح، فدفن في ذلك البيت الذي المناه المناه لبانيه بالإهدام، قال العهاد وقلت في ذلك:

عجب تمن الموت كيف أتى عجب المسامل المسك في سجامل ك يسم الملك المستدير كيف ثير في الفلك المستدير في الأرض والأرض وسلما الفلك ك

وله فيه رحمها الله تعالى

ياملك اليام الله عالى

لفضل ه فساضة فساخسره

غاضت بحسار الجود ملذ غيبت

أنمل ك الفسائضة السزاخسره

- 192 -

### ملك\_\_\_\_ندني\_اكوخلفته\_\_\_ا وسرت حتى تملك الآخىره

قال ابن شدّاد: وكانت وفاة نور الدين رحمه الله بسبب خوانيق أعترته عجز الأطباء عن علاجها، ولقد حكى لي صلاح الدين قال: كان يبلغنا عن نور الدين أنه ربها قصدنا بالديار المصرية، وكانت جماعة أصحابنا يشيرون بأن نكاشف ونخالف ونشق عصاه ونلقى عسكره بمصاف يرده إذا تحقق قصده، وكنت وحدي أخالفهم وأقول: لا يجوز أن يقال شيء من ذلك، ولم يزل النزاع بيننا حتى وصل الخبر بوفاته رحمه الله ورضي عنه.

قال ابن الاثير: وكان نور الدين قد شرع بتجهيز المسير إلى مصر لأخذها من صلاح الدين لأنه رأى منه فتوراً في غزو الفرنج من ناحيته، فأرسل إلى الموصل وديار الجزيرة وديار بكر يطلب العساكر ليتركها بالشام لمنعه من الفرنج ليسير هو بعساكره إلى مصر، وكان المانع لصلاح الدين من الغزو الخوف من نور الدين، فإنه كان يعتقد أن نور الدين متى زال عن طريقه الفرنج أخذ البلاد منه، فكان يحتمى بهم عليه، ولا يـؤثر استئصـالهم، وكـان نور الـدين لايـرى إلاّ الجدّ في غـزوهم بجهـده وطاقته، فلما رأى اخلال صلاح الدين بالغزو، وعلم غرضه تجهز بالمسير إليه فأتاه أمر الله الذي لا يرد.

قلت: ولـو علم نـور الدين مـاذا ذخر الله تعالى لـلاسلام مـن الفتوح الجليلة على يد صلاح الدين من بعده لقرّت عينه، فإنه بني على ما أسسه نور الدين من جهاد المشركين، وقام بذلك على أكمل الوجوه واتمها رحمهما الله تعالى.

قال: وحكى لي طبيب بدمشق يعرف بالرحبي وهو من حذاق الأطباء قال: استدعاني نور الدين في مرضه الذي توفي فيه مع غيري من الأطباء، فدخلنا عليه وهو في بيت صغير بقلعة دمشق، وقد تمكنت الخوانيق منه، وقارب الهلاك فلا يكاد يسمع صوته، وكان يخلو فيه للتعبد في أكثر أوقاته، فابتدأ به المرض فيه فلم ينتقل عنه، فلما دخلنا عليه، ورأينا ما به قلت: كان ينبغي أن لا يوخر احضارنا إلى أن يشتد بك المرض إلى هذا الحدّ فالآن ينبغي أن تنتقل إلى مكان فسيح، فله أثر في هذا المرض، وشرعنا في علاجه فلم ينفع فيه الدواء، وعظم الداء، ومات عن قريب رضي الله عنه.

قال ابن الأثير: وكان أسمر طويل القامة ليس له لحية إلا في حنكه، وكان واسع الجبهة ، حسن الصورة، حلو العينين، وكان قد اتسع ملكه جدّاً فملك الموصل وديار الجزيرة، وأطاعه أصحاب ديار بكر، وملك الشام والديار المصرية، واليمن وخطب له بالحرمين الشريفين: مكة والمدينة، وطبق الأرض ذكره لحسن سيرته وعدله، ولم يكن مثله إلا الشاذ النادر رحمة الله تعالى عليه.

قال الحافظ أبو القاسم بعدما ذكر أوصاف نور الدين الجليلة المتقدّمة مفرّقة ومجموعة في هذا الكتاب: هذا مع ما جمع الله له من العقل المتين والرأي الشاقب الرصين، والاقتداء بسيرة السلف الماضين، والتشبه بالعلماء والصالحين، والاقتفاء لسيرة من سلف منهم في حسن سمعتهم، والاتباع لهم في حفظ حالهم ووقتهم، حتى روى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأسمعه، وكان قد استجيز له ممن سمعه وجمعه، حرصاً منه على الخير في نشر السنة بالأداء والتحديث، ورجاء أن يكون ممن حفظ على الأمة أربعين حديثا، كما جاء في الحديث، فمن رآه شاهد من خلال السلطنة وهيبة الملك ما يبهره، فإذا فاوضه رأى من لطافته وتواضعه ما يحيره، يحب الصالحين، ويواخيهم، ويزور مساكنهم لحسن طنه فيهم، وإذا احتلم مماليكه أعتقهم، وزقج ذكرانهم بأناثهم ورزقهم، ومتى تكرّرت الشكاية إليه من أحد من ولاته، أمره بالكف عن أذى من نظلم بشكاته، فمن لم يرجع منهم إلى العدل، قابله باسقاط المنزلة

والعزل، فلما جمع الله له من شريف الخصال تيسر لـ هجيع ما يقصده من الأعمال، وسهـل على يديـ فتح الحصـون والقلاع، ومكـن له في البلـدان والبقاع.

ثم قال بعد كلام كثير: ومناقبه خطيرة، ومادحه كثيره، ومدحه جماعة من الشعراء فأكثروا، ولم يبلغوا وصف آلائه بل قصروا، وهو قليل الابتهاج بالشعر زيادة في تواضعه لعلو القدر، ومولده على ما ذكر لي كاتبه أبو اليسر شاكر بن عبد الله وقت طلوع الشمس من يوم الأحد سابع عشر شوّال سنة إحدى عشرة وخمسائة، وتوفي يوم الأربعاء الحادي عشر من شوّال سنة تسع وستين وخمسائة، ودفن بقلعة دمشق، ثم نقل إلى تربة تجاور مدرسته التي بناها لأصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه جوار الخواصين في الشارع الغربي رحمه الله.

ولما اشتهر من قلة ابتهاجه بالمدح لما علم من تزايد الشعراء، وهي طريقة عمر بن عبد العزيز زاهد الخلفاء قال يحيى بن محمد الوهراني في مقامة له وقد سئل في بغداد عن نور الدين: «هو سهم للدولة سديد وركن للخلافة شديد، وأمير زاهد، وملك مجاهد، تساعده الأفلاك، وتعضده الجيوش والأملاك، غير أنه عرف بالمرعى الوبيل لابن السبيل،

وبالمحل الجديب للشاعر الاديب فما يرزى ولا يعزى، ولا لشاعر عنده من نعمة تجزى (١٣٥) وإياه عنى أسامة بن منقد بقوله: سلطانسازاهد والناس قدزهدوا

ا\_\_\_ه فك\_\_ل على الخيرات منكم\_\_\_ش أيامه مشل شهر الصوم طاهرة من المعاصي وفيها الجوع والعطش ١٣٦

قلت: رحمه الله ما كان يبذل أموال المسلمين إلا في الجهاد، وما يعود نفعه على العباد، وكان كما قيل في حتى عبد الله بن محيريز وهو من سادات التابعين بالشأم قال يعقوب بن سفيان الحافظ: حدّثنا ضمرة عن الشيباني قال: كان ابن الديلمي من أنصر الناس لأخوانه فذكر ابن عيريز في مجلسه، فقال رجل: كأن بخيلا، فغضب ابن الديلمي وقال: كان جواداً حيث يحب الله، بخيلاً حيث تحبون (١٣٧)

وأما شعر ابن منقد فلا اعتبار بـ فهو القائل في ليلة الميلاد يمدح نور الدين رحمه الله:

في كــــل عـــام للبريـــة ليلـــة

فيهاتشب النارباليقاد

لكن لنسور السديسن من دون السورى

نــاران نــار قــری ونـار جهـاد

أبداً يصرّفها نداه وباسه في المسام جمع ليلسة الميسلاد ملك له في كال جيد منسة

أبهى مسن الأطسواق في الاجيساد

أعلى الملسوك يسداً وأمنعهمم عمى وأمسدهم كفساً ببدل تسلاد يعطي الجزيل مسن النوال تبرعاً

من غير مسالسة ولا ميعساد

لإزال في سعــــــدوملــــك دائم ما دامت الــدنيا بغير نفاد (١٣٨)

وقد تقدّم من شعر ابن منير، وابن القيسراني، والعهاد الكاتب وغيرهم من مدح نور الدين بالكرم والجود ما قليل منه يرد قول الوهراني وابن منقذ، على أن ابن منقذ قد رددنا شعره بشعره كها تراه وإنها الشعراء وأكثر الناس كها قال الله تعالى في وصف قوم: ( فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منه إذا هم يسخطون) (١٣٩) وما كل وقت ينفق العطاء، ويفعل الله ما يشاء.

#### فصل

قال ابن الاثير: لما توفي نور الدين جلس ابنه الملك الصالح اسهاعيل في الملك، وحلف له ولم يبلغ الحلم، وحلف له الأمراء والمقدّمون بدمشق، وأقام بها وأطاعه الناس في سائر بلاد الشام وصلاح الدين بمصر، وخطب له بها وضرب السكة باسمه فيها، وتولى تربيته الأمير شمس الدين محمد بن المقدّم.

قال العهاد: وأخرجوا يوم وفاة نور الدين ولده الملك الصالح اسهاعيل، وقد أبدى الحزن والعويل. رهو مجزوز الذوائب، مشقوق الجيب، حاسر حاف، مما فجأه وفجعه من الريب، وأجسوه في الإيوان الشهالي من الدست والتخت الباقي من عهد تاج الدولة تتش، فاستوحى كل قلب حزنه واستوحش، فوقف الناس يضطرمون، ويضطربون، ويتلهفون، ويلتهبون، ولما كفن بحلة الكرامه، ودفن في روضة بابها إلى باب رضوان من دار المقامه، وقضوا الجزع، وقوضوا الفزع، وغيبوا الدمعه، واحضروا الربعة، حضر القاضي كهال الدين، وشمس الدين بن المقدم،

وجمال الدولة ريحان، وهو أكبر الخدم، والعدل أبو صالح بن العجمي أمين الأعمال ، والشيخ اسماعيل خازن بيت المال، وتحالفوا على أن تكون أيديهم واحدة، وعزائمهم متعاقده، وأن ابن المقدّم مقدّم العسكر وإليه المرجع والمصدر.

قال: وأنشأت في ذلك اليوم كتابا عن الملك الصالح إلى صلاح الدين في تعزيته بنور الدين ترجمته «اسهاعيل بن محمود».

وفيه: «أطال الله بقاء سيدنا الملك الناصر، وعظم أجرنا وأجره في والدنا الملك العادل، ندب الشام، بل الاسلام، حافظ ثغوره، وملاحظ أموره، ومقدام الجهاد، مقتني فضيلته، ومؤدي فريضته، ومحيي سنته، وأورثنا بالاستحقاق ملكه وسريره على أنه يعز أن يرى الزمان نظيره، وما هاهنا ما يشغل السر ويقسم الفكر إلا أمر الفرنج خذهم الله، وما كان اعتاد مولانا الملك العادل عليه وسكونه إليه إلا لمثل هذا الحادث الجلل، والصرف الكارث المذهل، فقد اذخره لكفايات النوائب، وأعده لحسم أدواء المعضلات اللوازب، وأمله ليومه ولغده، ورجاه لنفسه ولولده، ومكنه قوة لعضده، فيا فقد رحمه الله إلا صورة، والمعنى باق والله تعلى حافظ لبيته واق، وهل غيره دام سموه من مؤازر، وهل سوى السيد الأجل الناصر من ناصر، وقد عرفناه المقترح ليروض برأيه من الأمر ما جمح، والأهم شغل الكفار عن هذه الديار بها كان عازما عليه من قصدهم، والنكاية فيهم على البدار، ويجري على العادة الحسنى في أحياء ذكر الوالد بتجديد ذكرنا راغبا في اغتنام ثنائنا وشكرنا».

قلت: وكان قد بلغ صلاح الدين خبر نور الدين، فأرسل كتابا بالمثال الفاضلي فيه: « ورد خبر من جانب العدق اللعين عن المولى نور الدين أعاذنا الله فيه من سماع المكروه، ونور بعافيته القلوب والوجوه، فاشتد به الأمر، وضاق به الصدر، وانقصم بحادثه الظهر، وعز فيه التثبت، وأعوز

الصبر، فإن كان والعياذ بالله قد تم، وخصه الحكم الذي عم، فللحوادث تدخر النصال، وللأيام تصطنع الرجال، وما رتب الملوك بمالكها إلا لاولادها، ولا استودعت الأرض الكريمة البذر إلا لتؤدي حقها يوم حصادها، فالله الله أن تختلف القلوب والأيدي، فتبلغ الأعداء مرادها، وتعدم الآراء رشادها، وتنتقل النعم التي تعبت الأيام فيها إلى أن أعطت قيادها، فكونوا يدا واحدة، واعضاداً متساعدة، وقلوباً يجمعها ود، وسيوفا يضمها غمد، ولا تختلفوا فتنكلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا، وقوموا على أمشاط الأرجل، ولا تأخذوا الأمر بأطراف الأنمل، فالعداة محدقة بكم من كل مكان، والكفر مجتمع على الإيان، ولهذا البيت منا ناصر لا تحققت بأن ولده القائم بالأمر، وسعد الدين كمشتكين الأتابك بين يديه نخقت بأن ولده القائم بالأمر، وسعد الدين كمشتكين الأتابك بين يديه وفعلت، وإلا فنحن لهذا الولد يد على من ناوأه، وسيف على من عاداه، وإن اسفر الخبر عن معافاه، فهو الغرض المطلوب، والنذر الذي يحل وإن اسفر الخبر عن معافاه، فهو الغرض المطلوب، والنذر الذي يحل

قال العهاد: وورد كتاب صلاح الدين بالمثال الفاضلي معزيا لابن نور الحدين وفي آخره: « وأما العدق خذله الله فوراءه من الخادم من يطلبه طلب ليل لنهاره، وسيل لقراره إلى أن يزعجه من مجاثمه، ويستوقفه عن مواقف مغانمه، وذلك من أقل فروض البيت الكريم وأيسر لوازمه، أصدر هذه الخدمة يوم الجمعة رابع ذي القعدة، وهو اليوم الذي أقيمت فيه الخطبة بالاسم الكريم، وصرّح فيه بذكره في الموقف العظيم، والجمع الذي لا لغو فيه ولا تأثيم، وأشبه يوم الخادم أمسه في الخدمة، ووفي ما لزمه من حقوق النعمة، وجمع كلمة الإسلام، عالما أن الجهاعة رحمه ، والله تعالى يخلد ملك المولى الملك الصالح، ويصلح به وعلى يديه، ويوفق عهود النعهاء الراهنة لديه، ويجعل للاسلام واقية باقية عليه، ويوفق الخادم لما ينويه من توثيق سلطانه وتشييده، ومضاعفة ملكه ومزيده،

وييسر منال كل أمر صالح، وتقريب بعيده إن شاء الله تعالى.

ومن كتاب آخر: « الخادم مستمر على بدأته من الاستشراف لأوامرها، والتعرض لمراسمها، والرفع لكلمتها، والإيالة لعسكرها، والتحقق بخدمتها في بواطن الأحوال وظواهرها، والترقب لأن يؤمر فيمتثل، ويكلف فيحتمل، وأن يرمى به في نحر العدق فيتسدّد بجهده، ويوفي أيام الدولة العالية يوما يكشف الله فيه للمولى ضمير عبده».

قال العهاد: ولما توفي نور الدين اختل أمري، واعتل سري، وعلت حسادي، وبلغ مرادهم أضدادي، وكان الملك الصالح صغيراً فصار العدل ابن العجمي له وزيراً، وتصرّف المتحالفون في الخزانة والدولة كها أرادوا، وولو وصرّفوا ونقصوا وزادوا، واقتصروا لي على الكتابة محروم الدعوة من الإجابة، وممانظمته في مرثية نور الدين قصيدة منها:

دل يبك الملك المحدل ق لاشم\_\_\_\_\_ل ولماغـــابنـــورالديـــــ \_\_\_\_نعناأظلهمالحفسل ــروزادالشروالمحـــل ومـــــاتالبــــاشوالجو وعــــزالنقــــصلاهــــا نأهــــل الفضــــل والفضــــل وهـــل ينفـــق ذو العلــــل مإذامانف قالجهل \_\_\_\_ن ل\_\_ولا نجل\_ه مث\_ل - 200 -

#### فصل

قال العهاد: واتفق نزول الفرنج بعد وفاة نور الدين على الثغر وقصدهم بانياس، ورجوا أن يتم لهم الأمر ثم ظهرت خيبتهم وبان اليأس، وذلك أن شمس الدين بن المقدّم خرج وراسل الفرنج، وخوّفهم بقصد صلاح الدين لبلادهم، وأنه قد عزم على جهادهم، وتكلموا في الهدنة، وقطع مواد الحرب والفتنه، وحصلوا بقطيعة استعجلوها، وعدّة من أساراهم استطلقوها، وتمت المصالحة، وبلغ ذلك صلاح الدين فأنكره ولم يعجبه، وكتب إلى جماعة الأعيان كتباً دالة على التوبيخ والملام، ومن جملتها كتاب بالمشال الفاضلي إلى الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون، يخبره فيه أنه لما أتاه كتاب الملك الصالح بقصد الفرنج تجهز وخرج وسار أربع مراحل ، « ثم جاءه الخبر بالهدنة المؤذنة بذل الاسلام من دفع القطيعة وإطلاق الأسارى، وسيدنا الشيخ أولى من أطلق لسانه الذي تغمد له السيوف، وتجرّد، وقام في سبيل الله قيام من يقطع عادية من تعدّى وتمرّد"، وفي آخره: « وكتب من المنـزل بفاقوس، والفجر قد هم أن يشق ثـوب الصباح، لـولا أن الثريا تعـرّضت تعـرّض أثناء الـوشاح، وهذه الليلة سافرة عن نهار يوم الجمعة ثاني عشر ذي الحجة، بلغه الله فيه أمله، وقبل عمله بالغا أسنى المراد وأفضله».

وقال ابن الأثير: ولما توفي نور الدين قال الأمراء منهم شمس الدين المبن المقدّم، وحسام الدين الحسين بن عيسى الجرّاحي وغيرهما من أكابر الأمراء: قد علمتم أن صلاح الدين من مماليك نور الدين ونوّابه، والمصلحة أن نشاوره فيها نفعله، ولا نخرجه من بيننا فيخرج عن طاعة الملك الصالح، ويجعل ذلك حجة علينا، وهو أقوى منا لأن له مثل مصر، وربها أخرجنا وتولى هو خدمة الملك الصالح، فلم يوافق أغراضهم هذا القول، وخافوا أن يدخل صلاح الدين ويخرجوا، قال: فلم يمض

غير قليل حتى وصلت كتب صلاح الدين إلى الملك الصالح يهنيه بالملك ويعزيه بأبيه، وأرسل دنانير مصرية، وعليها اسمه ويعرفه أن الخطبة والطاعة له كها كانت لوالده، فلها سار سيف الدين غازي ابن عمه قطب الدين، وملك الديار الجزرية، ولم يرسل من مع الملك الصالح من الأمراء إلى صلاح الدين ولا أعلموه الحال، كتب إلى الملك الصالح يعتبه حيث لم يعلمه قصد سيف الدين بلاده ليحضر في خدمته، ولا الأمراء يقول: إن الملك العادل لو علم أن فيكم من يقوم مقامي أو يشق إليه مثل ثقته بي لسلم إليه مصر التي هي أعظم عللكه وولاياته، ولو لم يعجل عليه الموت لم يعهد إلى أحد بتربية ولده، والقيام بخدمته سواي وأراكم قد تفردتم بخدمة مولاي وابن مولاي دوني، فسوف أصل إلى خدمته وأجازي انعام والده بخدمة يظهر أثرها، وأقابل كلا منكم على سوء صنيعه وإهمال أمر الملك الصالح ومصالحه، وأقابل كلا منكم على سوء صنيعه وإهمال أمر الملك الصالح ومصالحه،

فأقام الصالح بدمشق، ومعه جماعة من الأمراء لم يمكنوه من المسير إلى حلب لئلا يغلبهم عليه شمس الدين علي بن الداية، فإنه كان أكبر الأمراء النورية، وإنها تأخر عن خدمة الملك الصالح بعد وفاة نور الدين لمرض لحقه، وكان هو وأخوته بحلب وأمرها إليهم وعسكرها معهم في حياة نور الدين وبعده، ولما عجز عن الحركة أرسل إلى الملك الصالح يدعوه إلى حلب ليمنع البلاد من سيف الدين ابن عمه، وأرسل إلى الأمراء يقول لهم: "إن سيف الدين قد ملك إلى الفرات، ولئن لم ترسلوا الملك الصالح إلى حلب حتى يجمع العساكر ويسترد ما أخذ منه وإلا عبر سيف الدين الفرات إلى حلب، ولا نقوى على منعه». فلم يرسلوه ولا مكنوه من قصد حلب.

قال: وكان نور الدين من قبل أن يمرض، قد أرسل إلى البلاد الشرقية

كالموصل وغيرها استدعى العساكر منها فسار سيف الدين، فلما كان ببعض الطريق أتاه الخبر بموت عمه نور الدين، فعاد إلى نصيبين فملكها، وأرسل الشحن إلى الخابور، فاستولوا عليها، وسار هو إلى حران فحصرها عدّة أيام، ثم أخذها وملك الرها والرقة وسروج، واستكمل ملك سائر ديار الجزيرة سوى قلعة جعبر، فقال له فخر الدين عبد المسيح \_ وكان قد فارق سيواس بعد وفاة نور الدين، وقصد سيف الدين ظناً منه أن سيف الدين يرعى له خدمته وقيامه في أخذ الملك له من والده قطب الدين على ما ذكرناه أولاً \_ فلم يجن ثمرة ما غرس، وكان عنده كبعض الأمراء: ليس بالشام من يمنعك، فاعبر الفرات وأملك البلاد، فأشار أمير آخر معه، وهو أكبر أمرائه: قد ملكت أكثر من والدك والمصلحة أن تعود، فرجع إلى الموصل.

#### فصل

فال ابن الأثير: قد سبق أن نور الدين كان قد جعل بقلعة الموصل لما ملكها دزداراً له وهو سعد الدين كمشتكين بعض خدمه الخصيان، فلما سار سيف الدين إلى الشام كان في مقدّمته على مرحلة، فلما أتاه خبر وفاة نور الدين هرب وأرسل سيف الدين في أثره فلم يدرك، فنهب بركه ودوابه، وسار إلى حلب وتحسك بخدمة شمس الدين بن الداية وأخوته، واستقر بينهم وبينه أن يسير إلى دمشق ويحضر الملك الصالح، فسار إلى دمشق فأخرج إليه ابن المقدّم عسكراً لينهبه، فعاد منه زما إلى حلب فأخلف عليه شمس الدين ابن الداية ما أخذ منه، وجهزه وسيره إلى دمشق، وعلى نفسها تجني براقش، فلما وصلها سعد الدين دخلها واجتمع بالملك الصالح والأمراء، وأعلمهم ما في قصد الملك الصالح والمحابوا إلى تسييره، فسار إليها فلما وصلها

وصعد إلى قلعتها قبض الخادم سعد الدين على شمس الدين بن الداية وأخوته، وعلى ابن الخشاب رئيس حلب.

قال ابن الاثير: ولو لا مرض شمس الدين لم يتمكن منه ولا جرى من ذلك الخلف والوهن شيء، وكان أمر الله قدراً مقدوراً فاستبد سعد الدين بتدبير أمر الملك الصالح، فخافه ابن المقدّم وغيره من الأمراء الذين بدمشق، وكاتبوا سيف الدين ليسلموا إليه دمشق، فلم يفعل، وخاف أن تكون مكيدة عليه ليعبر الفرات ويسير إلى دمشق، فيمنع عنها ويقصده ابن عمه من وراء ظهره فلا يمكنه الثبات، فراسل الملك الصالح وصالحه على اقرار ما أخذ من يده، وبقي الملك الصالح بحلب، وسعد الدين بين يديه يدبر أمره، وتمكن منه متكناً عظيماً يقارب الحجر عليه.

قال العهاد: كان كمشتكين الخادم النائب بالموصل قد سمع بمرض نور الدين فأخفاه واستأذن في الوصول إلى الشام، فطلب سيف الدين غازي رضاه، وخرج وسار مرحلتين، وسمع النعي، فأغذ السير والسعي، ونجا بهاله وبحاله، وندم صاحب الموصل على الرضى بترحاله، وكانت عنده بوفاة عمه بشاره، وظهرت على صفحاته منها أماره، فإنه لم يزل من كمشتكين متشكيا، فإنه كان لجمر الأمر عليه مذكيا، وكان المرحوم قد أمر بإراقة الخمور، وإزالة المحظور، واسقاط المكوس، واعدام اقساط البوس، فنودي في الموصل يوم ورود الخبر بالفسحة في الشرب جهاراً ليلاً ونهاراً، وزال العرف وعاد النكر، وأنشد قول ابن هاني: « ولا تسقني سراً فقد أمكن الجهر».

وقيل أخذ المنادي على يده دنا وعليه قدح وزمر، وزعم أنه خرج بهذا أمر فلا حرج على من يغني ويشرب، وعادت الضرائب، وضربت العوائد، فأما كمشتكين فإنه وصل إلى حلب بعد أن جرى ما جرى،

وتمثل: « عنده الصباح يحمد القوم السرى»، واجتمع هناك بالأمير شمس الدين على بن الداية وأخوت أخوه مجد الدين، وأظهر أنه لهم من المخلصين وكان مجد المدين أبو بكر أخو رضاع نور الدين، وقد تربى معه ولزمه وتبعه إلى أن ملك الشام بعد والده ففوّض إلى مجد الدين جميع مقاصده من طريفه وتالده، وحكمه في الملك، ونظمه في السلك، فلا يحل ولا يعقد إلا برأيه، وكانت حصونه محصنة، وهو يسكن عنده في قلعة حلب، والحاضر عنده صباحا ومساء إذا طلب، وشيزر مع أخيه شمس الدين علي، وقلعة جعبر وتل باشر مع سابق الدين عثمان، وحارم مع بدر الدين حسن، وعين تاب وعزاز وغيرهما نوّابه فيها، وهو يصونها ويجميها، ولما تـوفي جرت أخـوته في القـرب والانبساط على عـادته، وهـم أعيان المدولة وأعضادها، وأبدال أرضها وأوتادها، وأمجادها وأجوادها، فلما توفي نور الدين لم يشكوا في أنهم يكفلون ولـده ويربونه ويحبهم لأجل سابقتهم ويحبونه، فأقام شمس الدين على وهو أكبرهم وأوجههم، ودخل قسلعة حلب وبها والياشاذبخت، وسكنها وأسر مصلحة الدولة وأعلنها، وعرف ما جرى بدمشق من الاجتماع واتفاق ذوي الأطماع، فكاتبهم وأمرهم بالوصول إليه في خدمة الملك الصالح، وانفذ أخاه سابق الدين عثمان وكان قليل الخبرة بعيداً من الدهاء، فاستقر الأمر على أن يحملوا الملـك الصالـح إليه، ويقـدموا بـه عليه، وهـو يتسلم ممـالكه، ويكون أتابكه، ووصل كمشتكين إلى دمشق في تلك الأيام، فوافقهم على ما دبروه من المرام، وسار الصالح ومعه كمشتكين والعدل ابن العجمي واسماعيل الخازن، فبغتوا أخوة مجد الدين الثلاثة فقبضوهم واعتقلوهم، وجاء ابن الخشاب أبو الفضل مقدم الشيعة فسفكوا دمه، وأقام شمس الدين ابن المقدّم بدمشق على عساكرها مقدّماً، وفي مصالحها محكماً، وجمال الدين ريحان والي القلعة والشحن من قبله والأمر إليه بتفصباه وجمله، والقاضي كمال الدين الشهرزوري الحاكم النافذ حكمه، الصائب سهمه، الثاقب نجمه، وكان مسير الملك الصالح من دمشق في الثالث والعشرين من ذي الحجة، وغاظ صلاح الدين ما فعل بأخوة مجد الدين.

وقال ابن أبي طي الحلبي: لما مات نور الدين اجتمع أمراء دولته، واتفقوا على أن يكونوا في خدمة الملك الصالح بن نور الدين، وكان يومئذ صبياً، وأجمعوا على منابذة الملك الناصر، وقبض أصحابه الذي بالشام، ومصالحة الفرنج على يد ابن المقدّم شمس الدين مقدّم العساكر، وتم ذلك واستقر، وركب الملك الصالح بدمشق وخطب له، وكانت الفرنج قد تحركت إلى قصد دمشق، فخرج ابن المقدّم ونزل على بانياس في عساكر نور الدين، وراسل الفرنج في الهدنة فأجابوه بعد أن قطعوا قطيعة على المسلمين، فعجل حملها، وتم أمر الصلح، وعادت الفرنج إلى بلادها، وابن المقدّم إلى دمشق، واتصل خبر هذه الهدنة بالملك الناصر، وكان قد خرج من مصر أربع مراحل، فأعظم أمرها وأكبره، واستصغر أمر أهل الشام، وعلم ضعفهم، فراسل ابن المقدّم وغيره من الأمراء بانكار ذلك والتوبيخ عليه، وقال في كتابه إلى ابن أبي عصرون: « ورد الخبر بصلح بين الفرنج والدمشقيين، وبقية بلاد المسلمين ما دخلت في العقد ولا أنتظمت في سلك هذا القصد، والعدو لهما واحد، وصرف مال الله الذي أعدّ لمغنم الطاعة ومصلحة الجماعه في هذه المعصية المغضبة لله ولرسوله ولصالحي الأمه، وكان مذخوراً لكشف الغمه، فصار عونا، وإن أساري من طبرية وفرسانها كانت وطأتهم شديده وشوكتهم حديده، دفعوا في القطيعه، وجعلوا إلى السلم السبب والـذريعه، فلم بلغنا هذا الخبر وقفنا به بين الورد والصدر، وإن أتممنا ظن بنا غير ما نريد، وإن قعدنا فالعدوّ من بقية الثغور التي لم تدخل في الهدنة غير بعيد، وإن فرقنا العساكر لدينا فاجتماعها بعد افتراقها شديد، فرأينا أن سيرنا إلى حضرة الأمير شمس الدين أبي الحسن على وأخوته من يعرفهم قدر خطر هذا الارتباك، وأنه أمر ربها عجز فيه عن الاستدراك، وإن العدو طالب لا يغفل، وجاد لا ينكل، وليث لا يضيع الفرصه، مجدّ لايميل إلى الرخصه، فإن كانت الجاعة ساخطين فتظهر امارات السخط والتغيير ولا تمسك

في الأول فتعجز عن الأخير، لاسيها ونحن نغار لله ونغير، ونقصد للمسلمين ما نجمع به صلاح الرأي وصواب التدبير، وقد منعنا عساكرنا أن تفترق خوفاً أن يقصد العدق ناحية حارم بالمال الذي قويت به قوته، وثرت به ثروته، وانبسطت به خطوته فإنه ما دام يعلم أنا مجتمعون، وعلى طلبه مجمعون لايمكنه أن يزايل مراكزه، ولا يبادر مناهزه».

قال: وكان متولي قلعة حلب شاذبخت الخادم النوري، وكان شمس الدين علي أخو مجد الدين بن الداية إليه أمور الجيش والديوان، وإلى أخيه بدر الدين حسن الشحنكية، وكان بيده ويد أخوته جميع المعاقل التي حول حلب، فلما بلغ عليا موت نور الدين صعد إلى القلعة، وكان مقعداً، واضطرب البلد، ثم سكنه ابن الخشاب فامتنع من الصعود إليهم، وترددت بينهم الرسالة وتحزب الناس بحلب أهل السنة مع بني الداية، والشيعة مع ابن الخشاب، وجرت أسباب اقتضت أن أنزل حسن بن الداية مجاعة من القلعيين وأهل الحاضر، وزحفوا إلى دار ابن

الخشاب فملكوها ونهبوها واختفى ابن الخشاب، واتصلت هذه الأخبار بمن في دمشق فأخذوا الملك الصالح وساروا إلى حلب في الثالث والعشرين من ذي الحجة، وسار مع الملك الصالح سعد الدين كمشتكين وجرديك واسهاعيل الخازن، وسابق الدين عثمان بن الداية، وقد وكلت الجهاعة به، وهو لا يعلم، وساروا إلى حلب، وخرج الناس إلى لقائهم وكان حسن قد رتب في تلك الليلة جماعة من الحلبيين ليصبح ويصلبهم، فلما خرج إلى لقاء الملك الصالح ووقعت عينه عليه ترجل ليخدم هو وجماعة من أصحابه، فتقدم جرديك وأخذ بيده وشتمه وجذبه فأركبه خلفه رديفا، وقبض سابق الدين أخوه في الحال، وتخطفت أصحابهم جميعهم، واحتيط عليهم وساروا مجدين حتى سبقوا الخبر إلى القلعة، وصعدوا إليها وقبضوا على شمس الدين على بن الداية من فراشه وحمل إلى بين يدي الملك الصالح، فاستقبله أحد مماليك نور

الدين المعروف بالجفينة فركله برجله ركلة دحابها على وجهه، فانشقت جبهته، ثم صفدوا جميعا وحبسوا في جب القلعة، وقبضوا على جميع الأجناد الذين حلفوا لأولاد الداية، وأخرجوا جميعاً من القلعة.

قلت: وفي آخر هذه السنة توفي مرّي الفرنجي الملك الذي كان حاصر القاهرة، وأشرف على أخذ الديار المصرية، وفي كتاب فاضلي: « ورد كتاب من الداروم يذكر أنه لما كان عشية الخميس تاسع ذي الحجة هلك مري ملك الفرنج لعنه الله، ونقله إلى عذاب كاسمه مشتقاً، وأقدمه على نار (تلظى لايصلاها إلا الأشقى) (١٤٠)

## ثم دخلت سنة سبعين وخمسائة

قال ابن أبي طي: ففي أوّلها ضمن القطب ابن العجمي أبو صالح، وابن أمين الدولة لجرديك إن قتل ابن الخشاب، ردّوا عليه جميع ما نهب له في دار ابن أمين الدولة، فدخل على الملك الصالح، وتحدّث معه وأخذ خاتمه أمانا لابن الخشاب، ونودي عليه فحضر وركب إلى القلعة، فقتل وعلق رأسه على أحد أبراج القلعة.

وبقي الملك الصالح في قلعة حلب، ومضى العهاد الكاتب إلى الموصل، قال: « وعزمت على خدمة سيف الدين صاحبها وقد أخذ من بلاد الجزيرة إلى حدّ الفرات، ومضى إليه ابن العجمي للاصلاح فأصلح بين ابني العم، وعلق رهن أخوة مجد الدين في الاعتقال، وضيقوا عليهم في القيود والأغلال، وألزموهم بتسليم الحصون، وتقديم الرهون إلى أن غصبوا دورهم، وخربوا معمورهم».

قال: وكان الموفق خالد بن القيسراني قد وصل ونحن بدمشق من مصر، فلزم داره، ولم يدخل مع القوم، فأما صلاح الدبن فإنه اعتقد أن ولد نور الدين يتولاه بعده أخوة مجد الدين، فلما جرى ما جرى ساءه ذلك وقال: أنا أحق برعي العهود، والسعي المحمود فإنه إن استمرت ولاية هؤلاء تفرقت الكلمة المجتمعه، وضاقت المناهج المتسعه، وانفردت مصر عن الشام، وطمع أهل الكفر في بلاد الاسلام، وكتب إلى ابن المقدّم ينكر ما أقدموا عليه من تفريق الكلمة، وكيف اجتروا على أعضاد الدولة وأركانها، بل أهلها وأخوانها، وإنه يلزمه أمرهم وأمرها ويضره ضرهم وضرها، فكتب ابن المقدّم إليه يردعه عن هذه العزيمه، ويقبح له استحسان هذه الشيمة ويقول له: «لايقال عنك إنك طمعت في بيت من غرسك، ورباك وأسسك، وأصفى مشربك، وأضفى ملبسك، وأجلى سكونك لملك مصر، وفي دسته أجلسك، فا يليق بحالك، ومحاسن

أخلاقك وخلالك غير فضلك وأفضالك». فكتب إليه صلاح الدين بالانشاء الفاضلي « إنا لانؤثر للاسلام وأهله إلا ما جمع شملهم، وألف كلمتهم، وللبيت الأتابكي أعلاه الله إلا ما حفظ أصله وفرعه، ودفع ضره وجلب نفعه، فالوفاء إنها يكون بعد الوفاء، والمحبة إنها تظهر آثارها عند تكاثر أطاع العداة، وبالجملة أنا في واد والظانون بنا ظن السوء في واد، ولنا من الصلاح مراد، ولمن يبعدنا عنه مراد، ولا يقال لمن طلب الصلاح إنك قادح، ولمن ألقي السلاح إنك جارح».

#### فصل

قال العهاد: ثم عزم السلطان على أن يسارع إلى تلافي الأمر فاعترضه أمران: أحدهما وصول اسطول صقلية إلى الاسكندرية وادراكه، والثاني نوبة الكنز ونفاقه وهلاكه، أما وصول الاسطول فكان يوم الأحد السادس والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وستين، وانهزم في أول المحرم سنة سبعين، ثم ذكر كتاباً وصل من صلاح الدين إلى بعض الأمراء بالشام يشرح الحال، وحاصله أن أوّل الأسطول وصل وقت الظهر، ولم يزل متواصلاً متكاملاً إلى وقت العصر، وكان ذلك على حين غفلة من المتوكلين بالنظر لا على حين خفاء من الخبر، فأمر ذلك الأسطول كان قد اشتهر، وروع به ابن عبد المؤمن في البلاد المغربيه، وهدّد به في الجزائر الروميه صاحب قسطنطينيه، فشوهد في الثغر من وفور عدّته، وكثرة الأمر، فحمى أهل الثغر عليهم الب، ثم أشير عليهم أن يقربوا من السور فأمكن الأسطول النزول فاستنزلوا خيولهم من الطرائد، وراجلهم من المراكب، فكانت الخيل ألفاً وخسهائة رأس، وكانوا ثلاثين ألف مقاتل، ما بين فارس وراجل، وكانت عدّة الطرائد ستة وثلاثين طريدة تحمل ما بين فارس وراجل، وكانت عدّة الطرائد ستة وثلاثين طريدة تحمل

الخيل، وكان معهم مائتا شيني في كل شينى مائة وخمسون راجلاً، وكانت عدّة السفن التي تحمل آلات الحرب والحصار من الأخشاب الكبار وغيرها ست سفن، وكانت عدة المراكب الحمالة برسم الأزواد والرجال أربعين مركباً، وفيها من الراجل المتفرق وغلمان الخيالة، وصناع المراكب وأبراج الزحف ودباباته والمنجنيقية مايتمم خمسين ألف رجل، ولما تكاملوا نازلين على البر خارجين من البحر، حملوا على المسلمين حملة أوصلوهم إلى السور، وفقد من أهل الثغر في وقت الحملة ما يناهز سبعة أنفس، وأستشهد محمود بن البصار بسهم جرخ وجذفت مراكب الفرنج داخلة إلى المينا، وكان به مراكب مقاتله، ومراكب مسافره، فسبقهم أصحابنا إليها فخسفوها وغرقوها وغلبوهم على أخذها وأحرقوا ما احترق منها، واتصل القتال إلى المساء فضربوا خيامهم بالبر، وكان عدّتهم ثلاثمائة، فلما أصبحوا زحفوا وضايقوا وحاصروا ونصبوا ثلاث دبابات بكباشها وثلاثة مجانيق كبار المقادير، تضرب بحجارة سود استصحبوها من صقلية، وتعجب أصحابنا من شدّة أثرها وعظم حجرها، وأما الدبابات فإنها تشبه الأبراج في جفاء أخشابها وارتفاعها، وكثرة مقاتلتها واتساعها، وزحفوا بها إلى أن قاربت السور، ولجوا في القتال عـامة النهار المذكور، وورد الخبر إلى منزلة العساكر بفاقوس يـوم الثلاثـاء ثالـث يوم نزول العدو على جناح الطائر، فاستنهضنا العساكر إلى الثغريين اسكندرية ودمياط، احترازاً عليها واحتياطاً في أمرها وخوفاً من مخالفة العدو إليها، واستمر القتال وقد مت الدبابات وضربت المنجنيقات، وزاحمت السور إلى أن صارت منه بمقدار أماج البحر، وأهاج الدور، فاتفق أصحابنا على أن يفتحوا أبواباً قبالتها من السور ويتركوها معلقة بالقشور، ثم فتحوا الأبواب وتكاثر صالح أهل الثغر من كل الجهات فأحرقوا الدبابات المنصوبة، وصدّقوا عندها من القتال، وأنزل الله على المسلمين النصر، وعلى الكفار الخذلان والقهر، واتصل القتال إلى العصر من يوم الأربعاء، وقد ظهر فشل الفرنج ورعبهم، وقصرت عزائمهم وفتر حربهم، وأحرقت آلات قتالهم، واستمر القتل والجراح في رجالهم، ودخل المسلمون إلى الثغر لأجل قضاء فريضة الصلاة، وأخذ ما به قوام الحياة، وهم على نية المباكرة، والعدق على نية الهرب والمبادرة، ثم كر المسلمون عليهم بغتة، وقد كاد يختلط الظلام فهاجموهم في الخيام، فتسلموها بها فيها وفتكوا في الرجالة أعظم فتك، وتسلموا الخيالة، ولم يسلم منهم إلا من نزع لبسه، ورمى في البحر نفسه، وتقحم أصحابنا في البحر على بعض المراكب فخسفوها وأتلفوها فولت بقية المراكب هاربة، وجاءتها أحكام الله الغالبه، وبقي العدق بين قتل وغرق، وأسر وفرق، واحتمى أحكام الله الغالبه، وبقي العدق بين قتل وغرق، وأسر وفرق، واحتمى وأخذ من المتاع والآلات والأسلحة ما لا يملك مثله، واقلع هذا وأخذ من المتاع والآلات والأسلحة ما لا يملك مثله، واقلع هذا الاسطول عن الثغر يوم الخميس.

وذكر ابن شدّاد أن نزول هذا العدق كان في شهر صفر، وكانوا ثلاثين ألفاً في ستمائة قطعة ما بين شيني وطراده وبطسة وغير ذلك .

#### فصل

وأما نوبة الكنز فقال ابن شدّاد: الكنز انسان مقدّم من المصريين كان قد انتزح إلى أسوان فأقام بها ولم يزل يدبر أمره ويجمع السودان عليه، ويخيل لهم أنه يملك البلاد، ويعيد الدولة مصرية، وكان في قلوب القوم من المهاواة للمصريين ما تستصغر هذه الأفعال عنده، فاجتمع عليه خلق كثير، وجمع وافر من السودان، وقصد قوص وأعهالها، فانتهى خبره إلى صلاح الدين، فجرّد له عسكراً عظيهاً شاكين في السلاح من الذين ذاقوا حلاوة ملك الديار المصرية، وخافوا على فوت ذلك منهم، وقدّم عليهم أخاه سيف الدين، وسار بهم حتى أتى القوم فلقيهم بمصاف

فكسرهم، وقتل منهم خلقاً عظيهاً، واستأصل شافتهم، وأخمد نائرتهم، وذلك في السابع من صفر سنة سبعين، واستقرّت قواعد الملك.

قال العهاد: وفي أوّل سنة سبعين مستهلها قام المعروف بالكنز في الصعيد، وجمع من كان في البلاد من السودان والعبيد، وعدا ودعا القريب والبعيد، وكان عنده من الأمراء أخ لحسام الدين أبي الهيجاء السمين، ففتك به وبمن هناك من المنقطعين، فغارت حمية أخيه، وثارت للثأر، وساعده أخو السلطان سيف الدين وعز الدين موسك ابن خاله، وعدة من أمرائه ورجاله، وجاؤوا إلى مدينة طود، فاحتمت عليهم وامتنعت، فأسرعت البلية إليها وبها وقعت، وأتى السيف على أهلها وباءت بعد عزها بذلها، ثم قصد الكنز وهو في طغيانه وعدوانه، وسوء وسودانه، فسفك دمه، وظهر بعد ظهور وجوده عدمه، وارتقب دماء وسوده، وهجم غابه على أسوده، ولم يبق للدولة بعد كنزها كنز، وطل دمه ولم ينتطح فيه عنز، وارتدع المارقون في رقوا بعده سلم نفاق، والله لناصري دينه ناصر وواق.

وقال ابن أبي طي: واتفق أيضاً أن خرج بقرية من قرى الصعيد يقال لها طود رجل يعرف بعباس بن شاذي، وثار في بلاد قوص ونهبها وخربها، وأخذ أموال الناس، واتصل ذلك بالملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب، وكان السلطان قد استنابه بمصر، فجمع له العساكر وأوقع به وبدد شمله، وفض جموعه وقتله، ثم قصد بعده كنز الدولة الوالي بأسوان، وكان قصد بلد طود، فقتل أكثر عسكره وهرب فأدركه بعض أصحاب الملك العادل فقتله.

#### فصل

## في توجه صلاح الدين إلى دمشق، ودخوله إليها في يوم الاثنين آخر شهر ربيع الأول

قال العماد: لما خلا باله مما تقدّم ذكره تجهز لقصد الشام، فخرج إلى البركة مستهل صفر، وأقام حتى اجتمع العسكر، ثم رحل إلى بلبيس ثالث عشر ربيع الأوّل، وكانت رسل شمس الدين صاحب بصرى صديق ابن جاولي، وشمس الدين بن المقدّم عنده تستوري في الحث والبعث زنده، وتستقدمه وجنده، وسار على صدر وائله، ووصل السير بالسرى حتى أناخ على بصرى بصيرا بالعلى نصيرا للهدى، فاستقبله صاحب بصري وشد أزره، وسدد أمره، واستضاف إلى بصرى صرحد، وتفرد بالسبق إلى الخدمة وتوحد، وسار في الخدمة معه إلى الكسوة، وبكر صلاح الدين يوم الاثنين انسلاخ الشهر، وسار في موكب قوي بالعدد والعدد وحسب أن يمتنع عليه البلد، وأن الاطراف توثق، والأبواب تغلق، فأقبل وهمو يسوق وإقباله يشوق، حتى دخل دمشق، وخرقها وكـأن الله تعالى لــه خلقهــا، ودخل إلى دار العقيقــي مسكــن أبيه، وبقــي جمال الدين ريحان الخادم في القلعة على تأبيه، فراسله حتى استماله، وأغزر له نواله، وتملك المدينة والقلعة، ونزل بالقلعة سيف الاسلام أخو السلطان صلاح الدين، وملك ابن المقلة مداره وكل ما حواليها، وبذل له طلبته التي أشار إليها ونص عليها، وأظهر أنه قد جاء لتربية الملك الصالح، وحفظ ماله من المصالح، وتدبير ملكه، فهو أحق بصيانة حقه، واجتمع به أعيانها، وخلص لولاية اسرارها واعلانها، وأصبح وهو سلطانها، وزاره القاضي كمال الدين ابن الشهرزوري فوفاه حقه من الإحترام وأوفر له حفَّ التبجيل والاعظام، ونفذت الكتب بالأمثلة الفاضلية إلى مصر بهذا الفتح والنصر. وفي بعضها: « يـوم وصولنا إلى بصرى وقبله وفدت وهاجرت وتزاحمت وتكاثرت وتوافت الأمراء والأجناد الأتراك والأكراد والعربان، وراجل الأعمال، وأعيان الرجال، وورد كتاب من دمشق بعد كتاب، وكل مخبر وذاكر، وهو غائب بكتابه حاضر، يذكر أن البلاد ممكنة القياد مذعنة إلى المراد، وأما الفرنج خلهم الله فإنا في هذه السفرة المباركة نزلنا في بلادهم نزول المتحكم، وأقمنا بها إقامة الحاضر المتخيم، وعيونهم متناومة، وجزنا وأنوفهم راغمة، ووطئنا ورقابهم صغر، ومرزنا وعيشهم مر، والله يـزيدهم ذلاً، ويجعل عداوة الاسلام في صدورهم غلا، وفي أعناقهم غلاً».

وفي كتاب آخر: "وكان رحيلنا من بصرى يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ربيع الأول، وقد توجه صاحبها بين أيدينا قائماً بشروط الخدمة ولوازمها، ثم لقينا الأجل ناصر الدين ابن المولى أسد الدين رحة الله عليه، وأدام نعمته، والأمير سعد الدين ابن أنر في يوم السبت السابع والعشرين، ونزلنا يوم الأحمد ببجسر الخشب، والأجناد الدمشقية إلينا متوافيه، والوجوه على أبوابنا مترامية، ولم يتأخر إلا من أبقى وجهه، وراقب صاحبه، ومن اعتقد بالقعود أنه قد نظر لنفسه في العاقبه، ولما كان يوم الاثنين التاسع والعشرين من الشهر ركبنا على خيرة الله تعالى، وعرض دون الدخول عدد من الرجال فدعستهم عساكرنا المنصورة وصدمتهم وعوفتهم كيف يكون اللقاء وعلمتهم، ودخلنا البلد واستقرت بنا دار والدنا رحمة الله عليه قريرة عيوننا مستقرا سكون الرعية وسكوننا، وأذعنا في أرجاء البلد النداء بإطابة النفوس، وإزالة المكوس، وكانت الولاية فيهم قد ساءت وأسرفت، واليد المتعدية قد امتدت إلى أحوالهم وأجحفت، فشرعنا في امتثال أمر الشرع برفعها، وإعفاء الأمة منها وضعها».

قال ابن الاثير: لما خاف من بدمشق من الأمراء أن يقصدهم كمشتكين والملك الصالح من حلب فيعاملهم بها عامل به بني الداية

راسلوا سيف الدين غازي ليسلموها إليه، فلم يجبهم فحملهم الخوف على أن راسلوا صلاح الدين يوسف بن أيوب بمصر، وكان كبيرهم في ذلك شمس الدين بن المقدّم، ومن أشبه أباه فها ظلم، فلها أتته الرسل لم يتوقف وسار إلى الشام، فلها وصل دمشق سلمها إليه من بها من الأمراء، ودخلها واستقر بها، ولم يقطع خطبة الملك الصالح، وإنها أظهر أني إنها جئت لأخدمه واسترد له بلاده التي أخذها ابن عمه، وجرت أمور آخرها أنه اصطلح هو وسيف الدين والملك الصالح على ما بيده.

وقال القاضي ابن شدّاد: لما تحقق صلاح الـدين وفاة نور الدين، وكون ولده طفلاً لاينهض بأعباء الملك، ولا يستقل بدفع عدو الله عن البلاد، تجهز للخروج إلى الشام، إذ هو أصل بلاد الاسلام، فتجهز بجمع كثير من العساكر، وخلف بالديار المصرية من يستقل بحفظها وحراستها، ونظم أمورها وسياستها، وخرج هو سائراً مع جميع من أهلـه وأقاربه، وهو يكاتب أهل البلاد وأمراءها، واختلفت كلَّمة أصحاب الملك الصالح، واختلت تدبيراتهم وخاف بعضهم من بعض، وقبض البعض على جماعة منهم، وكان ذلك سبب خوف الباقين ممن فعل ذلك، وسببا لتنفير قلوب الناس عن الصبي، فاقتضى الحال أن كاتب ابن المقدّم صلاح الدين، فوصل إلى البلاد مطالباً بالملك الصالح فيكون هو الذي يتولى أمره ويرب حاله، فدخل دمشق يـوم الثلاثاء سلَّخ ربيع الآخر، وكان أوَّل دخوله إلى دار أبيه واجتمع الناس إليه، وفرحوا به، وأنفق في ذلك اليوم في الناس مالا طائلاً، وأظهر الفرح والسرور بالدمشقيين، وأظهروا الفرح به وصعد القلعة، واستقر قدمه في ملكها، فلم يلبث أن سار في طلب حلب، فنازل حمص، وأخذ مدينتها في جمادى الأولى ولم يشتغل بقلعتها، وسار حتى أتى حلب، ونازلها سلخ جمادى المذكور وهي الدفعة الأولى.

وقال ابن أبي طي: بلغ السلطان أن ابن المقدّم نقض عهد الملك الصالح، وهو كان السبب في خروج سيف الدين صاحب الموصل

واستيلائه على البلاد الشرقية ومضايقته للملك الصالح في ممالكه، وقيل إن ابن المقدّم كاتب السلطان ودعاه إلى الخروج، وقيل إنها خرج إلى الشام خوفاً من حركة تنشأ من جانب الفرنج بسبب اختلاف أمراء الشام، وشغل بعضهم ببعض، وبجواب ممض ورد من ابن المقدّم، ولما تيقن ابن المقدّم خروج السلطان إلى جهة دمشق أشفق من ذلك، واستدرك ما بدا منه، وتذلل له، ووعده تسليم دمشق إليه.

قال: ولما حصل على دمشق وقلعتها، واستوطن بقعتها، نشر علم العدل والإحسان، وعفى أثار الظلم والعدوان، وأبطل ما كان الولاة استجدّوه بعد موت نور الدين من القبائح والمنكرات والمون والضرائب المحرّمات.

قلت: وكان قد كتب إليه أسامة بن منقد قصيدة بعد مصاف عسقلان أوّلها:

ملوك في عقر دارهم أحدا فسر إلى الشام فالملائكة السام

مدا فه وفقير إليك يأم أن فه وفقير إليك يأم الله المسلمان المسلمان

تصلح بالعدل منه ما فسدا

ــــنصر كما في كتـــابـــه وعــــدا في حبــاك الـــــه وعــــدا في حبــاك الــــــ \_\_عدل وأعطاك ماملكت سدى (١٤١)

ومدح وحيش الأسدي صلاح الدين عند أخذه دمشق بقصيدة أقلها: قد جاءك النصر والتوفيق فاصطحب

فكن لأضعاف هذا النصر مرتقبا لله أنت صلاح الدين من أسد أدنسي فريست الأيسام أن وثبا

رأيت جلق ثغيراً لانظير ليه

فجئتها عسامراً منهااللذي خسربا نادتك بالذل لماقسل ناصرها

وأزمع الخلق من أوطانها هربسا أحييتهامشل ماأحييت مصرفقد

أعدت من عدلها ماكان قدذهبا

هــذاالــذي نصر الاســلام فـاتضحـت

سبيله وأهان الكفر والصلب

ويسوم شساور والايهان قسدهسزمست

جيوشه كانفيه الجحفل اللجب

أبست لسه الضيم نفسس مرة ويد

فعالة وفؤادقطما وجبا

يستكشــــرالمدحيتلى في مكــــارمــــه

زهداً ويستصغر الدنيا إذا وهبا

ويسوم دمياط والاسكندريسة قسد

أصارهم مشلافي الأرض قدضربا والشام لولم يدارك أهلمه انمدرست

آثـــاره وعفــتآيـاتــه حقبــا

## فیا جری بعد فتح دمشق من فتح همص وهماه وحصار حلب

قال ابن أبي طي: لما اتصل بمن في حلب حصول دمشق للملك الناصر، وميل الناس إليه وإنعكافهم عليه، خافوا وأشفقوا وأجمعوا على مراسلته فحملوا قطب الدين ينال بن حسان رسالة أرعدوا فيها وأبرقوا، وقالوا له: هذه السيوف التي ملكتك مصر بأيدينا والرماح التي حويت بها قصور المصريين على أكتافنا، والرجال التي ردّت عنك تلك العساكر هي تردّك، وعها تصدّيت له تصدّك، وأنت فقد تعدّيت طورك، وتجاوزت حدّك، وأنت أحد غلمان نور الدين، وممن يجب عليه حفظه في ولده.

قال: ولما بلغ السلطان ورود ابن حسان عليه رسولاً تلقاه بموكبه وبنفسه، وبالغ في إكرامه والاحسان إليه، ثم أحضره بعد ثالثة لساع الرسالة منه، فلما فاه ابن حسان بتلك الشقاشق الباطلة، وقعقع بتلك التسويهات العاطلة، لم يعره السلطان رحمه الله طرفا ولا سمعا، ولا ردّ عليه خفضا ولا رفعا، بل ضرب عنه صفحا وتغاضيا، وترك جوابه احسانا وتجافيا، وجرى في ميدان أريحيته واستن في سنن مروّته، وخاطبه بكلام لطيف رقيق وقال له: يا هذا اعلم إنني وصلت إلى الشام لجمع كلمة الاسلام، وتهذيب الأمور وحياطة الجمهور، وسدّ الثغور، وتربية ولد نور الدين وكف عادية المعتدين، فقال له ابن حسان: إنك إنها وردت لأخذ الملك لنفسك، ونحن لا نطاوعك على ذلك ودون ما ترومه خرط القتاد، وفت الأكباد، وإيتام الأولاد، فلم يلتفت السلطان لمقاله، وتزايد في احتاله وأومى إلى رجاله باقامته من بين يديه بعد أن كاد يسطو عليه، ونادى في عساكره بالاستعداد لقصد الشام الأسفل، ورحل متوجهاً إلى وضادى في عساكره بالاستعداد لقصد الشام الأسفل، ورحل متوجهاً إلى

من يحصرها ورحل إلى جهة هماه فلها وصل إلى الرستن، خرج صاحبها عز الدين جرديك، وأمر من فيها من العسكر بطاعة أخيه شمس الدين على واتباع أمره، وسار جرديك حتى لقي السلطان واجتمع به بالرستن، وأقام عنده يوما وليله، وظهر من نتيجة اجتهاعه به أنه سلم إليه هماه وسأله أن يكون السفير بينه وبين من بحلب، فأجابه السلطان إلى مراده، وسار إلى حلب، وبقي أخو جرديك بقلعة هماه.

قال: وسار جرديك إلى حلب وهو ظان أنه قد فعل شيئاً، وحصل عند من بحلب يدا، فاجتمع بالأمراء والملك الصالح وأشار عليهم بمصالحة الملك الناصر، فاتهمه الامراء بالمخامرة، وردّوا مشورته، وأشاروا بقبضه فامتنع الملك الصالح ولج سعد الدين كمشتكين في القبض عليه، فقبض وثقل بالحديد، وأخذ بالعذاب الشديد، وحمل إلى الجب الذي فيه أولاد الداية.

قال: ولما قدّم جرديك وشد في وسطه الحبل ودلي إلى الجب، وأحس به أولاد الداية قدام إليه منه حسن وشتمه أقبح شتم وسبه ألأم سب، وحلف بالله إن أنزل إليهم ليقتلنه، فامتنعوا من تدليته، فأعلم سعد الدين كمشتكين فحضر إلى الجب وصاح على حسن وشتمه وتوعده، فسكن حسن وأمسك وأنزل جرديك الجب، فكان عند أولاد الداية، واسمعه حسن كل مكروه.

قال: وكتب أبي إلى حلب حين اتصل به قبض أولاد الداية وجرديك، وكانوا تعصبوا عليه حتى نفاه نور الدين من حلب قصيدة منها: بنو فلانا أعوان الضلالة قلد

قضى بند لهم الأفسلاك والقسدر وابعد عز الملك في صفد وابعد عز الملك في صفد وقعسر مظلمة يغشس ها البصر

### وجردالله مرفي جرديك عرضه والسده را لا ملجاً منه ولا وزر

قال: ولم ينزل السلطان مقيها على البرستن، ثم طال عليه الأمر فسار إلى جباب التركمان فلقيه أحد غلمان جرديك وأحبره بها جرى على جرديك من الاعتقال والقهر، فرحل السلطان من ساعته عائداً إلى حماه وطلب من أخى جرديك تسليم حماه إليه، وأخبره بها جرى على أخيه، ففعل وصعد السلطان إلى قلعة حماه واعتبر أحوالها وولاها مبارز الدين على بن أبي الفوارس، وذلك مستهل جمادى الآخرة، وسار السلطان إلى حلَّب، ونزل على أنف جبل جوش فوق مشهد الدكة ثالث الشهر، وامتدت عساكره إلى الخناقية وإلى السعدي، وكان من بحلب يظنون أن السلطان لا يقدّم عليهم، فلم يرعهم إلا وعساكره قد نازلت حلب، وحيمه تضرب على جبل جوشن، وأعلامه قد نشرت فخافوا من الحلبيين أن يسلموا البلد كما فعل أهل دمشق، فأرادوا تطييب قلوب العامة فأشير على ابن نور الدين أن يجمعهم في الميدان ويقبل عليهم بنفسه ويخاطبهمم بنفسه: أنهم الوزر والملجأ، فأمر أن ينادي باجتماع الناس إلى ميدان باب العراق، فاجتمعوا حتى غص الميدان بالناس، فنزل الصالح من باب ألـدرجة وصعد من الخندق، ووقف في رأس الميدان من الشمال وقال لهم: يا أهل حلب أنا ربيبكم ونزيلكم واللاجيء إليكم، كبيركم عندي بمنزلة الأب، وشابكم عندي بمنزلة الأخ، وصغيركم عندي يحل محل الولد، قال: وحنقته العبرة وسبقته الدمعة، وعلا نشيجه، فافتتن الناس، وصاحوا صيحة واحدة، ورموا بعمائمهم، وضجوا بالبكاء والعويل وقالوا: نحن عبيدك وعبيد أبيك، نقاتل بين يديك ونبذل أموالنا وأنفسنا لك، وأقبلوا على الدعاء له والترحم على أبيه، وكانوا قد اشترطوا على الملك الصالح أنه يعيد إليهم شرقية الجامع يصلون فيها على قاعدتهم القديمه، وأن يجهر بحي على خير العمل والأذان والتذكير في الاسواق وقدام الجنائز بأسهاء الأئمة الاثنى عشر، وأن يصلوا على أمواتهم خمس تكبيرات، وأن تكون عقود الأنكحة إلى الشريف الطاهر أبي المكارم حمزة بن زهرة الحسيني، وأن تكون العصبية مرتفعة، والناموس وازع لمن أراد الفتنة وأشياء كثيرة اقترحوها، مما كان قد أبطله نور الدين رحمه الله، فأجيبوا إلى ذلك.

قال ابن أبي طيّ: فأذن المؤذنون في منارة الجامع وغيره بحي على خير العمل، وصلى أبي في الشرقية مسبلاً، وصلى وجوه الحلبيين خلف، وذكروا في الأسواق وقدام الجنائز بأسهاء الأئمة، وصلوا على الأموات خمس تكبيرات، وأذن للشريف في أن تكون عقود الحلبيين من الإمامية إليه، وفعلوا جميع ما وقعت الايهان عليه.

#### فصل

قال ابن أبي طيت: وكانت هذه السنة شديدة البرد، كثيرة الثلوج، عظيمة الأمطار، هائجة الأهوية، وكان السلطان قد جعل أولاد الداية علالة له وسبباً يقطع به ألسنة من ينكر عليه الخروج إلى الشام، وقصد الملك الصالح، ويقول: أنا إنها أتيت لاستخلاص أولاد الداية، وإصلاح شأنهم، وأرسل السلطان إلى حلب رسولا يعرض بطلب الصلح، فامتنع كمشتكين، فاشتد حينئذ السلطان في قتال البلد، وكانت ليالي الجهاعة عند الملك الصالح لاتنقضي إلا بنصب الحبائل للسلطان، والفكرة في غاتلته، وارسال المكروه إليه، فأجمعوا آراءهم على مراسلة سنان صاحب الحشيشية في ارصاد المتالف للسلطان، وإرسال من يفتك به، وضمنوا له على ذلك أموالاً جمة وعدة من القرى، فأرسل سنان جماعة من فتاك أصحابه لاغتيال السلطان، فجاؤوا إلى جبل جوشن واختلطوا بالعسكر فعرفهم صاحب أبو قبيس، لأنه كان مشاغراً لهم، فقال لهم: يا ويلكم فعرفهم صاحب أبو قبيس، لأنه كان مشاغراً لهم، فقال لهم: يا ويلكم

كيف تجاسرتم على الوصول إلى هذا العسكر ومثلي فيه؟ فخافوا غائلته، فوثبوا عليه فقتلوه في موضعه، وجاء قوم للدفع عنه فجرّحوا بعضهم، وقتلوا البعض وبدر من الحشيشية أحدهم وبيده سكينة مشهورة ليقصد السلطان ويهجم عليه، فلما صار إلى باب الخيمة اعترضه طغريل أمير جاندار فقتله، وطلب الباقون فقتلوا بعد أن قتلوا جماعة.

قال: ولما فات من بحلب الغرض من السلطان بطريق الحشيشية، كاتبوا قمص طرابلس وضمنوا له أشياء كثيرة متى رحل السلطان عن حلب، وكان لعنه الله في أسر نور الدين منذ كسرة حارم، وكان قد بذل في نفسه الأموال العظيمة فلم يقبلها نور الدين، فلما كان قبل موت نور الدين سعى له فخر الدين مسعود بن الزعفراني حتى باعه نور الدين بمبلغ مائة وخمسين ألف دينار، وفكاك ألف أسير، واتفق في أوّل هذه السنة موت ملك الفرنج صاحب القدس وطبرية وغيرهما، فتكفل هذا القمص بأمر ولده المجذوم، فعظم شأنه وزاد خطره، فأرسل إلى السلطان في أمر الحلبين، وأخبره الرسول أن الفرنج قد تعاضدوا وصاروا يداً واحدة، فقال السلطان لست عمن يرهب بتألب الفرنج، وها أنا سائر إليهم، شم أنهد قطعة من جيشه وأمرهم بقصد انطاكيه فغنموا غنيمة إليهم، شم أنهد قطعة من جيشه وأمرهم بقصد انطاكيه فغنموا غنيمة إليها، فسمع الملعون فنكص راجعاً إلى بلاده وحصل الغرض من رحيل السلطان عن حلب ووصل إلى حمص، فتسلم القلعة ورتب فيها واليا السلطان عن حلب ووصل إلى حمص، فتسلم القلعة ورتب فيها واليا

قال: وفي فتح قلعة حمص يقول العهاد الكاتب من قصيدة وستأتي: إياب ابسن أيوب نحو الشيآ معلى كسل ما يسرتجيه ظهرور بيسوسيف مصر وأياساميه تقرالعيون وتشفي الصدور

#### رأت منـــــــك حمص لها كـــــافيــــا فـــوا تــاك منهـــاالقـــوي العسير

ومن كتاب فاضلي عن السلطان إلى زين الدين بن نجا الواعظ يقول في وصف قلعة حمص: « والشيخ الفقيه قد شاهد ما يشهد به من كونها نجماً في سحاب، وعقابا في عقاب، وهامة لها الغهامة عهامة، وأنملة إذا خضبها الأصيل كان الهلال منها قلامه، عاقدة حبوة صالحها الدهر على أن لا يجلها بقرعه، عاهدة عصمة صافحها الزمن على أن لا يروعها بخلعه، فاكتنفت بها عقارب، منجنيقات لا تطبع طبع حمص في العقارب، وضربت حجارة بها الحجارة، فأظهرت فيها العداوة المعلومة بين الأقارب، فلم يكن غير ثالثة من الحدّ إلا وقد أثرت فيها جدر يا يضربها، ولم تصل السابع إلا والبحران منذر نقبها، واتسع الخرق على الراقع، وسقط سعدها عن الطالع إلى مولد هو إليها الطالع، وفتحت الأبراج فكانت أبوابا ( وسيرت الجبال) بها ( فكانت سرابا) (١٤٢) فهنالك بدت نقوب يرى قائم من دونها ما وراءها، وحشيت فيها النار فلولا الشعاع من الشعاع أضاءها».

ومن كتاب آخر فاضلي عن السلطان إلى أخيه العادل: "قد اجتمع عندنا إلى هذه الغاية ما يزاحم سبعة آلاف فارس، وتكاثفت الجموع إلى الحدّ الذي يخرج عن العد، وبعد أن نرتب أحوال حمص حرسها الله، نتوجه إلى حماه، والله المعين على ما ننويه من الرشاد، وننظفه من طرق الحماد».

وقال العهاد: لما سمع المدبرون للملك الصالح بإقبال صلاح الدين المؤذن بإدبارهم، سقط في أيديهم، وراسلوا المواصلة، وكاتبوهم وأرسلوا إلى صلاح الدين بالاغلاظ والاحفاظ، وكان الواصل منهم قطب الدين ينال بن حسان، وقال له: هذه السيوف التي ملكتك مصر، وأشار إلى

سيف، إليها تردّك، وعما تصدّيت له تصدّك، فحلم عنه السلطان، واحتمله وتغافل كرماً وأغفله، وخاطبه بها أبي أن يقبله، وذكر أنه وصل لترتيب الأمور وتهذيب الجمهور، وسدّ الثغور، وتربية ولد نور الدين، واستنقاذ أخوة مجد الدين، فقال له: أنت تريد الملك لنفسك، ونحن لا ننزع في قوسك، ولا نأنس بأنسك، ولا نرتاع لجرسك، ولا نبني على أسك، فارجع حيث جئت أو اجهد واصنع ما شئت، ولا تطمع فيها ليس فيه مطمع، ولا تطلع حيث ما لسعودك فيه مطلع، ونال من تقطيب القطب ينال كل ما أحال الحال، وأبلى البال، وأبدى له التبسم، وأخفى الامتهال، ثم إنه استناب أخاه سيف الاسلام طغتكين بدمشق، وسار بالعسكر ونزل على حمص فأخذها يوم الثلاثاء ثالث عشر جمادى الأولى، وامتنعت القلعة فأقام عليها من يحصرها، ورحل إلى حماه فأخذها مستهل جمادى الآخرة، ثم مضى ونزل على حلب فحصرها ثالث الشهر، فلها اشتدّ على الحلبيين الحصار، وأعوزهم الانتصار، استغاثوا بالاسهاعيلية وعينوا لهم ضياعاً، وبذلوا لهم من البذول أنواعاً، فجاء منهم في يوم بارد شات من فتاكهم كل عات، فعرفهم الأمير ناصح الدين خمار تكين صاحب أبو قبيس، وكان مشاغرا للاسماعيلية، فقال لهم: لأي شيء جئتم، وكيف تجاسرتم على الـوصول وما خشيتم، فقتلوه وجاء مـن يدفع عنه فَأَتْحَنُوه، وعدا أحدهم ليهجم على السلطان في مقامه، وقد شهر سكين انتقامه، وطغريل أمير جاندار واقف ثابت ساكن ساكت، حتى وصل إليه فشمل بالسيف رأسه، وما قتل الباقون حتى قتلوا عدة، ولاقى من لاقاهم شدّة، وعصم الله حشاشته في تلك النوبة من سكاكين الحشيشية، فأقام إلى مستهل رجب، ثم رحل إلى حمص بسبب أن الحلبيين كاتبوا قمص طرابلس، وقد كان في أسر نور الدين مذ كسرة حارم، وبقي في الأسرأكثر من عشر سنين، ثم فدا نفسه بمبلغ مائة ألف وخمسين ألف دينار، وفكاك ألف أسير، فتوجه في الافرنجية إلى حمص، فلها سمع بالسلطان رجع ناكصا على عقبيه مخوفاً مما يقع فيه ويتم عليه. ومن كتاب فاضلي عن السلطان إلى العادل: «قد اعلمنا المجلس أن العدوّ خذله الله كان الحلبيون قد استنجدوا بصلبانهم، واستصالوا على الاسلام بعدوانهم، وأنه خرج إلى بلد حمص، فوردنا حماه، وأخذنا في ترتيب الأطلاب لطلبه ولقاه، فسار إلى حصن الأكراد متعلقا بجبله، متفحصاً بحيله، وهذا فتح تفتح له أبواب القلوب، وظفر وإن كان قد كفى الله تعالى فيه القتال المحسوب، فإن العدوّ قد سقطت حشمته، وانحطت فيه همته، وولى ظهراً كان صدره يصونه، ونكس صليباً كانت ترفعه شياطينه».

وقال العماد في الخريدة: لما خيم السلطان بظاهر حمص قصده المهذب ابن أسعد بقصيدة أوّلها:

مسانسام بعسدالبين يستحلي الكسرى إلا ليطسسرقسمه الخيسسال إذا سرى

كلف بقربكم فلما عساقه بعدالمدى سلك العلريق الأخصرا بعدالمدى سلك العلرية الأخصرا ومسودع أمرالتفرق دمعه والمتحدد على المتحدد والمتحدد المتحدد ا

ومنها في المديح: تردي الكتائب كتبه فيإذا غيدت لم يسدر أنفيذ أسطراً أم عسكسرا لم يحسن الأتراب في وقسط ورها إلاّلأن الجيشيعة مسيعة عثيرا

فقال القاضي الفاضل لصلاح الدين بهذا الذي يقول: « والشعر ما زال عند الترك متروكاً فعجل جائزته لتكذيب قوله، وتصديق ظنه،

فشرفه وجمع له بين الخلعة والصنعة، وعنى الفاضل ما قاله في قصيدة في مدح الصالح بن رزيك التي أولها: « أما كفاك تلافي في تلافيكا».

يقول فيها

يساكعبة الجود إن الفقرر أقعدني
ورقة الحال عن مفروض حجيكا
من ارتجي يساكر يسم السدهر ينعشني
جسدواه إن خساب سعي في رجمائيكا
أمدح الترك أبغي الفضل عندهم
والشعر مساز ال عند الترك متروكا
أم أمدح السوقة النوكي لرفدهم
واضيعتا إن تخطتني أيساديكا
لاتتركني ومساأمل تفي سفري

قلت: وقد مضى ذكر ابن أسعد هذا في اخبار سنة ثمان وخمسين، وسيأتي من شعره أيضاً في أخبار سنة ست وسبعين وثمان وسبعين، وما أحسن ما خرج ابن الدهان من الغزل إلى مدح ابن رزيك في قوله من قصيدة أوّلها:

ميده اوها . إذا لاح بــــرق مـــن جنـــابـــك لامـــع أضـــاء لـــواش مـــاتجنّ الاضــالـــع

يقول فيها: تمادى بنسا في جساهليسة نحلهسا وقد قام بالمعسروف في النساس شسارع وتحسب ليسل الشع يمتسد بعدمسا بدا طالعا شمس السخاء طلابع (١٤٣)

## فصل

ثم أرسل السلطان الخطيب شمس الدين بن الوزير أي المضا إلى الديوان العزيز برسالة ضمنها القاضي الفاضل كتابا طويلاً رائقا فائقاً يشتمل على تعداد ما للسلطان من الأيادي من جهاد الافرنج في حياة نور الدين ثم فتح مصر واليمن وبلاد جمة من أطراف المغرب، وإقامه الخطبة العباسية بها يقول في أوّله للرسول: "فإذا قضى التسليم حق اللقاء، واستدعى الاخلاص جهد الدعاء، فليعد و ليعد حوادث ما كانت حديثاً يفترى، وجواري أمور إن قال فيها كثيراً فأكثر منه ما قد جرى، وليشرح صدراً، منها لعله يشرح منا صدرا، وليوضح الأحوال المستسرة فإن الله لا يعبد سرا.

ومسن الغسر اثب أن تسير غسرائب في الأرض لم يعلسم بها المأمسول في الأرض لم يعلسم بها المأمسول كالعيس أقتل ما يكون لها الصدى والماء فسوق ظهر ورهسا محمسول

فإنا كنا نقتبس النار بأكفنا، وغيرنا يستنير، ونستنبط الماء بأيدينا، وسوانا يستمير، ونلقى السهام بنحورنا، وغيرنا يعتمد التصوير، ونصافح الصفاح بصدورنا، وغيرنا يدّعي التصدير، ولابد أن نسترد بضاعتنا بموقف العدل الذي تردّ به الغصوب، وتظهر طاعتنا فنأخذ بحظ الألسن كها أخذنا بحظ القلوب، وما كان العائق إلاّ أنا كنا ننتظر ابتداء من الجانب الشريف بالنعمه يضاهي ابتداءنا بالخدمه، وانجابا للحق يشاكل انجابنا للسبق، وكان أوّل أمرنا أنا كنا في الشام لفتح الفتوح مباشرين بأنفسنا، ونجاهد الكفار متقدّمين لعساكرنا، نحن ووالدنا وعمنا في أي مدينة فتحت أو معقل ملك أو عسكر للعدوّ كسر، أو مصاف للاسلام معه ضرب، فها يجهل أحد صنعنا، ولا يجحد عدوّنا أنا نصطلي الجمره، ونملك الكره، ونتقدّم الجهاعه، ونرتب المقاتله، وندبر

التعبيه إلى أن ظهرت في الشام الآثار التي لنا أجرها، ولا يضرنا أن يكون لغيرنا ذكرها، وكانت أخبار مصر تتصل بنا بها الأحوال عليه فيها من سوء تدبير، وبها دولتها عليه من غلبة صغير على كبير، وإن النظام بها قد فسد، والإسلام بها قد ضعف عن إقامة كل من قام وقعد، والفرنج قد احتاج من يدبرها إلى أن يقاطعهم بأموال كثيرة، لها مقادير خطيرة، وإن كلمة السنة بها وإن كانت مجموعه فإنها مقموعه، وأحكام الشريعة وإن كانت مسماه فإنها متحاماه، وتلك البدع بها على ما يعلم، وتلك الضلالات فيها على ما يفتى فيه بفراق الاسلام ويحكم، وذلك المذهب قد خالط من أهله اللحم والدم، وتلك الأنصاب قد نصبت آلهة تعبد من دون الله وتعظم وتفخم، فتعالى الله عن شبه العباد، وويل لمن غرّه تقلب الذين كفروا في البلاد، فسمت همتنا دون همم أهل الأرض إلى أن نستفتح مقفلها، ونسترجع للاسلام شاردها، ونعيد على الدين ضالته منها، فسرنا إليها في عساكر ضخمه، وجموع جمه، وبأموال انتهكت الموجود، وبلغت منا المجهود، أنفقناها من حاصل ذممنا وكسب أيدينا، وثمن أساري الفرنج الواقعين في قبضتنا، فعرضت عوارض منعت، وتوجهت للمصريين رَسل باستنجاد الفرنج قطعت ( لكل أجل كتاب ) (١٤٤)، ولكل أمل باب، وكان في تقدير الله أنا نملكها على الوجه الأحسن، ونأخذها بالحكم الأقوى الأمكن، فغدر الفرنج بالمصريين غدرة في هدنة عظم خطبها وخبطها، وعلم أن استئصال كلمة الاسلام محطها، فكاتبنا المسلمون من مصر في ذلك الزمان كها كاتبنا بالعساكر المجموعة والأمراء والأهل المعروفة إلى بلاد قد تمهد لنا بها أمران، وتقرّر لنا في القلوب ودّان: الأوّل ما علموه من ايثارنا للمـذهب الأقـوم، وإحياء الحق الأقدم، والآخر ما يرجونه من فك أسارهم، وإقالة عثارهم، ففعل الله ما هو أهله، وجاء الخبر إلى العدو فانقطع حبله، وضاقت به سبله، وأفرج عن الديار بعد أن كانت ضياعها ورسآتيقها وبلادها وأقاليمها قد نفذت فيها أوامره، وخفقت عليها صلبانه، ونصبت بها أوثانه، وأيس من

أن يسترجع ما كان بأيديهم حاصلاً، وأن يستنقذ ما صار في ملكهم داخلاً، ووصلنا البلاد، وبها أجناد عددهم كثير، وسوادهم كبير وأموالهم واسعه، وكلمتهم جامعه، وهم على حرب الاسلام أقدر منهم على حرب الكفر، والحيلة في السر فيهم أنفذ من العنزيمة في الجهر، وبها راجل من السودان يزيد على مائة ألف، كلهم أغتام أعجام، إن هم إلا كالانعام لا يعرفون رباً إلا ساكن قصره، ولا قبلة إلا ما يتوجهون إليه من ركنه، وامتشال أمره، وبها عسكر من الأرمن باقون على النصرانيه، موضوعة عنهم الجزيه، كانت لهم شوكة وشكة، وحمة وحمية، ولهم حواش لقصورهم من بين داع تتلطف في الضلال مداخله، وتصيب القلوب غاتله، ومن بين كتاب تفعل أقلامهم أفعال الأسل، وخدّام يجمعون إلى سواد الوجوه سواد النحل، ودولة قد كبر نملها الصغير، ولم يعرف غيرها الكبير، ومهابة تمنع ما يكنه الضمير، فكيف بخطوات التدبير، هذا إلى استباحة للمحارم ظاهرة، وتعطيل للفرائض على عادة جارية جائره، وتحريف للشريعة بالتأويل، وعدول إلى غير مراد الله بالتنزيل، وكفر سمى بغير اسمه، وشرع يتستر به ويحكم بغير حكمه، فها زلنا نسحتهم سحت المبارد للشفار، ونتحيفهم تحيف الليل والنهار، فعجائب تدبير لأ تحتملها المساطير، وغرائب تقدير لا تحملها الأساطير، ولطيف توصل ما كان من حيلة البشر ولا قدرتهم لولا إعانة المقادير، وفي أثناء ذلك استنجدوا علينا الفرنج دفعة إلى بلبيس ودفعة إلى دمياط، وفي كل دفعة منهما وصلوا بالعدد المجهز، والحشد الأوفر، وخصوصاً في نوبة دمياط فإنهم نازلـوها بحراً في ألف مـركب مقاتل وحـامل، وبراً في مائتــي ألف فارس وراجل، وحصروها شهرين يباكرونها ويراوحونها ويصابحونها القتال الذي يصلبه الصليب، والقراع الذي ينادي به الموت من مكان قريب، ونحن نقاتل العدوين الباطن والظاهر، ونصابر الضدّين المنافق والكافر حتى أتى الله بأمره وأيدنا بنصره، وخابت المطامع من المصريين والفرنج وشرعنا في تلك الطوائف من الأرمن والسودان والأجناد فأخرجناهم من القاهرة تارة بالأوامر المرهقة لهم وتارة بالأمور الفاضحة منهم، وطوراً بالسيوف المجرده وبالنار المحرقه، حتى بقى القصر ومن به من خدم ومن ذرية قد تفرّقت شيعه، وتمزقت بدعه، وخفتت دعوته، وخفيت ضلالته، فهنالك تم لنا إقامة الكلمة، والجهر بالخطبة، والرفع للواء الأسود الأعظم، وعاجل الله الطاغية الأكبر بهلاكه وفنائه، وبرأنا من عهدة يمين كان إثم حنثها أيسر من إثم إبقائه، لأنه عوجل لفرط روعته، ووافق هلاك شخصه هلاك دولته، ولما خلا ذرعنا، ورحب وسعنا، نظرنا في الغزوات إلى بلاد الكفار، فلم تخرج سنة إلا عن سنة أقيمت فيها براً وبحراً مركبا وظهراً إلى أن أوسعناهم قتلاً وأسرا، وملكنا رقابهم قهراً وقسراً، وفتحنا لهم معاقل ما خطر أهل الاسلام فيها مذ أخذت من أيديهم، ولا أوجفت عليها خيلهم ولا ركابهم مذ ملكها أعاديهم، فمنها ما حكمت فيه يد الخراب، ومنها ما استولت عليه يد الاكتساب، ومنها قلعة بثغر ايلة، كان العدو قد بناها في بحر الهند، وهو المسلوك منه إلى الحرمين واليمن وغزا ساحل الحرم فساء منه خلقاً، وخرق الكفر في هذا الجانب خرقاً، فكادت القبلة أن يستولى على أصلها، ومشاعر الله أن يسكنها غير أهلها، ومقام الخليل عليه السلام أن يقوم به من ناره غير برد وسلام، ومضجع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتطرّقه من لا يدين بها جاء به من الإسلام، فأخذت هذه القلعة، وصارت معقلاً للجهاد وموئلا لسفار البلاد وغيرهم من عباد العباد.

ثم قال: "وكان باليمن ما علم من أمر ابن مهدي الضال الملحد المبدع المتمرد، وله آثار في الاسلام وثار طالبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سبى الشرائف الصالحات، وباعهن بالثمن البخس، واستباح منهن كل ما لا يقر لمسلم عليه نفس، ودان ببدعه، ودعا إلى قبر أبيه وسهاه كعبة، وأخذ أموال الرعايا المعصومة وأجاحها، وأحل الفروج المحرمة وأباحها، فانهضنا إليه أخانا بعسكرنا بعد أن تكلفنا له نفقات واسعه، واسلحة رائعة، وسار فأخذناه ولله الحمد، وأنجز الله فيه القصد،

والكلمة هنالك بمشيئة الله إلى الهند ساميه، وإلى ما يفتض الاسلام عذرته متهاديه، ولنا في الغرب أثر أغرب، وفي أعهاله أعهال دون مطلبها مهالك، كما يكون المهلك دون المطلب، وذلك أن بنى عبد المؤمن قد اشتهر أن أمرهم قد أمر، وملكهم قد عمر، وجيوشهم لأتطاق، وأمرهم لا يشاق، ونحن بحمد الله قد تملكنا مما يجاورنا منه بلاداً تزيد مسافتها على شهر، وسيرنا إليها عسكراً بعد عسكر، فرجع بنصر بعد نصر، ومن البلاد المشاهير والأقاليم الجهاهير: برقة، قفصه، قسطيليه، توزر، كل هذا تقام فيها الخطبة لمولانا الامام المستضىء بأمر الله أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولا عهد للاسلام باقامتها وتنفذ فيها الاحكام بعلمها المنصور وعلامتها، وفي هذه السنة كان عندنا وقد شاهده وفود الامصار، ورموه بأسماع وأبصار مقداره سبعون راكباً كلهم يطلب لسلطان بلده تقليداً، ويرجو منا وعداً ويخاف وعيداً، وقد صدرت عنا بحمد الله تقاليدها، وألقيت إلينا مقاليدها، وسيرنا الخلع والمناشير والألويه بها فيها من الأوامر والأقضيه، فأما الأعداء المحدّقون بهذه البلاد، والكفار الذين يقاتلوننا بالمالك العظام، والعزائم الشداد، فمنهم صاحب قسطنطينيه، وهو الطاغية الأكبر، والجالوت الأكفر، وصاحب المملكية التي أكلت على الدهر وشربت ، وقائم النصرانية الذي حكمت دولته على ممالكها وغلبت، جرت لنا معه غزوات بحريه، ومناقلات ظاهرة وسريه، ولم نخرج من مصر إلى أن وصلتنا رسله في جمعة واحدة نوبتين بكتابين كـل واحد منهما يظهر فيه خفيض الجناح، وإلقاء السلاح، والانتقال من معاداة إلى مهاداه، ومن مفاضحة إلى مناصحه، حتى أنه انذر بصاحب صقلية وأساطيله التي تردّد ذكرها وعساكره التي لم يخف أمرها، ومن هؤلاء الكفار هذا صاحب صقلية، كان حين علم بأن صاحب الشام وصاحب قسطنطينية قد اجتمعا في نوبة دمياط فغلبا وقسرا وهزما وكسرا، أراد أن يظهر قوّته المستقلة فعمر أسطولاً يستوعب فيه ماله وزمانه، فله الآن خمس سنين تكثـر عـدّته وتنتخـب عـدّتـه، إلى أن وصل منهـا في السنـة

الخالية إلى الاسنكنـدرية أمـر رائع وخطب هـائل، وما أثقـل ظهر البحـر مثل حمله، ولا ملأ صدره مثل خيله ورجله، وما هو إلا إقليم بل أقاليم يقله، وجيش ما احتفل ملك قط بنظيره لو لا أن الله خذله، ومن هؤلاء الجيوش البنادقة والبياشنة والجنوية، كل هؤلاء تارة يكونون غزاة لا تطاق ضراوة ضرهم ولا تطفأ شرارة شرهم، وتارة يكونون سفاراً يحتكمون على الاسلام في الأموال المجلوب، وتقصر عنهم يلد الاحكام المرهوب، وما منهم إلاّ من هو الآن يجلب إلى بلـدنا آلة قتـاله وجهاده، ويتقـرب إلينا باهداء طرائف أعماله وتلاده، وكلهم قد قررت معهم المواصله، وانتظمت معهم المسالمه، على ما نريد ويكرهون، وعلى ما نؤثر وهم لا يؤثرون، ولما قضى الله سبحانه بالوفاة النورية، وكنا في تلك السنة على نية الغزاة والعساكر قد تجهزت والمضارب قد برزت، ونزل الفرنج على بانياس وأشرفوا على احتيازها، ورأوها فرصة مدّوا يـد انتهازها، استصرخ بنا صاحبها، فسرنا مراحل اتصل بالعدة أمرها، وعوجل بالهدنة الدمشقية التي لو لا مسيرنا ما انتظم حكمها، ثم عدنا إلى البلاد، وتوافت إلينا الاخبار بها المملكة النورية عليه من تشعب الآراء وتوزعها، وتشتت الأمور وتقطعها، وأن كل قلعة قد حصل فيها صاحب، وكل جانب قد طمح إليه طالب، والفرنج قد بنوا قلاعاً يتخوفون بها الأطراف الاسلاميه، ويضايقون بها البلاد الشآميه، وأمراء الدولة النورية قد سجن كبارهم وعوقبوا وصودروا، والمهاليك إلاّ عهاد المدين خلقوا لـلاطراف لا للصدور، وجعلوا للقيام لا للقعود في المجلس المحضور، قد مدّوا الأيدي والأعين والسيوف، وسارت سيرتهم في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وكل واحمد يتخل عند الفرنج يبدأ، ويجعلهم لظهره سندأ، وعلمنا أن البيت المقدّس إن لم تتيسر الأسباب لـفتحه وأمر الكفر إن لم نجرّد العزم في قلعه وإلا نبتت عروقه، واتسعت على أهل الدين خروقه، وكانت الحجة لله قائمه، وهمم القادرين بالقعود دائمة، وإنا لا نتمكن بمصر منه مع بعد المسافة، وانقطاع العمارة، وكلال الدواب التي بها على الجهاد القوّه ، وإذا جاورناه كانت المصلحة باديه، والمنفعة

جامعه، واليد قادره، والبلاد قريبه، والغزوة ممكنه، والميرة متسعه، والخيل مستريحه، والعساكر كثيرة الجموع، والأوقات مساعده، وأصلحنا ما في الشام من عقائد معتله، وأمور تختله، وأراء فاسده، وأمراء متحاسده، وأطماع غالبه، وعقول غائبه، وحفظنا الولد القائم بعد أبيه فها نابه أولى من قوم يـأكلون الدنيا باسمه، ويظهرون الوفاء في خدمته وهم عاملون بظلمه، والمراد الآن هو كل ما يقوي الدولة، ويوكد الدعوة، ويجمع الأمة، ويحفظ الالفه، ويضمن الرأفه، ويفتح بقية البلاد، وأن يطبق الاسم العباسي كل ما تطبقه العهاد، وهو تقليد جامع بمصر واليمن والمغرب والشَّام، وكلما تشتمل عليه الـولاية النـوريةوكـل ما يفتحـه الله للدولة العباسية بسيوفنا وسيوف عساكرنا، ولمن نقيمه من أخ أو ولد من بعدنا تقليداً يضمن للنعمة تخليداً، وللدعوة تجديداً، مع ما ينعم به من السمات التي فيها الملك، وبالجملة فالشام لا تنتظم أموره بمن فيه، والبيت المقدّس ليس له قرن يقوم به ويكفيه، والفرنج فهم يعرفون منا خصماً لايمل الشرحتى يملوا، وقرنا لا ينزال محرم السيف حتى يحلوا، وإذا شدّ رأينا حسن الرأي ضربنا بسيف يقطع في غمده، وبلغنا المني بمشيئة الله ويد كل مؤمن تحت برده، واستنقذنا أسيراً من المسجد الذي أسرى الله إليه بعبده».

ومن كتاب آخر فاضلي عن السلطان إلى الديوان في تعداد ماله من الأيادي: « والذي أجراه الله على يد المملوك من المالك التي دوخها، وسنن الضلال التي نسخها، وعقود الالحاد التي فسخها، ومنابر الباطل التي رحضها، وحجج الزندقة التي دحضها فلله عليه المنة فيه إذ أهله لشرف مشهده، وما فعله إلا لوجهه، ويد الله كانت عون يده، وإلا فقد قضت الليالي والأيام على تلك الأمور، وما تحركت للفلك في قلعها نابضه، وغيرت الأحوال على تلك البدعة وما ثارت لأفراسها رابضه، فشكر يد الله تعالى فيها أجراه على يده منها أن يجتهد في أخرى مثلها في فلكار، وقد عاد الاسلام إلى وطنه، وصوحت من الكفر خضراء دمنه».

ومن كتاب آخر للفاضل يذكر فيه اعادة صلاح الدين الخطبة بمصر للدولة العباسية يقول فيه: «حتى أتى الدنيا ابن بجدتها، فقضى من الأمر ما قضى، وأسخط من لله في سخطه رضا، وجعل وجه لابسي السواد مبيضا، فأدرك لهم بشأر نامت عنه الهمم ودوّخت عليه الأمم، وشفى الصدور، وجاء بالحق إلى من غرّه بالله الغرور واستبضع إلى الله تعالى تجارة لن تبور».

ومن كتاب آخر: « قد بورك للخادم في الطاعة التي لبس الأولياء شعارها، وأمضى في الاعداء شفارها، وجمع عليها الدين وكان أديانا، واستقامت بها القلوب على صبغة التكلف وكانت ألوانا».

ومن كتاب آخر: « لم يكن سبب خروج المملوك من بيتـه إلا وعد كان العقد بينه وبين نـور الدين رحمه الله في أنّ يتجاذبا طـرفي الغزاة من مصر والشام المملوك بعسكري بره وبحره، ونور الدين من جانب سهل الشام ووعره، فلما قضى الله بالمحتوم على أحدهما، وحدثت بعد الأمور أمور اشتهرت للمسلمين عورات وضاعت ثغور، وتحكمت الآراء الفاسدة، وفورقت المحاج القاصده، وصارت الباطنية بطانة من دون المؤمنين، والكفار محمولة إليها جزي المسلمين، والأمراء الذين كانوا للاسلام قـواعد، وكـانت سيـوفهم للنصر مـوارد، يشكون ضيـق حلقات الإسـار، وتطرّق الكفار بالبناء في الحدود الاسلامية، ولا خفاء أن الفرنج بعد حلولنا بهذه الخطة قاموا وقعدوا، واستنجدوا علينا أنصار النصرانية في الاقطار وسيروا الصليب، ومن كسى مذابحهم بقمامه، وهددوا طاغية كفرهم بأشراط القيامه، وأنفذوا البطارقة والقسيسين برسائل صور من يصورونه ممن يسمونهم القدّيسين، وقالوا: إن وقعت أوقعت فيها لا يستدرك فارطه وإن كلا من صاحب قسطنطينية وصاحب صقلية وملك الالمان وملوك ما وراء البحر وأصحاب الجزائر كالبندقية والبيشانية والجنوية وغيرهم قد تأهبوا بالعائر البحرية، والاساطيل القوية،

وللاسلام بأمير المؤمنين أعز ناصر لا سيها وهم ينصرون باطلاً وهو ينصر حقا، وهو يعبد خالقاً، وهم يعبدون خلقاً».

## فصل

قال العهاد: وكنت بالموصل فسئلت نظم مرثية في نور الدين، فنظمت بعد عودي إلى دمشق في رجب:

الـــديــن في ظلـــم لغيبــةنــوره

والسدهسرفي غمسم لفقسدأميره

فليندب الاسلام حامي أهله

والشام حافظ ملكسه وثغسوره

ما أعظهم المقددار في اخطهاره

إذكسانهسذاالخطسب في مقدوره

ماأكشر المسأسفين لفقد مسن

قسرت نسواظ رهسم بفقد نظيره

ماأغروص الانسان في نسياني

أومساكفساه الموت في تسلككيره

مسن للمسساجد والمدارس بسانيسا

الله طـــوعـــاعــنخلـــوصضميره

مسن ينصر الاسسلام في غسزوا تسمه

فلقبد أصيب بركنده وظهيره

من للفرنج ومن لأسر ملوكها

مــن للهــدى يبغــي فكـاك أسيره

من للخطوب منذليلا لجهاحها

مسن للسنزمسان مسهسلا لسسوعسوره

مسن كساشسف للمعضسلات بسرأيسه

مـــنمشرق في الـــداجيــات بنــوره

من للكسريم ومن لنعسش عثساره مـــن لليتيـــم ومــن لجبر كسيره من للبلادومن لنصر جيدوشها مسن للجهادومسن لحفظ أمسوره من للفتوح محاولاً أبكارها يـــرواحـــه في غــدوه وبكــدوره من للعلى وعهودها من للندي ووفـــودهمــن للحجـــي ووفـــوره ماكنت أحسب نسور ديس محمد يخبــو وليــل الشرك في ديجوره أعــززعلى بليـث غــاب للهـدى يخلـــــو الشرامــــن زوره وزئيره أعــــــزعلىّ بـــــان آراه مغيبـــــاً عسسن محفسل متشرف بحضسوره لهفيعلى تلك الأنسامك ألهما ملذغيبت غاض الندى ببحوره ولقدأتي من كنت تجرى رسمه فضع العلامة منك في منشوره ولقدأتي من كنت تكشف كربه فسارفع ظسلامته بنصر عشيره ولقدأتسي مسن كنست تسؤمسن سربسه وقعله بسالأمن من محذوره ولقدأتي مسن كنت توثر قسربه فأدم لهالتقريب في تقريره والجيش قدركب الغداة لعرضه فــــاركـــب لتبصره أوان عبــــوره أنـــت الـــذي أحييــت شرع محمـــد وقضيت بعدوف اتمه بنشروره

كم قدا أمرت بحفر خندق معقل حتى سكنت اللحد في محف وره ك ما تيصر لل وم رمست بقسره ارواء بيـــض الهنـــد مــن تـــامـــوره أوتيست فتسح حصونسه وملكست عقسر ورغبت في الخلد المقيم وحسوره أوما وعدت القدس أنك منجز ميعــــاده في فتحــــه وطهــــوره فمتى تجير القدس مسن دنسس العدى ياحاملين سريره مهالا فمان عجبب نهوضكم بحمل ثبيره ياعسابرين بنعشه انشقتم \_\_\_ن صال\_\_\_الأعمال نشر عبيره ن\_زلت ملائكة الساء لدفنه مستجمعين على شفىر حفيره ومن الجفياء ليه مقسامسي بعيده حيـــاك معتـــل الصبــــا بنسيمــــه وسقساكمنهلاليسابسدروره ولبست رضوان المهيمن ساحبا . أذيــــال سنــــدس خـــزه وحــ وسكنــــت عليين في فــــردوســـه حلف المسرة ظافراً باجسوره

قال العهاد: وجاء نجاب إلى الموصل وذكر أنه فارق صلاح الديس بقرب دمشق بالكسوة، وهو الآن يستكمل من ملك دمشق الخطوة،

فهاجنى الطرب لقصده لسابق معرفته وقديم وده، فقدمت دمشق على طريق البرية، والسلطان على حلب، وكان العماد في عقابيل ألم فلما شفي وعاد السلطان إلى حمص قصده فيها، وقد تسلم قلعتها في شعبان في الحادي والعشرين منه، وقال: وكنت نظمت قصيدة في الشوق إلى دمشق والتأسف عليها، ثم جعلت مدح السلطان مخلصها وهي طويلة أوَّلها:

أجيران جيرون مسسسالي مجير سوى عطفكم فاعداسوا أو فجسوروا ومـــالي ســـوى طيفكـــم زائر فـــلا تمنعـــوه إذا لم تـــزوروا يعــــزعليّ بــــأن الفــــــــــؤاد لــــديكـــم أسير وعنكــــم أسير وماكنت أعلم أني أعيب إلى نـــاس بـــانــاس لي صبـــوة لمّاالــــوجــدداع وذكـــرى مثير يرزيد اشيتاقي وينموكما يسزيسديسريسدوثسورايشور ومـــن بــــردى بـــرد قلبــــي المشـــوق فهــــا أنـــــا مـــن حـــــره مستجير وبالمرج مرجسوعيشي السذي عَلَى ذكررة العكلب عيشي مسرير فقدتكم ففقدت الحياة

وي واللقاء يك ونالنشور تط\_\_\_اول لس\_\_\_ولى عنــــدالقصير

فعسن نيلسه اليوم بساعسي قصير وكسن لي بسريداً ببساب البريسد فسأنست بسأخبسار شسوقسي خبير

متىيى تجدّالىرىبسالقىرىتىن خــوامــص أثــر فيهـاالهجير ونحـــوالجليجـــلأزجــيالمطـــي تـــرانيأنيـــخبـــخبــادنـــــعضمير مطايا بسراها السوجا والضمسور وعندالقطيف قوالمشتهاة قط وف بهال الأماني سفرور ومنهـــابكــوري نحــو القصير ومنيــــــة عمــــري ذاك البكــــور وياطيب بشراي من جلت إذاجــاءنيبسالنجـاحالبشير هنال لور المسلوب ترى بالسلامة يسومايكون بباب السلامة مني عبور وإن جـــوازي ببـــاب الصغير لعمري مرن العمر حسظ كبير وما جنة الخلد إلا دمشق وفى القلبب شوق إليها سعير ميادينها الخضر فيسح السرحاب وسلسالها العسلب صاف نمير وجامعها الرحب والقبة السر \_\_\_\_منيفة والفلك المستدير وفي قبـــــة النسرلي ســـــادة وبساب الفسراديسس فسردوسها وسكيانها أحسين النساس حسور

والارزه فـــالسهـــم فــالنيربــان فجنـــات مـــزتها فــــالكفـــور كان الجواسيق ماهولة بـــروج تطلـــع منهـــاالبـــدور بــــربــوتها يتربــــى السرور سين بسالحسن إلا السربيسب الغسريسر وعنددالمغسارة يسوم الخميسس أغـــــارعلى القلــــب منــــي مغير مدى الدهر نابغة ما تغرور بجسر ابـــن شـــواش ثـــم السكــون ومساأنسس لاأنسس انسس العبسور على جسر جسريـــــنإني جســــور وكسم بست ألهو بقسرب الحبيسب في بيست لهيسا ونسسام الغيسور فأيسن اغتباطسي بسالغسوطتين وأشجار سطرابدت كالسطو ر نمقه نالبلي البصير وأيسن تساملت فلسك يسدور وعين تفــــــور وبحــــر يمــــور وأيـــــننظـــــرتنسيـــــميـــــــرق وزهـــــــريــــــروق وروض نضير إلام القساوة ياقساسيون وبين السنـــــايتجلي سنير

ومنذثروي نسور ديسن الالسه لم يبقللدين والشام نور وللناس بالملك الناصر السس هـــوالشمـسأفــلاكــهفالبــلاد ومطلعـــه سرجـــه والسريـــــر إذام اسطاأو حبى واحتبى فهاالليــــــ مــــا تبير بي وسف مصر وأيام م تقـــر العيـــون وتشفــي الصــدور ملكت فساسج حفاللب للاد ســـواك مجير ومـــولى نصير .....ك سوار ومنك على الدين سور \_\_\_\_\_\_ الظهير أم\_\_\_المفسدون بمصرعصوك وهسذي ديسارهسم اليسوم قسور أماالادعياء بهاإذنشطت لابعــادهـم زال منك الفتـور ويروم الفرزسج إذا مسالقروك عبروس برغمهم قمطرير نهوضاً إلى القدس يشفي الغليب \_\_\_\_ل بفتر الفتر وحوماذا عسير ب فهـــوعلى كـــل شيء قـــديــر إلىك هجرت ملوك الراسن 

وفج رك في القرى والقران جميعاً وفج رالجميع الفجرور وأنت تريسق دماء الفرنسج وعند هم لا تراق الخمور

# فصل في فتح بعلبك

قال العهاد: ولما فرغ السلطان من حمص وحصنها سار إلى بعلبك فتسلمها في رابع شهر رمضان

قال ابن أبي طيّ: وكان بها خادم يقال له يمن، فلما شاهد كثرة عساكر السلطان اضطرب في أمره وراسل من بحلب على جناح طائر، فلم يرجع إليه منهم خبر فطلب الأمان، وسلم بعلبك إلى السلطان.

قال العهاد: وهنأته بأبيات منها:

بفت و عصرك يفخر الاسلام
وبند و بنصرك تشرق الايام
وبفت قلعة بعلبك تهذبت
هدني المهالك واستقام الشام
وبكي الحسود دما وثغر الثغر من
فرح بنصرك للهدى بسام
فتح تسنى في الصيام كأننا
شكراً للمنح الإلده صيام
من ذارأى في الصوم عيد سعادة

أسدى صلاح الدين والدنيايدا بنوالهاسوق الرجاء تقام فتمل فتحك واقصدالفتح الني بحصوله لفتوحك الاتمام دم للعلى حتى يسدوم نظامها

قال: ولزمت خدمته أرحل برحيله، وأنزل بنزوله، وكنت ليلة عنده، وهو يذكر جماعة من شعراء الزمان، وعنده ديوان الأمير مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن سديد الملك علي بن منقد، وهو به مشغوف، وخاطره على تأمله موقوف، وإلى استحسانه مصروف، وقد استحسن قصيدة له طائية لو عاش الطائيان لأقرا بفضلها، وإن خواطر المبتكرين لتقصر عن مثلها على أن الشعراء المحدّثين ما منهم إلا من نظم على رويها ووزنها، واستمد خصب خاطره من مزنها فمنهم المعري وابن أبي حصينة والأرجاني والصالح ابن رزيك، وقد أوردت جميعها في كتاب الخريدة ومطلع قصيدة المعري: (١٤٥)

«لمن جيرة سيموا النوال فلم ينطوا»

فنظمت في السلطان ونحن على بعلبك بتاريخ انسلاخ شعبان قصيدة طائية منها:

عفاالله عنكم مالكم أيهاالرهط قسطتم ومن قلب المحب لكم قسط شرطتم لناحف ظالوداد وخنتم خيانتكم ماهكذا الود والشرط جعلتم فوادا لمستهام بكم لكم محطاً فعنه ثقل همكم حطوا ملكتم فأنكرتم قديم مودّي كان لم يكمن في البين معرفة قسط

فدت مهجتي من لايندم لهجتي إذأ حساكمته وهسوفي الحكم مشتط وماكنت أدرى قبل سطوة طرفه بان ضعيف افاترا مثل يسطو وأهيف للشفساق من ضعف خصره يحل نطاق أللقل وبب مربط يسلازم قلبسي في الهوى القبسض مثلها يلازم كف الناصر الملك البسط مليك حوى الملك العقيم بضبطه كسريسم ومساللهال في يسده ضبسط إذالثمست أيسدي الملسوك فعنسده مدى الدهر إجلالاك تلثم البسط عنالك طوعاً نيل مصر ودجلة الس \_\_\_\_عراق ودان الغرب والعجم والقبط وللنيك شطينتهي سيبه به وللنيك للسراجين نيل ولاشط عددوك مشل الشمع في نسار حقده له عنق اصلاح فاسده القسط

وهي ثمانية وثمانون بيتاً، ولسعادة الأعمى قصيدة طائية في السلطان سيأتى ذكرها.

قال العهاد: ولما وصلت إلى السلطان ورغبت منه في الاحسان وجدته لأمري مغفلاً، ولشغلي مهملاً، ثم عرفت أن حسادي قالوا له: متى أعدت ديوان الكتابة إلى العهاد وهو لا شك بمحل الوثوق والاعتهاد، وهذا منصب الأجل الفاضل، وهو عنده في أجل المنازل، ربها ضاق صدره، وتشعث سره، فلها عرفت هذا المعنى، لجأت إلى الفضل الفاضلي لأنه به يعني، فقام بأمري، ونوّه بقدري وأراح سري وشدّ أزري.

#### فصل

## فيها جرى للمواصلة والحلبيين مع السلطان في هذه السنة

قال ابن شدّاد: ولما أحسّ سيف الدين صاحب الموصل بها جرى، علم أن الرجل قد استفحل أمره، وعظم شأنه، وعلت كلمته، وخاف أنه إن غفل عنه استحوذ على البلاد، واستقر قدمه في الملك وتعدّى الأمر إليه، فجهز عسكراً وافراً وجيشاً عظيماً، وقدّم عليهم أخاه عز الدين مسعوداً و ساروا يريدون لقاء السلطان وضرب المصاف معه وردّه عن البلاد، فوصل إلى حلب والسلطان بحصص، وإنضم إليه من كان بحلب من العسكر، وخرجوا في جمع عظيم، ولما عرف السلطان بمسيرهم سار حتى وافاهم بقرون حماه وراسلهم وراسلوه، واجتهد أن يصالحهم في صالحوه، ورأوا أن المصاف ربها نالوا به الغرض الأكبر والمقصود في صالحوه، والقضاء يجر إلى أمور وهم بها لا يشعرون، وقام المصاف بين العسكرين، فقضى الله تعالى أن انكسروا بين يديه، وأسر جماعة منهم العسكرين، فقضى الله تعالى أن انكسروا بين يديه، وأسر جماعة منهم ومن عليهم وأطلقهم، وذلك عند قرون حماه في تاسع عشر شهر رمضان، قم سار عقيب انكسارهم، ونزل على حلب وهي الدفعة الثانية، وصالحوه على أن أخذ المعرة وكفر طاب وبارين.

قال العهاد: لما تسلم السلطان قلعة بعلبك عاد إلى حمص، وقد وصل عز الدين مسعود أخو صاحب الموصل إلى حلب نجدة، ولما عرفوا أن السلطان مشغول بالحصون جاؤوا إلى حماه فحصروها وراسلوا في الصلح فقدم السلطان في خف من أصحابه وجاء كمشتكين وابن العجمي وغيرهما، وأجابهم السلطان إلى ما طلبوا وأن يبرد عليهم الحسون، وأن يقنع بدمشق نائباً عن الملك الصالح وله خاطباً، وعلى الانتهاء إليه مواظباً، وأن يبرد كل ما أخذه من الخزانة، وأن يسلك فيه سبيل الأمانة، فلها رأوه مجيباً لكل ما يلتمس منه، وهمو في عسكر خفيف قالوا: ما خبره فلها رأوه مجيباً لكل ما يلتمس منه، وهمو في عسكر خفيف قالوا: ما خبره

صحيح فشرعوا في الاشتطاط، فطلبوا الرحبة وأعالها، فقال: هي لابن عمي ناصر الدين محمد بن شيركوه، وكيف ألحق به في رضاكم المكروه فنفروا وجفلوا وأصبحوا على الرحيل إلى جانب العاصي قريباً من شيزه وجمعوا العسكر، وأظهروا أنهم على المصاف، وعزم الانتصاف، فعبر السلطان إلى سفح قرون حماه خيامه، وركز على مقابلتهم أعلامه، ووصل العسكر المصري في عشرة من المقدمين، منهم: فرخشاه وأحوه تقي الدين، والتقوا فهزمهم السلطان ونزل في منزلتهم.

قال العماد: وبما نظمت في هذه الوقعة في مدح ناصر الدين محمد بن شبركوه قصيدة، فقد كان له فيها غناء وبلاء حسن منها: ولقدألفت نفسارها وهويتها إذلي سينكر للظباء نفار ياجارة للقلب جائرة دعي ظلميي و إلا قليت جسار الجار قلبي كطرفك مايفيت افاقة سك\_\_\_ان م\_\_ادارت على\_ه عقرار صبب بصب الدميع محترق الحشيا خطررت ببال بالائه الاخطرار لم پخش مسن خطسر الموی حتسبی حمی ذاك القروام شبيه الخفرار يادري الدموع كانهن عدوارف لابسن الملسك شيركسوه غسزار من آل شاذي الشائدين بنا العلى أرك المن المادم وشف الكادم وشف الكادم وشف الكادم والكادم والكادم والكادم والكادم والكادم والأحسار الكادم والأدمار والآثار الكادم والكادم والك قد حاز ملك الشام يوسف الذي في مصر تغبــــط عصره الاعصــــار

نصر الهدى فتــــوطـــدالاســـلام في أيــامـــه وتضعضـــع الكفـــار

ومنها: لمالقيــــت جموعهــــم منظــــومـــة صيرت ذاك النظـــــم وهــــو نشـــار

ومنها:

في حالتي جودوباس لميرل
للتبر والأعداء منك تبرار التبر والأعداء منال التبر والأعداد وفه التبر والأعداد وفه المال المدينا والمدينا والمدينا والعاصي هنالك طائعا المائهم فجرت به الأنهار وتحطمت عند القرون قرون جم المناهم فجرت به الأنهار وتحطمت عند القرون قرون جم المناهم والمعارة ويعار والمحارة ويعار والعام والعاريم والعار والمحارة ويعار والعام وا

قال: وهنأت الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب بقصيدة منها:

لاتفين من في الفيراق الأدمعا فهين الشهود على الغيرام المدّعي فهين الشهود على الغيرام المدّعي واستبق صبرك ما استطعت في الشهود على الغيرام المدّعيا واستبق صبرك ما استطعت في ون لقلبيك إن هما ثبت امعيا

قلب أصبابت العيون ولم يرل من مسهاب الهاجسات مروّعا ماب الهاجسات مروّعا ماب الهاجسات مروّعا ماب اله قدم عند معلودهم عند عند وني ودّعيا ومسن التحير أنني أبصرت وفي طعنهم وسألت عنه الأضلعا في ظعنهم وسألت عنه الأضلعا أصبح ت إذ شيعتهم لشلاثة مبري وغمضي والفي والفي والمشيع المبري وغمضي والمسيع المبري وغمضي والمسيع والم

ومنها:

أو مااتقية معنى حين رعة مسرب فيله تقسي الدين ذاك الأروعا عمر بن شاهنشاه من هوعامر أركان ملك الشام حين تضعضعا خضع العدة وذل بعدت عزز لكم وحق عدق كم أن يخضعا لكم وحق عدق كم أن يخضعا من معشر غرير ون جميع ما ليب ذلك وفي الساح مضيعا في مصر واليم ناجتلينا منهم في عصرنا تبعا ليوسف تبعا الحاويان بملك مصر ومك والشام والشام واليمن الحظايا الأربعا لاعصى الاعداء بالعاصي جدى

وقال ابن أبي طي: لما تسلم السلطان بعلبك، وأزاح عللها، عاد إلى حمص ونزل بها، فاتصل به ورود عز الدين مسعود أخي سيف الدين صاحب الموصل نجدة للملك الصالح، وكان سبب وروده أن جماعة من أمراء حلب لما كان السلطان نازلاً على حلب أجمعوا آراءهم، وكاتبوا

سيف الدين وألزموه نجدة ابن عمه، وأخبروه أن السلطان متى ملك حلب لم يكن له قصد إلا الموصل، وأرسلوا بذلك أمين الدين هاشما خطيب حلب، وقطب الدين ينال بن حسان، وغرس الدين قليج، وكان سيف المدين منازلاً لسنجار، وفيها أخوه عهاد الدين زنكي، وكان عهاد الدين قد أظهر الانتهاء إلى السلطان فأنجده السلطان بقطعة من جيشه فكسرهم ونهبهم عهاد الدين بهم وبعسكره، فلها وصلت رسالة الحلبيين إلى سيف الدين صالح أخاه عاد الدين، وحشد عسكره، وأنفذ يجيبهم مع أخيه عز الدين مسعود، فورد حلب بعد رحيل السلطان عنها إلى بعلبك، فاغتنـم الحلبيون بعد السلطان عنهـم، فاحتشدوا وخرجـوا جميعاً حتى خيموا على حماه، وأخذوا في حصارها، واتصل بالسلطان ذلك، فرحل من بعلبك إلى حمص ، وبلغَ عز الـدين، فعاد عن حماه، ونزل قريباً من جباب التركمان إلى جهة العاصى إلى قريب من شيزر، وراسل النائب بحماه على بن أبي الفوارس يقول له: إنها وصلت في إصلاح الحال، ووضع أوزار القتال، وسأله مكاتبة السلطان فيها يجمع الكلمة،ويلم شعب الفرقه، فكتب ابن أبي الفوارس بـذلك إلى السلطان، وحسن له الصلح، وتلطف في ذلك غاية التلطف، وقدم أبو صالح ابن العجمى، وسعد الدين كمشتكين لطلب الصلح فأجابها السلطان إلى ما أرادوا وتقرر الأمر على أنه يرد إليهم جميع الحصون والبلاد، ويقنع بدمشق وحدها، ويكون نائباً للملك الصالح، فلم عاين سعد الدين اجابة السلطان إلى الصلح والنزول عن جميع الحصون التي أخذها حمص وحماه وبعلبك طمع في جانب السلطآن وتجاوز الحدُّ في الإقتراح، وطلب الرحبة وأعمالها فقال: هي لابن عمي ولا سبيل إلى أخذها، فقام سعد الدين من بين يديه نافراً، وكان ذلك برأي أبي صالح ابن العجمي لأنه كان معه فاجتهد السلطان به أن يرجع فلم يفعل وخرج إلى عز الدين مسعود، وكان بعد نازلاً على حماه وحدّثه ما دار بينه وبين السلطان، وهون عليه أبو صالح أمر السلطان، وأخبره بقلة من معه، وكان السلطان لما كوتب في أمر الصلح سار في خف من أصحابه فلما علموا بذلك طمعوا في جمانبه، وعوّلوا على لقائه وانتهاز الفرصة في أمره، فكاتب باقي أصحابه واستعدّ لحربهم، وسار إلى أن نزل على قرون حماه، وأخذ في مدافعة الأيام، حتى يقدم عليه باقي عسكره، وراسلهم في التلطف للأحوال، فلم ينجع فيهم حال وكانوا في كل يوم يعزمون على لقائه وقتاله، فيبطل عزيمتهم بمراسلة يفتعلها تسويفاً للأوقات، وتقطيعا للزمان حتى يقدم عليه عسكره، وكانت هيبته قد ملأت صدور القوم، ولولا ذلك لكانوا قد ناهزوا الفرصة ونالوا منه الغرض.

قال: وفي يوم الأحد تاسع عشر رمضان التقوا، ولم يكن بعد قد وصل للسلطان من عسكره أحـد، فتجمع أصحاب السلطان كردوسا واحداً وأخذوا يحملون يمنة ويسرة ويدافعون الأوقات رجاء أن يتصل بهم بعض العسكر، وضري عسكر حلب والعسكر الموصلي على أصحاب السلطان حين شاهدوا قلتهم واجتماعهم، وكاد أصحاب السلطان يولون الأدبار، فوصل تقي الدين عمر عند الحاجمة إليه لتمام السعادة للسلطان، فإنه لو تأخر ساعّة لانكسر عسكره، فوصل تقي الدين في عسكر مصر وجماعة من الأمراء وهم غير عالمين بالحرب وقيامها فلما رأوا الناس في الكر والضرب الهبر، حملوا جميعاً بعد أن افترقوا في الميمنة والميسرة فصدموا عسكر الموصل صدمة ضعضعتهم، وكان السلطان في هذه المدّة قد كاتب جماعة من عسكرهم واستفسدهم إليه وحمل إليهم الأموال وهذا هو الـذي أبطأ بهم إلى أن وصلت عساكره وإلا فلو كان عسكر حلب نصح لم يقدر السلطان على الثبوت ساعة، فلما اشتد القتال لم ينصح الجماعة التي كاتبها السلطان، بل كانوا مثبطين مخوّفين لمن قرب منهم، ثم إنهم بعد ذلك انهزموا وتبعهم عسكر السلطان، واستباحوا أموالهم وخيامهم، وأمر السلطان أصحاب أن لا يوغلوا في طلبهم، ولا يقتلوا من رأوه منهزماً ولا يذففوا على جريح، ورحل حتى نزل في منزلتهم، ثم سار من وقته مجدا حتى نزل بمرج قرا حصار، ولم يـزل هناك حتى عيـد عيد الفطر، فجاءته رسل الملك الصالح يسألونه المهادنة، وأن يقر الملك الصالح على ما في يده وما هو جار تحت حكمه من الشام الأسفل إلى بلد حماه، فلم يرض بذلك فجعلوا له مع حماه المعرّة وكفر طاب فرضي بذلك، وحلف على نسخة رأيتها وعليها خطه.

قال: وكان في جملة اليمين أنه متى قصد الملك الصالح عدو حضر بنفسه وجيوشه ودافع عنه، وأن لا يغير الدعاء له من جميع منابر البلاد التي تحت يد السلطان وولايته وولاية أصحابه، وأن تكون السكة باسمه، ولما حلف السلطان والملك الصالح وأمراؤه، عاد السلطان قاصداً دمشق، فلما وصل إلى حماه وصلت إليه رسل الخليفة المستضيء ومعهم التشريفات الجليلة والاعلام السود، وتوقيع من الديوان بالسلطنة ببلاد مصر والشام، وفي هذه الخلع يقول ابن سعدان الحلبي:

يساأيها ألملسك الغسريسر فضله
لقسدغسدوت بسالعلى مليسا
كفسسى أمير المؤمنين شرفسا
أنسك أصبحست لسه وليسا
طسارحك السود على شحط النسوى
فكنست ذاك الصادق السوفيسا
أولاك مسن لبساسه زخسرفة
لم يسسولها قبلسك آدميسا

قال: ورحل السلطان من حماه إلى بعرين، وكان فيها فخر الدين مسعود ابن الزعفراني، وكان خرج إلى السلطان لما وصل إلى الشام، وتطارح عليه وخدمه، وظنّ أن السلطان يقدّمه على عساكره فلم يلتفت إليه، فترك السلطان وعاد إلى حصن بعرين فأغضب السلطان ذلك، وسار إليه وحاصره حتى تسلم حصنه.

حتـــــــى حكتـــــه رونقــــــا وريـــــا

وقال العهاد: نزل السلطان قرا حصار بنية الحصار، فجاءت رسلهم بالانقياد، وأجابوا إلى المراد، وقالوا: اقنعوا بها أخذتموه إلى هماه ولا تشتموا بنا العداه فاستزدنا عليهم كفر طاب والمعرق، واستوفينا عليهم الأيهان المستقرة، وسألهم في المعتقلين أخوة مجد الدين، فأجابوا وأفرجوا عنهم، وتم الصلح، وعم النجح، ورحلنا ظاهرين ظافرين، ونزلنا هماه يوم الاثنين ثاني عشر شوّال، وبها وصلت إليه رسل الديسوان العزيز بالتشريفات والتقليد بها أراد من الولايات، وأفاضوا على السلطان وأقاربه الخلع وخص ناصر الدين محمد بن شيركوه بمزيد تفضيل على أقارب السلطان، وكأنه رعاية لحق والده أسد الدين رحمه الله، ثم تسلم أقارب السلطان حصن بعرين، وكان بيد الأمير فخر الدين مسعود ابن السلطان حصن بعرين، وكان بيد الأمير فخر الدين مسعود ابن وأقطع مدينة هماه لابن خاله وصهره الأمير شهاب الدين محمود، وأنعم وأقطع مدينة هماه لابن عمه ناصر الدين

قال العهاد: وأذكر أنا عبرنا نهر العاصي عائدين، وقد انكسفت الشمس وادلهم النهار، وغلب على القلوب الاستشعار وطاحت الأنوار وخفيت الرسوم وظهرت النجوم، وجئنا حمص، ثم بعلبك ثم البقاع، ووصلنا دمشق في ذي القعدة.

#### فصل

قال العهاد: قد سبق ذكر ما قرره حسادي في خاطر السلطان، وقالوا؛ شغله المكاتبة وهي منصب الأجل الفاضل، وهو يستنيب فيه من رآه من الأفاضل، وهذا تصرّفه برفد جزيل، ووجه جميل، والسلطان مع شدة رغبته، متوقف، وإلى ظهور وجه النجاح في أمري متشوّف، وكنت قد أنست مدّة مقامي بالعسكر بذي المجد والمفخر ومورد الكرم والمصدر الأمير نجم الدين بن مصال، وهو ذو فضل وأفضال، وقبول واقبال، وله

من السلطان ومن الفاضل لجلالة قدره إجلال، وقد مال إلى فضله ونباهته ونبله، وكان أبوه قد وزر للحافظ في آخر عهده، متفرداً بسؤدده وبحده، وكان من أهل السنة والجهاعة، والتقى والورع والعفاف والطاعة، وله يد عند السلطان في النوب التي قصدوا فيها مصر، وأجزل عنده الاحسان والبرّ لاسيها عند كونه بالاسكندرية محصوراً، وكان احسانه مشكوراً، واعتناؤه لحفظه مشهوراً، فلها ملك أحبه، واختار قربه، فلزمت له التودد وجعلته الوسيط بيني وبين الأجل الفاضل، واتخذته من الحجج والوسائل، ووقفت خاطري على تقاضيه نظهاً ونثراً، ورسالة وشعراً، فمن ذلك ما كتبته إليه:

لعلى نجسم الدين ذا الفضل يسلم المحكم المحكم الفي شغلي يسلم المحكم النساس قدراً فتسمى المخلسة يتعسب مسن اجلي ومثله مسن يعتنبي بسالعلى ويستديسم الحمد مسن مثلي

قال: وأوّل ما أهديته للفاضل مدحة حين لقيته بحمص في شعبان منها:

عاينت طودسكينة ورأيت شمي

\_\_\_\_ فصواضل وردت بحسر فسواضل ورأيست سحبان البيلاغية سياحيا

ببيسانسه ذيسل الفخسار لسوائل

أبصرت قسسافي الفصساحسة معجسزا

فعسرفست أن في فهساهسة بساقسل

حلف الحصافة والفصاحة والسها

حسة والحماسسة والتقسيي والنسسائل

بحسرمسن الفضل الغسزيسر خضمسه

طهامسي العبهاب وماله مهن سساحه ل

وجميم مافي الأرض سبعة أبحرر وبحسوره تسمسي بعشر أنسامسل في كفهه قلهم يعجه لجهريسه ماكسان من أجسل ورزق آجسل يجري ولا جسري الحسام إذا جسرى حداه بال جري القضاء النازل نابت كتابته مغاب كتيبة كفلست بهزم كتسائب وجحسافسل فعـــدوه ووليــده في عدله أكرم بعداد عدادل ريانمن ماءالتقى صادإلى كسب المحامدوهي خير منساهل يساواحمدالعصر الملذي بسلاالمورى فضك بغير مشابه ومشاكل مسالي وجساه الجاهلين فسأغننسي عنهم كفيتهم وجدب الجاهلي أرجوك معتنيالدى السلطان بي كرما فمثلك يعتني بأماثلي قـــرر لي الشغــل المبجـــل غليـــا باليمسن الهم المقيم الشاغل

قال: فدخل الفاضل إلى السلطان وعرفه أنه في راغب، وقال: أنا لا يمكنني الملازمة الدائمة في كل سفرة، وغداً تكاتبك ملوك الأعاجم، ولا تستغني في الملك عن عقد الملطفات، وحل التراجم، والعماد يفي بذلك، ولك اختاره وقد عرف في الدولة النورية مقداره، وأخذ لي خط السلطان بها قرره لي من شغلي، وقد عرف أن الأجل الفاضل قد أجل فضلي.

قال وخدمت أمير المؤمنين المستضيء بالله في ذي القعدة مع الرسل بهذه القصيدة:

أصبح عقود الغانيات مريضها وأفتك ألحاظ الحسان غضيضها

يقول في مديحها: ومن عجب صلت لقبلة بأسهم رؤوس أعداد من ظباهم محيضها

قال ابن أبي طي: وظهر في مشغرا قرية من قرى دمشق رجل ادّعى النبوّة، وكان من أهل المغرب، وأظهر من التخاييل والتمويهات ما فتن به الناس واتبعه عالم عظيم من الفلاحين وأهل السواد وعصى على أهل دمشق، ثم هرب من مشغرا في الليل وصار إلى بلد حلب، وعاد إلى افساد عقول الفلاحين بها يريهم من الشعبذة والتخاييل، وهوى امرأة وعلمها ذلك وادّعت أيضا النبوّة.

قال: وفيها توفى شهاب الدين الياس الارتقي، صاحب البيرة، وأوصى إلى الملك الناصر صلاح الدين بولده شهاب الدين محمد

# ثم دخلت سنة احدى وسبعين

قال العماد: والسلطان نازل بمرج الصفر من دمشق، فجاءه رسول الفرنج يطلب الهدنة فأجابهم السلطان بعد أن اشترط عليهم أمورا فالتزموها، وكان الشام ذلك العام جدبا، فأذن السلطان للعساكر المصرية في الرحيل إلى بـلادهم، وإذا استغلوها خرجوا إليه، وسار معهم الفاضل واعتمد على العهاد فيها كان بصدده، وواظب السلطان على الجلوس في دار العدل، وعلى الصيد، ومدحه العماد بقصيدة منها:

موس في مار مصدل و العلى العلى العلى العلى أن تعيشـــــا فنســــال و العلى أن تعيشــــا

مسن النساس بسالبرصدت الكسرا

م و بسالباس في البرصيدت السوحسوشيا

وكسم سرت مسن مصر نحسو ألعريسس

سيشش فهسد مست للمشركين العسروشا

مسن السرعب نحسو الاعهادي جيسوشها

ويسوم حماة تسركست العسدا

ة كها طيرت بالفلا السريسة ريشا

قال: ومدحت مستهل ربيع الأول تقى الدين بقصيدة موسومة، وكان قد فوض إليه ولاية دمشق، ومنها بيتان ابتكرت المعنى فيهما، ولم أسبق

يفيد العاقل اليقظ التغاب

ليـــدرك في الغنـــي حـــف الغبـــي

ولم تصب السهام على اعتدالً

-بهالــــو لااعـــوجــاج في القسيّ

فقسل للسدهسر يقصر عسن عنسادي

أمساهسو يتقسى بسأس التقسي

قال: وفي أوّل هـذه السنة وصل إلى دمشق الجهاعـة الذين خرجـوا من بغداد لموافقة قطب الدين قايماز، فأخذوا لأنفسهم بالالتجاء إلى السلطان والاحتراز، وكان قايهاز هذا محكماً في الدولة الأمامية، من أول الأيام المستنجدية، وقـوي في الأيام المستضيئية على وزير الخليفة عضد الدين ابن رئيس الرؤساء، وسامه أنواع البلاء، وأخافه ورام اتلافه حتى استعاذ منه برباط صدر الدين شيخ الشيوخ فسلم به، ثم إن قايهاز خالف الخليفة، وشق العصى وعن له حصار الدار، فأمر الخليفة بالقبض عليه، فلم ينج لما احيط بداره إلا بفتح باب في جداره، وانهزم فوصل إلى الحله في أوائل ذي القعدة سنة سبعين وهو في موسم الحبح فجمع رجاله وتوجه إلى الموصل وخانه أخوانه وخذله أصحابه فتوفي في بعض قرى الموصل، وتفرّق أصحابه في البلاد، فمنهم من رجع إلى بغداد، ومنهم من أتى الشام منهم: حسام الدين تمريك، وعز الدين اقبودي بن ازغش، وكان صهر السلطان قديها، وعنده كريها، فأقطعه في-الديار المصرية، وكتب في حقه إلى الديوان شفاعة في تخليص ماله، واستقامة حاله، وكان ذا خزائن مملوه، وخيل مسومه، فلم يكن ذنبه عندهم في متابعة قايهاز مما يقبل الصفح، وكان اقبودي زوج أخت السلطان، والسلطان خال بنته، وهي زوجة عز الدين فرخشاه آبن أخي السلطان.

قلت: وفي بعض الكتب المحررة عن السلطان إلى وزير بغداد بالمثال الفاضلي: « وما نحسب أنا مع الموالاة المتناصرة المستظهرة والمساعي التي كانت لثارات هذه الدولة بالغة ولأعدائهم دافعة، ولمنازعيهم الأمر

قاصمه، ولمجاذيبهم الحق واقمة، وبحقوق الله تعالى الواجبة لهم قائمه، وكوننا ما أعنا منهم بنجدة من رجال ولا بهادة من مال، ولا بإعانة بحال من الأحوال، يرد سؤالنا من الدولة أعلاها الله في ذي قربى لا نستطيع دفعه، ولا يقبل أسباب النفع إذا أردنا نفعه، فالاجبار عندنا واسعه، والأعواض لدينا غير متعذره، والولايات التي نفوضها إليه عن كفايته غير مستغنيه، ولكنه ما باع بمكانه من الخدمة مكاناً، ولاآثر غير سلطانه سلطانا، وله إعذار لا بأس أن نعيره فيها لسانا وبيانا»، ثم ذكرها، ثم قال: «وهذا الأمير جزء منا فكيف يعد جزء منا عاصيا وبألسنتنا وسيوفنا يدعى الخلق إلى الطاعة، وكيف تخلو دار الخلافة من واحد من أهلنا ينوب عنا، وعن بقية الجهاعة، فنحن في أنفسنا نشفع، وعن جاهنا ندفع، ينوب عنا، وعن بقية الجهاعة، فنحن في أنفسنا نشفع، وعن جاهنا ندفع، وفي مكاننا نسأل، وبحظنا الذي لا نسمح به للاسلام نبخل، وأنت أيها الأمير السائر ثالث رسول ندب في أمر هذا الأمير، والله ولي التدبير».

وقال العهاد في الخريدة: كنت جالساً بين يدي الملك الناصر صلاح الدين بدمشق في دار العدل أنفذ ما يأمر به من الشغل، فحضر سعادة الأعمى من أهل حمص، وكان مملوكاً لبعض الدمشقيين مولداً و يكتب على قصائده سعيد بن عبد الله فوقف ينشد هذه القصيدة في عاشر شعبان سنة احدى وسبعين:

سلطانها الملك ابن أيوب الذي

كفاه لإينك فعسن هط لانها

بمواهب لولمأكن نوحالا

نجيست يسوم نسداه مسن طوفسانها

سمـــح يــروح إلى النـــدى بــراحـــة

وفتسى إذا زخسرت بحسار نسوالسه

غسرقست بحسار الأرض في خلجسانها

تلك السيوف المرهفات بكفه

أمضي على الأيسام مسن حسد ثسانها

ملك إذا جليت عرائس ملكت رصعست فريدالعدل في تيجانها فأسلم صلاح الدين وابق لدولة ذلبت لسدولتها ملسوك زمانها وانهض إلى فتصح السواحل نهضة قسادت لك الأعسداء بعد حسرانها

وهي طويلة.

قال: وقام اليوم اللي يليه وقد جلس السلطان للعدل، فأنشده قصيدة منها:

هــل بعــد جلــق إلا أن تــرى حلبـا وقد دتحل منهامشك عقد وقد دأتتك كهاتختار طائعة وقدعنالك منهاالحصن والبلد

قال: وكان سعادة سافر إلى مصر في أوّل مملكة الملك الناصر، فمدحه بقصيدة طائيه فأعطاه آلف دينار، فمنها يصف غارته على غزه، وعوده من ذلك الغزو بالعزه:

فتسى مسذغ زابالخيسل والسرجسل غسزة ناء عن نواحيها الرضى ودنا السخط رماهابأسدمالهن مرابض ولاأجسم إلا الكي تنبست الخط

وعـــاث ضــواحيهـــاضحـــى بكتـــائب

مسن الترك لانسوب طعسام ولا قبسط

وله في السلطان قصائد (١٤٧) أخرى

قال: وقيام البهاء السنجاري وأنشيد المليك النياصر قصييدة في دار

العدل بدمشق سنة احدى وسبعين في شعبان منها:

يا ظبية الهرمين من مصر على البيال المراف القية الهرمين من مصر على البيال المراف القية المراف المحمر تقياده عهده المراف عليه تلهفا المراف القصر لوقصر تمال المراف القصر لوقصر المراف ا

ومنها: وجرى بي الأمل الطموح فأم بي سلطان أرض الله طرايوسفا الناها الأرواح في طلب العلى والواهب الآجال في حسن الوفا (١٤٨)

# فصل فيها تجدد للمواصلة والحلبيين

قد سبق ذكر الصلح الذي جرى بين السلطان والحلبين، فلما سمع به المواصلة عتبوا عليهم ووبخوهم ونسبوهم إلى العجلة في ذلك وسلوك غير طريق الحزم، فحملوهم على النقض والنكث، وأنفذوا من أخذ عليهم المواثيق، وتوجه ذلك الرسول منهم إلى دمشق ليأخذ للمواصلة من السلطان عهده، ويكشف أيضاً ما عنده، فلما خلا به، طالبه السلطان بنسخة الرأي، فغلط وأخرج من كمه نسخة يمين الحلبين لهم وناولها إياه، فتأملها وأخفى سرّه وما أبداه، واطلع على ما اتفقوا عليه

وردها إليه، وقال: لعلها قد تبدلت، فعرف الرسول أنه قد غلط ولم يمكنه تلافي ما فرط وقال السلطان: كيف حلف الحلبيون للمواصلة ومن شرط ايهانهم أنهم لا يعتمدون أمراً إلا بمراجعتهم لنا واستئذانهم، وعرف من ذلك اليوم أن العهد منقوض، والوفاء مرفوض، وشاع الخبر عن المواصلة بالخروج في الربيع، فكتب السلطان إلى أخيه العادل، وهو نائبه بمصر يعلمه بذلك، ويأمره أن يأمر العساكر بالاستعداد للخروج في شعبان

قلت: وفي كتاب طويل فاضلي جليل إلى بغداد عن السلطان « يطالع بأن الحلبيين والموصليين لما وضعوا السلاح وخفضوا الجناح اقتصرنا بعد أن كانت البلاد في أيدينا على استخدام عسكر الحلبيين في البيكارات إلى الكفر، وعرضنا عليهم الأمانة فحملوها، والأيهان فبذلوها، وسار رسولنا وحلف صاحب الموصل بمحضر من فقهاء بلده وأمراء مشهده يمينا جعل الله فيها حكمًا، وضيق في نكثها المجال على من كان حنيفاً مسلماً، وعاد رسوله ليسمع منا اليمين، فلم حضر وأحضر نسختها أومى بيده ليخرجها، فأخرج نسخة يمين كانت بين الموصليين والحلبيين، مضمونها الاتفاق على حزبنا، والتداعي إلى حربنا، والتساعد ملى إذالة خطبنا، والإستنفار لمن هو على بعدنا وقربنا، وقد حلف بها كمشتكين الخادم بحلب وجماعة معه يمينا نقضت الأولى، فرددنا اليمين إلى يمين الرسول، وقلنا هذه يمين عن الايهان خارجه، وأردت عمراً وأراد الله خارجه، وانصرف الرسول عن بابنا وقد نزهنا الله أن يكون اسمه معرضاً للحنث العظيم، والنكث الذميم، وعلمنا أن الناقد بصير، والأخذ قدير، والمواقف الشريفة النبوية أعلاها الله مستخرجة الأوامر إلى الموصلي إما بكتاب مؤكد بأن لا ينقض عهد الله من بعد ميثاقه، وإما أن تكون الفسحة واقعة لنا في تضييق خناقة».

ثم ذكر أمر الفرنج ثم قال: « والمملوك بين عدو اسلام يشاركونه في - 262 -

هذا الاسم لفظا ولا ينوون لما استحفظوا حفظاً، وعدو كفر فها يجاورهم الا بلاده ولا يقارعهم إلا أجناده"، ثم طلب خروج الأمر بخطاب جميع ملوك الاطراف « أن يكونوا للمملوك على المشركين أعوانا، وأن يمتثل أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أن يكونوا بنيانا، فيعضدوها إذا سعى، ويلبوه إذا دعا، ولا يقعدوا عن المعاضدة في فتح البيت المقدس الذي طابت النفوس عن ثاره، وطأطأت الرؤوس تحت عاره، وصارت القلوب صخرة لا ترق على صخرته، والعزائم قاصية عن تطهير أقصاه من رجس الشرك ومعرته، فإن قعدت بهم العزائم وأخذتهم في الله لومة رجس الشرك ومعرته، فإن قعدت بهم العزائم وأخذتهم في الله لومة حريصين على اتصال المكروه إليه"

قال ابن شدّاد: لما وقعت الوقعة الأولى مع الحلبيين والمواصلة، كان سيف الدين صاحب الموصل على سنجار يحاصر أخاه عهاد الدين يقصد أخذها منه ودخوله في طاعته، وكان أخوه قد أظهر الانتهاء إلى السلطان صلاح الدين، واعتصم بذلك، واشتدّ سيف الدين في حصار المكان وضربه بـالمنجنيق حتى استهـدم مِن سوره ثلـم كثيرة وأشرف على الأخذ، فبلغه وقوع هذه الواقمة فخاف أن يبلغ ذلك أخاه فيشد أمره ويقوي جأشه، فراسله في الصلح فصالحه، ثم سار من وقته إلى نصيبين واهتم بجمع العساكر، والانفاق فيها، وسار حتى أتى الفرات وعبر بالبيرة وخيم على جانب الفرات الشامي، وراسل كمشتكين والملك الصالح حتى تستقر قاعدة يصل عليها إليهم، فوصل كمشتكين إليه وجرت مراجعات كبيرة عزم فيها على العود مراراً حتى استقرّ اجتماعه بالملك الصالح وسمحوا به، وسار ووصل حلب، وخرج الصالح إلى لقائه بنفسه، فالتقاه قريب القلعة، واعتنقه وضمه إليه وبكى، ثم أمره بالعود إلى القلعة، فعاد إليها وسار هو حتى نزل بعين المباركة وأقام بها مدّة، وعسكر حلب يخرج إلى خدمته في كل يـوم، وصعد القلعة جريـدة وأكل فيها خبزاً، ونــزل وسار راحلاً إلى تل السلطان ومعــه جمع كبير وأهل ديار بكر، والسلطان رحمه الله قد أنفذ في طلب العساكر من مصر، وهو يرقب وصولها، وهـؤلاء يتأخرون في أمـورهـم وتـدابيرهم وهـم لا يشعـرون أن التأخير تدمير، حتى وصل عسكر مصر فسار رحمه الله حتى أتى قرون حماه، فبلغهم أنه قد قارب عسكرهم فأخرجوا اليزك، ووجهوا من كشف الأخبار فوجدوه قد وصل جريدة إلى جباب التركمان ، وتفرق عسكره يسقي ، فلو أراد الله نصرتهم لقصدوه في تلك الساعة، لكن صبروا عليه حتى سقى خيله هو وعسكره، واجتمعوا وتعبوا تعبئة القتال، وأصبح القوم على مصاف، وذلك بكرة الخميس العاشر من شوّال، فالتقى العسكران وتصادما، وجرى قتال عظيم، وانكسرت ميسرة السلطان بابن زين المدين بن مظفر المدين، فإنه كأن في ميمنة سيف الدين وحمل السلطان بنفسه فانكسر القوم، وأسر منهم جمعاً عظيماً من كبار الأمراء، منهم الأمير فخر المدين عبد المسيح، فمن عليهم وأطلقهم، وعاد سيف الدين إلى حلب، فأخد منها خزانته، وسار حتى عبر الفرات، وعاد إلى بلاده، وأمسك هو رحمه الله عن تتبع العسكــر ونزل في بقية ذلك اليوم في خيم القوم فإنهم كانوا قد أبقوا النقل على ما كان عليه، والمطابخ قد عملت، ففرق الاصطبلات ووهب الخزائن، وأعطى خيمة سيف الدين عز الدين فرخشاه.

وقال العماد: رحلنا في شهر رمضان من دمشق مستأنفين، فعبرنا العاصي لله طائعين، وإلى المسار مسارعين، فها عرجنا على بلد، ولا انتظرنا ما وراءنا من مدد، ونزلنا الغسولة، وجزنا حماه وخيمنا في مرج بوقبيس، وجاء الخبر أنهم في عشرين ألف فارس سوى سوادهم وماوراءهم من أمدادهم، وأنهم موعودون من الفرنج بالنجدة، وأنهم يزيدون في كل يوم قوة وشدة، وما كان اجتمع من عسكرنا سوى ألف فارس، فرتب السلطان عسكره، وقوى بقوة قلبه قلبه، وأمد الله بحزب ملائكته حزبه

ولما وصل المواصلة إلى حلب أطلقوا من كان في الأسر من ملوك - 264

الفرنج منهم أرناط ابرنس الكرك، وجوسلين خال الملك، وقرّروا معهم أن يدخلوا من مساعدتهم في الدرك، فلما عيدنا وصل إلى السلطان الخبر بوصولهم إلى تل السلطان، فعبرنا العاصي عند شيزر، ورتبنا العسكر وأعدنا الاثقال إلى حماه.

ثم وصف الوقعة إلى أن قال: وركب السلطان أكتافهم فشل مئيهم وآلافهم حتى أخرجهم من خيامهم وأشرقهم بهائهم، ووكل بسرادق سيف الدين غازي ومضاربه ابن أخيه فرخشاه، وركض وراءه حتى علم أنه تعدّاه، ووقع في الأسر جماعة من الأمراء المقدّمين، ثم منّ عليهم بالخلع بعد أن نقلهم إلى حماه، وأطلقهم ثم نزل في السرادق السيفي، فتسلمه بخزائنه ومحاسنه، واصطبلاته ومطابخه، ورواسي عزه ورواسخه، فبسط في جميع ذلك، أسدى الجود، وفرقها على الحضور والشهود، وأبقى منها نصيباً للرسل والوفود، ورأى في بيت الشراب، بل في السرادق منها نصيباً للرسل والوفود، ورأى في بيت الشراب، بل في السرادق الخاص طيوراً من القاري والبلابل والهزاز والبغا في الأقفاص، الخاص طيدوراً من القاري والبلابل والمزاز والبغا في الأقفاص، فاستدعى أحد الندماء مظفر الأقرع فأنسه وقال: خذ هذه الأقفاص، واطلب بها الخلاص، واذهب بها إلى سيف الدين فأوصلها إليه، وسلم منا عليه، وقبل له: عد إلى اللعب بهذه الطيور، فهي سليمة لا توقعك في مثل هذا المحذول.

قال: ولما كسر القوم ولوا مدبرين إلى حلب، فلم يقف بعضهم على بعض، وظنوا أن العساكر وراءهم ركضاً وراء ركض، فتبعجت خيولهم، وتموّجت سيولهم، وما صدّقوا كيف يصلون إلى حلب ويغلقون أبوابها، ويسكنون اضطرابها، وأما سيف الدين فإنه ركض في يومه من تل السلطان إلى بزاعه، وجاوز في سوقه الاستطاعه، وفرق وفارق الجهاعة

وفي كتاب ابن أبي طي ان ميسرة سيف الدين انكسرت، فتحرك إلى جانبها ليكون ردءا لها ومدداً فظن باقي العسكر أنه قد انهزم، فانهزموا

فحقـق مـا كـان وهماً، فسـار على وجهـه لا يلــوي على شيء، وتبعهــم السلطان فهلك منهم جماعة قتلاً وغرقاً، وأسر جماعة كثيرة منَّن وجوههم وأمرائهم، ثم رجع وأمر أصحابه برفع السيف عن الناس، وترك التعرض لمن وجد منهم بقتل أو نهب، وفرق ما وجد في خزائن سيف الديس، وسير جواريه وحظاياه إلى حلب وأرسل إليه بالأقفاص، وقال له: عد إلى اللعب بهذه الطيور فإنها الذمن مقاساة الحرب، ووجد السلطان عسكر الموصل كالحانة من كثرة الخمور والبرابط والعيدان والجنوك والمغنيين والمغنيات.

قال: واشتهر أنه كان مع سيف اللهين أكثر من مائة مغنية، وأن السلطان أرى ذلك لعساكره، واستعاذ من هذه البلية، وكان أنفذ الأمراء الذين أسرهم إلى حماه، ثم ردّهم وخلع عليهم، وأرسلهم إلى حلب، وهنأ العهاد للسلطان بقصيدة منها:

فالحمدلة النذي افضاليه

حلوالجنسى عسالي السنساوضاحسه

عادالعدق بظلمة من ظلمه

في ليــــلويــــلقـــدخبـــامصبـــاحـــه ٠

وجناعليه جهامه بوقوعه

في قبضة البازي فهيض جناحه

حمل السلاح إلى القتال ومادرى

أضحى يريد مواصليه صدوده

وغدا بجيدرثاءه مداحسه

إن أفسد الدين الغلاة بحنثهم فالناصر الملك الصلاح صلاحه

قدكان عزمك للإله مصما

فيهمم فسلاح كهارأيست فسلاحسه

وكأنني بالساحل الأقصى وقد ساحت بنحر دم الفرنجة ساحه فاعبر إلى القوم الفرات ليشر بواالس مسموت الأجاج فقد طمسى طفاحه لتفك من أيديهم رهن الرها عجـــ لاويـــدرك ليلهــا إصبــاحــه وابغ والحران الخلاص فكرميم بها نجــواالبــلادمــنالبــلاءبعــدلكــم فــالظلـــمبــادفي الجميـــع صراحــه واستفتحـــوامـــاكـــانمـــنمستغلـــق' فيهافربكم لكمم فتاحسه أنتسم رجسال السدهسر بسل فسرسسانسه ولدى الحلوم الطائشات رجاحه فت\_اك\_\_ه نسكك\_ه ضراره نفاعه مناعه مناحه وأبو المظفر يوسف مطعمه مطعانيه مقداميه جحجاحيه وإذاغسدافي جحفل فسوقساحسه

قال: وكان لعز اللدين فرخشاه في هذه الوقعة يد بيضاء وهو محب للفضل وأهله، باعث للخواطر على مدحه ببذله، فنظمت فيه قصيدة منها:

نصرأنارللككسمبسرهسانسه وعلالخلة شانئيكم شانه ماأسعدالاسلام وهو مظفر وأبو المظفريوسف سلطانه

الملك مرفوع لكم مقداره والعدل مروضوع بكسم ميسزانسه والـــدهـــر لا يـــأي بغير مــرادكـــم فهــل القضاء لأجلكــم جــريـانــه وكــــانها لله في أحكــــامـــه فلـــكعلى إيشــاركـــم دورانــه فخـــراً بنــي أيـــوب إن فخــاركـــم بــــــــــاللـــوك الســـابقين رهـــانـــه يكفيى حسودكماعتقالاهمه فكانهاأشجانه أشجانه السديس عسزالديسن عسز بنصركسم والكفسر ذل بعسونكسم أعسوانسه قـــدكــانجيشكـــمكبحــرزاخــر واللابسون جواشناحيتانيه فطها لهلکه معلیه م بحرک م باسا وغرق فلکک م طوف انده فضـــل الملــوك الأكــرمين بفضلــه فعـــــلا زمـــــانهم البهيــــج زمــــانــــه فى فضلــــه فى عــــدلـــه فى حلمـــه هـــو في السهاح وفي اللقـاء عليه هــوفي العفــاف وفي التقــى سلما نـــه مــنآلشــاذيالشــائديــنلجــده ببنيـــهبيتـــاعــاليــابنيــانــه بيت من العلياء سام شاهق يبنييعلى كيسوانها أيسوانسه ياسالب التيجان من أربابها ومنن الثنياء مصنوغية تيجيانيه

# والحمدمال أنتم بند ألسه والمال حمد أنتم خرزانه

قال: ثم إن صاحب الموصل أسرع عودته، وواصل لذته، و الحلبيون أوثقوا الأسباب، وغلقوا الأبواب، وسقط في أيديهم حين أفرطوا في تعديهم، وتهيئوا للحصار، وخافوا من البوار، وتبلدوا وتلددوا، وتجادلوا ثم تجلدوا، وقال ابن سعدان الحلبي من جملة قصيدة يهنيء بها السلطان بهذه الكسره:

وماشك قوم حين قمت عليهم غداة التقيى الجمعان أنك غالب ولم تقد تلك المقانب لاغتدى النفسك في نفسس العدد و مقانب

قال ابن أبي طي: وأما سيف الدين فإنه امتدّت به الهزيمة إلى بزاعة، فأقام بها حتى تلاحق به من سلم من أصحابه، ثم خرج منها حتى قطع الفرات، وصار إلى الموصل، وصار باقي عسكر حلب إلى حلب في سابع شوّال في أقبح حال وأسوئه، عراة حفاة فقراء يتلاومون على نقض الأيهان والعهود، وخاف أهل حلب من قصد السلطان لهم فأخذوا في الاستعداد للحصار، وجاء السلطان وخيم عليها أياما، ثم قال: الرأي أن نقصد ما حولها من الحصون والمعاقل والقلاع، فنفتحها فإنا إذا فعلنا ذلك ضعفت حلب، وهان أمرها فصوّبوا رأيه، فنزلوا على بزاعة فتسلمها بالأمان وولاها عز الدين خشترين الكردي.

#### فصل

# في فتح جملة من البلاد حوالي حلب

قال العهاد: ثم نزل السلطان على حصن بزاعة وتسلمه في الثاني والعشرين من شوال، ثم فتح منبج في التاسع والعشرين منه، وكان فيها الأمير قطب الدين ينال بن حسان، والسلطان لا ينال به احسان، بل كان في جر عسكر الموصل إليه أقوى سبب، ولا يهاذقه ولا يحفظ معه شرط أدب، ويواجهه بها يكره فسلم القلعة بها فيها، وقوم ما كان سلمه ثلاثهائة ألف دينار منها عين ونقود ومصوغ ومطبوع ومصنوع ومنسوج وغلات، وسامه على أن يخدم فأبى وأنف وكبرت نفسه فتعب سره، وذهب ما جمعه، ومضى إلى صاحب الموصل فاقطعه الرقة، فبقي فيها إلى أخذها السلطان منه مرة ثانية في سنة ثهان وسبعين، قال العهاد:



قال ابن أبي طي : لما ملك السلطان منبج وتسلم الحصن صعد إليه وجلس يستعرض أموال ابن حسان وذخائره، فكان في جملة أمواله، ثلاثهائة ألف دينار، ومن الفضة والآنية النهبية والأسلحة والذخائر ما يناهز ألفي ألف دينار، فحان من السلطان التفانة فرأى على الأكياس والآنية مكتوبا يوسف، فسأل عن هذا الاسم، فقيل له ولد يجبه ويؤثره اسمه يوسف كان يدخر هذه الأموال له، فقال السلطان أنا يوسف، وقد أخذت ما خبىء لي فتعجب الناس من ذلك.

قال: ولما فرغ من منبج نزل على عزاز، ونصب عليها عدّة مجانيق، وجدّ في القتال، وبذل الأموال.

قال العهاد: ثم نزل السلطان على حصن عزاز، وقطع بين الحلبين وبين الفرنج الجواز، وهو حصن منيع رفيع فحاصره ثهانية وثلاثين يوماً، وكان السلطان قد أشفق على هذا الحصن من موافقة الحلبين للفرنج فإن الغيظ حملهم على مهادنة الفرنج واطلاق ملوكهم الذين تعب نور الحدين رحمه الله في أسرهم، فرجمي السلطان أن يحتاط على المعاقل ويصون العقائل، فتسلمها حادي عشر ذي الحجة بعد مدة حصارها المذكورة، وقال العهاد قصيدة منها:

أعط\_\_\_اهربالع\_\_\_المندول\_\_ة عَــزة أهـــل الــديــن في اعـــزازهــ حـــازالعلى ببــــأســـه وجــــوده وهبو أحبق الخليق بساحتيازهما مهلسك أهسل الشرك طسسرارومهسا أرمنهاأفرنجهاأبخازها تفساخسر الاسسلام مسن سلطسانسه تفاخس الفرس بأبراوازها تهن مـــــن فتـــــح عـــــزاز نصرة أوقعــــت العــــداة في اهتـــزازهــــا واليوم ذلست حلسب فسإنها كانت تنال العزمن عزازها وحلبب تنفيي كمشتكينها كهاانتف ت بغدد دمن قيهازها بــــرزت في نصر الهدى بحجــــة وضـــوح نهج الحق في ابــــرازهـــا كم حامل للرمح عادم سديا عجزعجوزالحي عسنعكازها ارفع حظوظى من حضيض نقصها وع لل المازه الم والشعر لابسةله من باعث كحاجة الخيال إلى مهازها

قال: وأغار عسكر حلب على عسكرنا في مدّة مقامنا على عزاز فأخذوا على غرة وغفلة ما تعجلوه وعادوا، فركب أصحابنا في طلبهم فها أدركوا إلا فارسا واحداً، فأمر السلطان بقطع يده، بحكم جرده، فقلت للمأمور وذلك بمسمع من السلطان: تمهل ساعة لعله يقبل مني

شفاعه، ثم قلت: هذا لا يحل، وقدرك بل دينك عن هذا يجل، وما زلت أكرر عليه الحديث حتى تبسم، وعادت عاطفته ورحم وأمر بحبسه، وسرني سلامة نفسه، ودخل ناصر الدين بن أسد الدين وقال: ما هذا الفشل والونا وإن سكتم أنتم فها أسكت أنا، ودمدم وزمجر، وغضب وزار، وقال: لم لا يقتل هذا الرجل، ولماذا اعتقل،فوعظه السلطان واستعطفه، وسكن غضبه وتعطفه، وتلا عليه ( ولا تزر وازرة وزر أخرى) وأطلق سراحه وتم في نجاته نجاحه.

## فصل

#### في وثوب الحشيشية على السلطان مرة ثانية على عزاز وكانت الأولى على حلب

قال العهاد: وفي حبادي عشر ذي القعدة قفز الحشيشية على السلطان ليلة الأحد، وهو نازل على عزاز وكان للأمير جاولي الأسدي خيمة قريبة من المنجنيقات، وكان السلطان يحضر فيها كل يوم لمشاهدة الآلات وترتيب المههات وحض الرجال والحث على القتال، وهو بار ببث أياديه، قار على الدهر بكف عواديه، والحشيشية في زي الاجناد وقوف والرجال عنده صفوف، إذ قفز واحد منهم فضرب رأسه بسكينة فعاقته صفائح الحديد المدفونة في لته عن تمكينه ولفحت المدية خدّه فخدشته، فقوى السلطان قلبه، وحاش رأس الحشيشي إليه وجذبه، ووقع عليه وركبه، وأدركه سيف الدين يازكوج فأخذ حشاشة الحشيشي وبضعة وقطعه، وجاء آخر فاعترضه الأمير داود بن منكلان فمنعه، وجرحه الحشيشي في وضمه من تحت ابطيه، وبقيت يد الحشيشي من ورائه لا يتمكن من

الضرب، ولا يتأتى له كشف ما عراه من الكرب فنادى، اقتلوني معه فقد قتلني وأذهب قبقي وأذهلني، فطعنه ناصر الدين بن شيركوه بسيفه، وخرج آخر من الخيمة منهزما، وعلى الفتك بمن يعارضه مقدما، فثار عليه أهل السوق فقطعوه، وأما السلطان فإنه ركب وجاء إلى سرادقه وقد خرعه الحادث، وفزعه الكارث، وصوته جهوري، وزئيره قسوري، ودم خده سائل، وعطف روعه مائل، وطوق كزاغنده بتلك الضربة مفكوك ونهج

سلامته مسلوك، وكان سلا سلامته ، وأقام القوم قيامته ، ومن بعد ذلك رعب ورهب واحترز واحتجب، وضرب حول سرادقه على مشل خشب الخركاه تأزيرا، ووقفه تحجيرا، وجلس في بيت الخشب، وبرز للناس كالمحتجب وما صرف إلامن عرفه، ومن لم يعرفه صرفه، وإذاركب وأبصر من لايعرفه في موكبه أبعده، ثم سأل عنه فإن كان مستشفعا أو مستسعدا أسعفه واسعده، ومن كتاب فاضلي الى العادل: « السلامة شاملة، والراحة بحمد الله للجسم الشريف الناصري حاصله، ولم ينله من الحشيشي الملعون إلا خدش قطرت منه قطرات دم خفيفة، انقطعت لوقتها، واندملت لساعتها والركوب على رسمه ، والحصار لعزاز على حكمه، وليس في الأمر بحمد الله ما يضيق صدرا، ولا ما يشغل سراً».

وقال ابن أبي طي: لما فتح السلطان حصن بزاعة ومنبج أيقن من بحلب بخروج ما في أيديهم من المعاقل والقلاع، فعادوا إلى عادتهم في نصب الحبائل للسلطان، فكاتبوا سنانا صاحب الحشيشية مرة ثانية ورغبوه بالأموال والمواعيد، وحملوه على انفاذ من يفتك بالسلطان، فأرسل لعنه الله جماعة من أصحابه فجاؤوا بزي الأجناد ودخلوا بين المقاتلة، وباشروا الحرب، وأبلوا فيها أحسن البلاء، وامتزجوا بأصحاب السلطان لعلهم يجدون فرصة ينتهزونها، فبينها السلطان يوماً جالساً في خيمة جاولي، والحرب قائمة، والسلطان مشغول بالنظر إلى القتال إذ وثب عليه أحد الحشيشية وضربه بسكينة على رأسه، وكان رحمه الله محترزاً خائفاً من الحشيشية لا ينزع الزردية عن بدنه، ولا صفائح الحديد عن خائفاً من الحشيشية لا ينزع الزردية عن بدنه، ولا صفائح الحديد عن

رأسه، فلم تصنع ضربة الحشيشي شيئاً لمكان صفائح الحديد، وأحس الحشيشي بصفائح الحديد على رأس السلطان فمد يده بالسكينة إلى خد السلطان فجرحه، وجرى الدم على وجهه فتتعتبع السلطان لـذلك، ولما رأى الحشيشي ذلك هجم على السلطان وجلدب رأسه ووضعه على الأرض وركبة لينحره، وكان من حول السلطان قد أدركهم دهشة أخذت بعقولهم وحضر في ذلك الوقت سيف الدين يازكوج، وقيل إنه كان حاضراً، فاخترط سيف وضرب الحشيشي فقتله، وجاء آخر من الحشيشية أيضاً يقصد السلطان، فاعترضه الأمير منكلان الكردي وضربه بالسيف، وسبق الحشيشي إلى منكلان فجرحه في جبهته وقتله منكلان، ومات منكلان من ضرَّبة الحشيشي بعد أيام، وجاء آخر من الباطنية فحصل في سهم الأمير علي بن أبي القوارس فهجم على الباطني، ودخل الباطني فيه ليضربه فأخذه على تحت إبطه، وبقيت يـد الباطني مـن ورائه لا يتمكن من ضربه فصاح على اقتلوه واقتلوني معه، فجاء ناصر الدين محمد بن شيركروه فطعن بطن الباطني بسيفه وما زال يخضخضه فيه حتى سقط ميتاً، ونجا ابن أبي الفوارس، وخرج آخر من الحشيشية منهزماً فلقيم الأمير شهاب الدين محمود خال السلطان، فتنكب الباطني عن طريق شهاب الدين، فقصده أصحابه وقطعوه بالسيوف، وأما السلطان فإنه ركب من وقته إلى سرادقه ودمه على خده سائل، وأخذ من ذلك الوقت في الاحتراس والاحتراز، وضرب حول سرادقه برجاً من الخشب، كان يجلس فيه وينام، ولا يدخل عليه إلا من يعرفه، وبطلت الحرب في ذلك اليوم، وخاف الناس على السلطان، واضطرب العسكر، وخاف الناس بعضهم من بعض، فألجأت الحال إلى ركوب السلطان ليشاهده الناس، فركب حتى سكن العسكر، وعاد إلى خيمته، وأخذ في قتال عزاز فقاتلها مدّة ثمانية وثلاثين يوماً حتى عجز من كان فيها، وسألوا الأمان فتسلمها حادي عشر ذي الحجة، وصعد إليها واصلح ما تهدّم منها، ثم أقطعها لابن أخيه تقي الـدين عمر، وكانت عزاز أوَّلاً للجفينة غـلام نور الدين،

فلما ملك السلطان منبج أخلدها منه الملك الصالح وقلواها لعله يحفظها من الملك الناصر فلم يبلغ ذلك، ولما فرغ السلطان من أمر عزاز حقد على من بحلب لما فعلوه من أمر الحشيشية، فسار حتى نزل على حلب خامس عشر ذي الحجة، وضربت خيمته على رأس الياروقية فوق جبل جوشن وجبى أموالها، وأقطع ضياعها، وضيق على أهلها، ولم يفسح لعسكره في مقاتلتها، بـل كان يمنع أن يـدخل إليهـا شيء أو يخرج منها أحد، وكان سعد الدين كمشتكين في حارم، وكانت اقطاعه في يد نوابه، وكان انتزعها من يد أولاد الداية بعد أن عصى نائبها، وكان سبب خروجه إليها أن السلطان لما نزل على عزاز خاف كمشتكين أن ينتقل منها إلى حارم، فخرج إليها، فلما نزل السلطان على حلب ندم كمشتكين على كونه خارجاً في حارم، وخاف أن يجري بين السلطان وبين الأمراء الحلبيين صلح فلا يكون له فيه ذكر ولا اسم، فراسل السلطان يتلطف معه الحال ويقول: لو فسح لي في الدخول إلى حلب لسارعت في الخدمة وأصلحت الأمر على ما يرومه السلطان، وراسل أيضاً الملك الصاليح والأمراء بحلب يقول لهم: قد حصلت خارجاً، وقد بلغتني أمور ولا بدُّ من طلبي من الملك النَّاصر ليأذن لي في الصيرورة إليكم فإن الذي قد حصل عندي لايمكنني الكلام فيه، فراسل الملك الصالح السلطان في الإذن له في الدخول إلى حلب، فأذن له، وطلبوا الرهائن منه فأنفذ السلطان إليهم رهينة شمس الدين بن أبي المضا الخطيب، والعماد كاتب الانشاء وأنفذوا من حلب إلى السلطان رهينة نصرة الدين بن زن*کي*.

وحكى العهاد الكاتب قال: لما حصلنا داخل حلب أخذنا برأي العدل ابن العجمي وجعلنا في بيت، ومنع منا غلهاننا، ولم يحضر لنا طعام ولا مصباح، وبتنا في أنكد عيش، وفي تلك الليلة دخل كمشتكين إلى حلب فلها أصبحوا أحضرت أنا وابن أبي المضا إلى مجلس الملك الصالح، وكان عنده ابن عمه عز الدين مسعود بن مودود، وجماعة من

أرباب الدولة، وكان صاحب الكلام العدل ابن العجمي، فأخذ يتحدّث بلاغته، ويترجم بلكنته، ويضرب صفحاً عني ويوهم الجهاعة أني وأني ومــادرى الغمــربـاني أمــرؤ أميزالتبرمـــانياتبرمـــانالترب قــدعـارك الأهـوالحتــىغــدا بين الــورى كـالصـارم العضــب قــدراضــه الــدهـر فلــوأمــه قــدراضــه الــدهـر فلــوأمــه بخطبــه مــاريــع للخطـــب

قال: وعرضت نسخة اليمين علينا، وصرفنا، ولم يلتفت إلينا، فلما صارا إلى السلطان وأخبراه بها جرى في حقهها من الهوان، علم أن ذلك كان حيلة عليه حتى دخل كمشتكين إلى حلب، فأطلق نصرة الدين، وقاتل أهل حلب، ولم يزل منازلا لحلب إلى انسلاخ سنة إحدى وسبعين وخمسائة، ثم كان ما سيأتى ذكره.

#### فصل

# في بواقي حوادث هذه السنة ودخول قراقوش إلى المغرب

قال العهاد: وفي سابع شوّال وصل أخو السلطان شمس الدولة من اليمن إلى دمشق، وذكر ابن شداد أنه قدم في ذي الحجة.

قلت: ولما سمع السلطان بقدومه أرسل إليه بالمثال الفاضلي كتاباً أوّله: «أنا يوسف وهذا أخي قد منّ الله علينا»، وقال في آخره: «ولقد أحسن عدنان المبشر إذ طلع علينا طلوع الفجر قبل شمسه، وغرس في القلوب ما يسرّنا ويسرّه حتى غرسه»

قال ابن أبي طي: كان سبب خروجه من اليمن كراهية البلاد والشوق إلى أخيه الملك الناصر، وأن يرى ملوك الشام وغيرها، وأمر للعساكر بها أنعم الله به عليه من النعم والأموال.

قال: وحكى أنه لما تحدّث الناس بخروج شمس الدولة من اليمن كان باليمن رجل يقال له عباس، وكا صهر ياسر بن بلال الحبشي صاحب عدن، وكــان بين عباس وياسر عداوة، فافتعل عبــاس كتاباً علىُّ لسان ياسر وزور عليه علامته إلى زيد بن عمرو بن حاتم صاحب صنعاء يقول فيه: إن شمس الدولة سائر إلى أخيه الملك الناصر إلى الشام، وسبب خروجه ضعفه عن اليمن، فأمسكوا ما كنتم تحملون إليه من الأتاوة والرشوة يبق لكم، واحتال حتى وصل الكتاب إلى شمس الدولة، وكان نازلا على حصن يعرف بالخضرا يحاصره، فلما وقف شمس الدولة على الكتاب استدعى ياسراً وقال له: هذا خطك وعلامتك، قال:كأنه هـو، قال: بأي شيء استحققت منك هذا، وقد قرّبت منزلتك، وأبقيت عليك بلادك، ورفعت بضبعك على أهل اقليمك، وأراه الكتاب، فلما وقف عليه ياسر حلف أنه ما كتبه ولا يعرفه ولا أملاه لأحد، ولم يعلم خبره، فلم يصدّقه شمس الدولة، وأمر به فقتل بين يديه صبراً، فهاب شمس الدولة ملوك اليمن وحملوا إليه الأموال، وحلفوا له على الطاعة، ثم إن شمس الدولة خرج إلى تهامة وتوجه إلى الشام واستخلف على تهامة سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ، وعثمان بن على الزنجيلي على عدن، وتوجه إلى حضرم وت ففتحها واستناب عنه بها رجلًا كرديا يسمى هارون وكان مقامه بشبام، واستمرّ الكردي بها مدّة، ثم إن صاحب حضرموت تحرّك وجمع فقتل وعاث هارون في تلك البلاد، واستقام أمره، وولى شمس الدولة ثغر تعـز ممــلوكه ياقـوت، وجعل إليه أمر الجند، وولى قلعة تعكر مملوكه قايهاز.

قال: وكان وصول شمس الدولة إلى السلطان قبل وقعة المواصلة

وكسرتهم، وكان شمس الدولة هو سبب الظفر، وأعطاه السلطان سرادق سيف الدين صاحب الموصل بها كان فيه من الفرش والأثاث والآلات، وولاه دمشق وأعها والشام، وأمره أن يكون في وجه الفرنج لأن السلطان خاف من الحلبين أن يكاتبوا الفرنج كعادتهم.

قال: وفيها قتل صديق بن جولة صاحب بصرى وصرخد، قتله ابن أخيه وملك بعده بصرى وصرخد شهوراً، فكاتبه شمس الدولة أخو السلطان وحلف له على مايريده من اقطاع، واقترح شمس الدولة أن يكتب هو ما يريده ليحلف عليه، فأنفذ من بصرى نسخة يمين كتبها قاضي بصرى، وكان قليل المعرفة بالفقه والتصرف في القول فلم يستقص فيها وجوه التأويل، فلم استوثق بها من شمس الدولة وخرج إليه تأول عليه شمس الدولة في اليمين، وقبضه ثم أقطعه عشرين ضيعة، ثم أخذها منه بعد أن قتله.

قال: وفيها عصى الأمير غرس الدين قليج بتل خالد بسبب كلام جرى بينه وبين كمشتكين، فأنفذ إليه من حلب عسكراً فحاصروه أياماً وسلم الحصن وصلحت حاله.

قال: ولما ملك شمس الدولة اليمن سمت نفس ابن أخيه تقي الدين إلى الملك، وجعل يرتاد مكاناً يحتوي عليه، فأخبر أن قلعة أزبري هي فم درب المغرب، وكانت خراباً فأشير عليه بعمارتها، وقيل له: متى عمرت وسكنها أجناد أقوياء شجعان ملكت برقة، وإذا ملكت برقة ملك ما وراءها، فأنفذ مملوكه بهاء الدين قراقوش، وقدّمه على جماعة من أجناده وماليكه، فصار إلى القلعة المذكورة، وشرعوا في عمارتها، واجتمع بقراقوش رجل من المغرب فحدّثه عن بلاد الجريد وفزان، وذكر له كثرة خيرها، وغزارة أموالها، وضعف أهلها، ورغبه في الدخول إليها، فأخذ جماعة من أصحابه وسار في حادي عشر المحرّم من هذه السنة فكان

يكمن النهار ويسير الليل مدة خمسة أيام وأشرف على مدينة أوجلة، فلقيه صاحبها وأكرمه واحترمه، وسأله المقام عنده ليعتضد به ويـزوّجه بنته ويحفظ البلاد من العرب وله ثلث ارتفاعها، ففعل قراقوش ذلك فحصل له من ثلث الارتفاع ثلاثون ألف دينار، فأخذ عشرة آلاف لنفسه، وفرق على رجاله عشرين ألفاً، وكان إلى جانب أوجلة مدينة يقال لها الأزراقية، فبلغ أهلها صنيع قراقوش في أوجلة وأنه حرس غلالهم، فصاروا إليه ووصفوا له بلدهم وكثرة خيره وطيب هوائه، ورغبوه في المصير إليهم على أنهم يملكونه عليهم، فأجاب على ذلك واستخلف على أوجلة رجلا من أصحابه يقال له صباح، ومعه تسعة فوارس من أصحابه فحصل لقراقوش أموال كثيرة، واتفق أن صاحب أوجلة مات فقتل أهل أوجلة أصحاب قراقوش، فجاء قراقوش وحاصرها حتى افتتحها عنوة وقتل من أهلها سبعهائة رجل، وغنم أصحابه منها غنيمة عظيمة، واستولى على البلد، ثم إن أصحابه رغبوا في الرجوع إلى مصر وخشى قراقوش أن يقيم وحده، فرجع معهم، فلما حصل بمصر طاب له المقام، وثقل عليه العود، وزوّجه تقي الدين باحدى جواريه، وكان استناب بأوجلة وقال لأهلها: أنا أمضي إلى مصر لتجديد رجال وأعود

قال ابن الأثير: وفيها في ربيع الآخر استوزر سيف الدين صاحب الموصل جلال الدين أبا الحسن علي بن جمال الدين الوزير رحمها الله تعالى، وقد مكنه في ولايته، فظهرت منه كفاية لم يظنها الناس، وبدا منه معرفة بقواعد الدول وأوضاع الدواويين وتقرير الأمور، والاطلاع على دقائق الحسبانات والعلم بصناعة الكتابة الحسابية، والانشاء حيرت العقول، ووضع في كتابة الانشاء وضعا لم يعرفوه، وكان عمره حين ولي الوزارة خمسا وعشريين سنة، ثم قبض عليه في شعبان سنة ثلاث وسبعين، وشفع فيه كال الدين بن نيسان وزير صاحب آمد، وكان قد وسبعين، وشفع فيه كال الدين بن نيسان وزير صاحب آمد، وكان قد وقبه بنته، فأطلق وسار إليه وبقي بآمد يسيراً مريضاً، ثم فارقها وتوفي

بدنيسر سنة أربع وسبعين، وحمل إلى الموصل فدفن بها، ثم حمل منها في موسم الحج إلى المدينة ودفن عند والده، وكان من أحسن الناس صورة ومعنى، رحمه الله تعالى.

قال: ثم إن سيف الدين استناب دزداراً بقلعة الموصل الأمير مجاهد الدين قايماز في ذي الحجة سنة احدى وسبعين، ورد إليه أزمة الأمور في الحل والعقد والرفع والخفض، وكان بيده قبل هذه الولاية مدينة إربل وأعهاما، ومعه فيها ولد صغير لزين الدين علي لقبه أيضا زين الدين صورة فكان البلد لولد زين الدين اسما لا معنى تحته، وهو لمجاهد الدين صورة ومعنى

قلت: وفيها في حادي عشر رجب توفي حافظ الشام أبو القاسم علي ابن الحسن بن عساكر، صاحب التاريخ الدمشقي رحمه الله تعالى، وحضر السلطان صلاح الدين جنازته، ودفن في مقابر باب الصغير.

وفيها قدم دمشق أبو الفتوح عبد السلام بن يوسف بن محمد بن مقلد الدمشقي الأصل، البغدادي المولد، التنوخي الجهاهري الصوفي بن الصوفي، ذكره العهاد في الخريدة، وقال: كان صديقي وجلس للوعظ، وحضر عنده صلاح الدين، وأحسن إليه، وعاد إلى بغداد، وذكر العهاد من أشعاره مقطعات منها في الحقائق وأنشدها في مجلسه:

يامالكاً مهجتي يامنتهي أملي

ياحاضرأ شاهدأ في القلب والفكر

خلقتنسي من تسراب أنست خالقله

حتي إذا صرت تمثيالاً من الصور

أجريت في قالبي روحا منورة

تمر في .... و كج .... ري الماء في الشج ......

وهيك لصغته من معدن كدر

#### - 3774 -

إن غبت فيك فيافخري وياشرفي وإن حضرت فياسمعي ويابصري وإن حضرت فياسمعي ويابصري أواحتجبت فسري منك في وليه وإن خطرت فقلبي منك في خطر تبتها تبدو فتمحورسومي شم تثبتها وإن تغيبت عني عشت بالأثر

## ثم دخلت سنة إثنتين وسبعين وخمسائة

قال العهاد: والسلطان مقيم بظاهر حلب، فعرف أهلها أن العقوبة أليمة، والعاقبة وخيمة، فدخلوا من باب التذلل، ولاذوا بالتوسل، وخاطبوا في التفضل، وطلبوا الصلح فأجابهم وعفا وعف، وكفى وكف، وأبقى للملك الصالح حلب وأعمالها، واستقرأ كل عثرة لهم وأقالها، وأراد له الاعزاز فردّ عليه عزاز.

وقال ابن شدّاد: أخرجوا إليه ابنة لنور الدين صغيرة، سألت منه عزاز، فوهبها إياها .

قال ابن أبي طي: لما تم الصلح وانعقدت الأيمان، عول الملك الصالح على مراسلة السلطان، وطلب عزاز منه، فأشار الأمراء عليه بانفاذ أُخته، وكمانت صغيرة فأخرجت إليه، فأكرمهما السلطان إكراما عظيها، وقدّم لها أشياء كثيرة، وأطلق لها قلعة عزاز وجميع ما فيها من مال وسلاح وميرة، وغير ذلك.

وقال غيره: بعث الملك الصالح أخته الخاتون بنت نور الدين إلى صلاح الدين في الليل، فدخلت عليه، فقام قائماً وقبل الأرض وبكي على نور الدين، فسألت أن يرد عليهم عزاز فقال: سمعاً وطاعة، فأعطاها إياها، وقدّم لها من الجواهر والتّحف والمال شيئاً كثيراً، واتفق مع الملك الصالح أن له من حماه وما فتحه إلى مصر، وأن يطلق الملك الصالح أولاد الداية.

قال العماد: وحلفوا له على كيل ما شرطه، واعتذروا عن كيل ما اسخطه، وكان الصلح عاماً لهم، وللمواصلة وأهل ديار بكر وكتبت في نسخة اليمين: أنه إذا غدر منهم واحد وخالف، ولم يف بها عليه حالف، كان الباقون عليه يدأ واحدة، وعزيمة متعاقدة حتى يفيء إلى الوفاء والوفاق، ويرجع إلى مرافقة الرفاق، فلما انتظم الصلح ذكر السلطان ثاره عند الاسماعيلية، وكيف قصدوه بتلك البلية، فرحل يوم الجمعة لعشر بقين من المحرم فحصر حصنهم مصياث ونصب عليه المجانيق الكبار، وأوسعهم قتلا وأسرا وساق أنفارهم، وخرب ديارهم وهدم أعمارهم، وهتك أستارهم حتى شفع فيهم خاله شهاب الدين محمود بن تكش صاحب حماه، وكانوا قد راسلوه في ذلك لأنهم جيرانه، فرحل عنهم وقد انتقم منهم.

قال: وكان الفرنج قد أغاروا على البقاع فخرج إليهم شمس الدين محمد بن عبد الملك المعروف بابن المقدم، وهو متولى بعلبك ومقطع أعالها، ومدبر أحوالها، والمتحكم في أموالها، فقتل منهم وأسر أكثر من مائتي أسير، وأحضرهم عند السلطان وهو على حصار مصيات، فجدد منه إلى غزو الفرنج الانبعاث.

قال ابن أبي طي: وهذا أكبر الدواعي في مصالحة السلطان لسنان، وخروجه من بلاد الاسهاعيلية، لأن السلطان خاف أن تهيج الفرنج في الشام الأعلى وهو بعيد عنه، فربها ظفروا من البلاد بطائل، فصالح سنانا وعاد إلى دمشق.

قال العهاد: وكان قد خرج شمس الدولة أخو السلطان من دمشق حين سمع أن الفرنج على الخروج، وباسطهم عند عين الجر في تلك المروج، ووقع من أصحابه عدّة في الاسار منهم سيف الدين أبو بكر بن السلار، ووصل السلطان إلى حماه، وقد استكمل الظفر، واجتمع فيها بأخيه شمس الدولة ثاني صفر، وهو أول لقائه بعدما أزمع عنه إلى اليمن السفر، وتعانق الأخوان في المخيم بالميدان، وتحدّثا في الحدثان، وروعات الفراق، ولموعات الأشواق، وكان قد وصل إلى السلطان من أخيه هذا عند مفارقته بلاد اليمن كتاب ضمنه أبياتاً أظنها من شعر ابن المنجم

المصرى أوّلها:

الشوق أولىع بالقلوب وأوجع فعلام أدفع منه مالا يدفع

وحمات من وجدالأحبة مفرداً ماليسستحمله الأحبة أجمع لايستقــــربي النــــوى في مـــوضــــع الا تقـــاضـــاني الترحـــل مــوضـــع فسإلى صلاح الديسن أشكو أننسي ي ي من بعده مضنى الجواندح موجدع جدزعا البعد الدار منده ولم أكدن . لـــولاهـــواهلبعــددار أجـــزع ف لأركب ن إليه متن عزائمي ويخب بيركب الغرام ويسوضع حتى أشاهد منه أسعد طلعة من أفقها صبح السعادة يطلع

قال العماد: فسألنى السلطان أن أكتب له في جوابها على رويها ووزنها، فقلت: فذكر قصيدة منها:

مولاى شمس الدولة الملك الذي

شمــس السيــادة مـــن سنــاه تطلــع مــالي ســـواك مـــن الحوادث ملجـــأ

مالي سواك من النوائب مفزع

ولأنت فخسر المديسن فخسري في العلى

ومسلاذ آمسالي وركنسي الأرفسع

الابخــدمتـك المجلـة مـوقعــي

والله مساللملك عندي مسوقسع

وبغير قـــربــك كلماأرجــوهمــن درك المنسسى متعـــدر متمنـــع درك المنسسى المتعــدر متمنـــع للنصر إن أقبلــت نحــوي مقبــل واليمــن إن أسرعــت نحــوي مسرع

قال: ثم سرنا إلى دمشق ووصلنا إليها سابع عشر صفر، وفوض ملك دمشق إلى أخيه الملك المعظم شمس الدولة وعزم إلى مصر السفر.

#### فصل

# في ذكر جماعة من الاعيان تجدّد لهم ما اقتضى ذكره في هذه السنة

قال العاد: في السادس من المحرم توفي بدمشق القاضي كال الدين السهرزوري وعمره ثمانون سنة لأن مولده في سنة اثنتين وتسعين وأربعائة، وكان في الايام النورية بدمشق، وكال الدين يعكس مقاصده الدين إذذاك يتولى الشحنكية بدمشق، وكال الدين يعكس مقاصده بتوجيه الاحكام الشرعية، وربيا كسر أغراضه، وأبدى عن قبوله إعراضه ويقصد في كل ما يعرض له اعتراضه، وكم صبر على جماحه بحلمه وراضه، إلى أن نقله الله سبحانه من نيابة الشحنكية إلى الملك، وصار كال الدين من قضاة ممالكه المنتظمة في السلك، وكان في قلبه منه ما يؤاخذه بجرمه، واحترم نوابه وأكرم أصحابه وفتح للشرع بابه وخاطبه واستحسن جوابه، ولم يزل يستفتيه ويستهديه ويعرض على رأيه ما يعيده ويبديه، وكان ابن أخيه ضياء الدين ابن تاج الدين الشهرزوري قد ويبديه، وكان ابن أخيه ضياء الدين ابن تاج الدين الشهرزوري قد هاجر إلى صلاح الدين بمصر في ريعان ملكه، وأذنت هجرته في درك

إرادته بادارة فلكه، وأنعم عليه هناك بجزيرة الذهب، ومن دار الملك بمصر بدار الذهب، ووفر حظه من الذهب، وملكه داراً بالقاهرة نفيسة جميله جلية جليله، ورتب له وظائف، وخصه بلطائف، ووصل مع صلاح الدين إلى الشام وأمره جار على النظام، ولما اشتدّ بكمال الدين المرض، وكاد يفارق جوهره العرض، أراد أن يبقى القضاء في ذويه، فوصى مع حضور ولده بالقضاء لضياء الدين ابن أخيه علم منه بأن السلطان يمضى حكمه الأجل سوالفه، ويجعله عنده من عوائد عوارفه، ومـات ولم يخلفُ مثلـه ومـن شاهـده شـاهد العقـل والفضـل كله، بــاراً بالأبرار، لختاراً للاخيار، مكرماً للكرام، ماضياً في الأحكام، وقد قوّاه نور الدين رحمه الله وولده في أيامه، وسدّد مرامي مرامه، وهو الذي سن دار العدل لتنفذ أحكامه بحضرة السلطان، فلا يبقى عليه مغمز ولا ملمز لـذوي الشنآن، وهـو الـذي تـولى لـه بناء أسـوار دمشـق ومـدارسهـا والبيارستان، فاستمرت عادته واستقرت قاعدته في دولة السلطان، وتوفي ونحن بحلب محاصرون، وذكر العماد في الخريدة لابنه محيى الدين قصيدة في مرثيته منها

ألموا بسفحيى قـــاسيـــون فسلمـــوا

على جـــدث بــادي السنــاوتــرحموا

وبالرغم مني أن أناجيه بالمني

واساً لمتعبعدالمدى من يسلم المتعبعد المدى من يسلم لقد عدمت منك البريسة والداً

أحسن مسن الأم السرؤوف وأرحسم ولاسيها أخسوان صدق بجلسق

هـــه في سهاء المجــد والجود أنجــه

نشرت لواء العدل فوق رؤوسه ممر نيض ام ويظلم

لقيت مسن السرحن عفرواً ورحمة

كهاكنت تعفر وماحييت وتسرحم (١٥٠)

قال العهاد: وجلس ابن أخيه ضياء الدين مكانه، وأحسن احسانه، وأبقى نواب عمه، وأنفذ أحكامه بنافذ حكمه، وكان الفقيه شرف الدين أبو سعد عبد الله بن أبي عصرون قد هاجر من حلب إلى السلطان، وقد أنزله عنده بدمشق في ظل الاحسان، وهو شيخ مذهب الشافعي رضي الله عنه والأقوم بالفتيا، وأعرفهم بها تقتضيه الشريعة من أمر الدين والدنيا، والسلطان يؤثر أن يفوض إليه منصب القضاء ولا يرى عزل الضياء، فأفضى بسر مراده إلى الأجل الفاضل وكان الفقيه ضياء الدين عيسى يتعصب لشيخه، فاستشعر الضياء من العزل وأشير عليه بالاستعفاء ففعل فأعفى، وبقيت عليه الوكالة الشرعية عنه في بيع الاملاك.

قال العهاد: وأوّل ما اشتريت منه بوكالة السلطان الأرض التي ببستان بقر الوحش التي بنيت فيها المواضع من الحهام والدور والاصطبل والخان، وكنت قد احتكرتها في الأيام النورية، فملكتها في الأيام الصلاحية.

قلت: قد خربت هذه الاماكن في سنة ثلاث وأربعين وستهائة بسبب الحصار، واستمر خرابها، وعفت آثارها، وصارت طريقاً على حافة بردى وأنت خارج من جسر الصفي خارج باب الفرج ماراً إلى ناحية الميدان.

قال: فلما استعفى ضياء الدين ابن الشهرزوري من القضاء لم يبق في منصب القضاء إلا فقيه يعرف بالأوحد داود بن ابراهيم بن عمر بن بلال الشافعي، وكان ينوب عن كمال الدين في أمره فأمره السلطان أن يجري على رسمه ويتصرف في حكمه، وكان السلطان لإحياء القضاء في البيت الزكوي مؤثراً، ولذكر مناقبه مكثراً، وقد سبق منه الوعد للشيخ شرف الدين بن أبي عصرون وهو راج، وبطلب نجاز عدته مناج، ففوض إليه القضاء والحكم والانفاذ والامضاء على أن يتولى عيي الدبن أبو

المعالي محمد بن زكي الدين والأوحد قاضيين في دمشق يحكمان وهما عن نيابته يوردان ويصدران، وتوليتها بتوقيع من السلطان، ولم يزل الشيخ شرف الدين ابن أبي عصرون متولياً للقضاء منفرداً بالحكم والامضاء سنة اثنتين وثلاث وسبعين في ولاية أخي السلطان الملك المعظم فخر الدين، فلما عدنا إلى الشام تكلم الناس في ذهاب نور بصره، وأنه لا يقوم في القضاء بورده وصدره، ففوض السلطان القضاء بالإشارة الفاضلية إلى ابنه محيي الدين أبي حامد محمد، كأنه نائب أبيه، ولا يظهر للناس صرفه ابنه ميي الدين أبي حامد محمد، كأنه نائب أبيه، ولا يظهر للناس صرفه وثهانين، ثم صرف واستقل به ابن زكي الدين، فأقام في مدة ولايته للشرع القواعد والقوانين، وفوض ديوان الوقوف بجامع دمشق وغيره من المساجد والمشاهد إلى أخيه مجد الدين ابن الزكي فتولاه إلى أن انتقل من أعمال الوقوف إلى موقف اعتبار الأعمال، وتولاها بعده أخوه محيي الدين أعمال الوقوف إلى موقف اعتبار الأعمال، وتولاها بعده أخوه محيي الدين على الاستقلال إلى آخر عهد السلطان وبعده.

قلت: وفيها في صفر وقف السلطان قرية حزم باللوى من حوران على الجهاعة الذين يشتغلون بعلم الشريعة أو بعلم يحتاج إليه الفقيه، أو يحضر لسهاع الدروس بالزاوية الغربية من جامع دمشق المعروفة بالفقيه الزاهد نصر المقدسي رحمه الله، وعلى من هو مدرسهم بهذا الموضع، من أصحاب الامام الشافعي رضي الله عنه، وجعل النظر لقطب الدين النسابورى رحمه الله، ورأيت كتاب الوقف بذلك على هذه الضورة، وعليه علامة السلطان رحمه الله « الحمد لله وبه توفيقى»

قال العهاد: وفيها في ليلة الجمعة الثاني عشر من صفر ونحن في طريق الوصول إلى دمشق توفي شمس الدين ابن الوزير أبي المضاء بدمشق وهو أوّل خطيب بالديار المصرية للدولة العباسية، وكان يتولى الرسالة إلى الذيوان العزيز، ويقصده الشعراء، ويحضره الكرماء فيكثر خلعهم وجوائزهم، ويبعث على مدحه غرائزهم، فحمل السلطان همه، وقرب

ولده وجبر بتربيته يتمه، ثم تعين ضياء الدين ابن الشهرزوري بعده للرسالة إلى الديوان، وصارت منصباً له ينافس عليه، واستتبت له هذه السفارة إلى آخر العهد السلطاني، وذلك بعد المضي إلى مصر والعود إلى الشام فإنه بعد ذلك خاطب في هذا المرام، فأما في هذه السنة فإنه كان في مسيرنا إلى مصر في الصحبه، وهو متودد إلى بصفاء المحبة.

وفيها في آخر صفر تزوج السلطان بالخاتون المنعوته عصمة الدين بنت الأمير معين الدين أنر، وكانت في عصمة نور الدين رحمه الله، فلما توفي أقامت في منزلها بقلعة دمشق رفيعة القدر مستقلة بأمرها، كثيرة الصدقات، والأعمال الصالحات، فأراد السلطان حفظ حرمتها وصيانتها وعصمتها، فأحضر شرف الدين ابن أبي عصرون وعدوله وزوجه إياها بحضرتهم أخوها لأبيها الأمير سعد الدين مسعود بن أنر، بإذنها ودخل بها وبات عندها وقرن بسعده سعدها، وخرج بعد يومين إلى مصر.

وذكر العهاد بعد وفاة ابن الشهرزوري وابن أبي المضاء الأمير مؤيد الدولة أبا الحارث أسامة بن مرشد بن سديد الملك أبي الحسن علي بن منقد وعوده إلى الشام عند علمه بوصول السلطان، فقال: هذا مؤيد الدولة من الأمراء الفضلاء والكرماء الكبراء، والسادة القادة العظهاء، وقد متعه الله بالعمر وطول البقاء، وهو من المعدودين من شجعان الشام وفرسان الاسلام، ولم يزل بنو منقد ملاك شيزر وقد جمعوا السيادة والمفخر، ولما تفرّد بالمعقل منهم من تولاه لم يرد أن يكون معه فيه سواه، فخرجوا منه في سنة أربع وعشرين وخمسائة وسكنوا دمشق وغيرها من البلاد، وكلهم من الأجواد الأمجاد وما فيهم إلا ذو فضل وبذل، واحسان وعدل، وما منهم إلا من له نظم مطبوع، وشعر مصنوع ومن له قصيدة، ولم مقطوع، وهذا مؤيد الدولة أعرقهم في الحسب، وأعرفهم بالأدب، وكانت جرت له نبوة في أيام الدمشقيين وسافر إلى مصر وأقام هناك سنين في أيام المصريين، فتمت نوبة قتل المنعوت بالظافر وقتل عباس سنين في أيام المصريين، فتمت نوبة قتل المنعوت بالظافر وقتل عباس

وزيرهم أخوته وإقامة المنعوت بالفائز، وما ردف ذلك من الهزاهز، فعاد مؤيد الدولة إلى الشام وسار إلى حصن كيفا وتوطن بها، ولما سمع بالملك الصلاحي جاء إلى دمشق وذلك في سنة سبعين وقال:

حمدت على طيول عمري المشيسا

وإن كنيت أكثسرت فيسه السذنسوبسا

لأني حييت إلى أن لقيت بعست بعسك الخيادة مسديق العساح بيبا

قال: وكنت أسمع بفضله وأنا بأصبهان في أيام الشببيه، وأنشدني له مجد العرب العامري بأصفهان في سنة خمس وأربعين هـذين البيتين، وهما من مبتكرات معانيه في سنّ قلعها:

وصاحب لاأمل السدهسر صحبت

يشقى لنفعي ويسعى سعي مجتهد لمألقهم لتصاحبنا فحين بدا لناطري افترقنا فروسة الأبد

قال: فلما لقيته بدمشق في سنة سبعين أنشدنيهما لنفسه، مع كثير من شعره المبتكر من جنسه.

قلت: ومن عجيب ما اتفق أني وجدت هذين البيتين مع بيتين آخرين، المجموع أربعة أبيات في ديوان أبي الحسين أحمد بن منير الاطرابلسي، ومات آبن منير سنة ثمان وأربعين وخمسمائة، قرأت في ديوانه وقال في الضرس:

وصاحب لاأمل الدهسر صحبت

يسعمى لنفعمى وأجنسي ضره بيسدي

أدنى إلى القلب من سمعي ومن بصري

ومن تسلادي ومن مالي ومن ولدي

أخلــوببثــيمــنخـــالبــوجنتــه

مــــدادهزائدالتقصير للمـــدد

ثم قال: « لم ألقه مذ تصاحبنا «البيت، فالأشبه أن ابن منير أخذهما، وزاد عليها، ولهذا غير فيها كلمات، وقد وجدت هذا البيت الأوّل على صورة أخرى حسنة: « وصاحب ناصح لي في معاملتي»، ويجوز أن يكون أسامة أنشدهما متمشلاً فنسبا إليه لما كان مظنة ذلك، ويجوز أن يكون اتفاقا، والله اعلم.

قال العباد: وشاهدت ولده عضد الدين أبا الفوارس مرهفاً، وهو جليس صلاح الدين وأنيسه، وقد كتب ديوان شعر أبيه لصلاح الدين وهو لشغفه به يفضله على جميع الدواوين ولم يزل هذا الأمير العضد مرهف مصاحباً له بمصر والشام وإلى آخر عصره، وتوطن بمصر، فلها جاء مؤيد الدولة أبوه أنزله أرحب منزل، وأورده أعذب منهل، وملكه من أعهال المعرة ضيعة زعم أنها كانت قديماً تجري في أملاكه، وأعطاه بدمشق داراً وإدراراً، وإذا كان بدمشق جالسه وآنسه، وذاكره في الأدب ودارسه، وكان ذا رأي وتجربه وحنكة مهذبة، فهو يستشيره في نوائبه، ويستنير برأيه في غياهبه، وإذا غاب عنه في غزواته كاتبه وأعلمه بواقعاته وقعاته، واستخرج رأيه في كشف مهاته، وحل مشكلاته، وبلغ عمره وقعاته، واستغرج رأيه في كشف مهاته، وحل مشكلاته، وتوفي سنة أربع وثهانين وخسهائة، وتوفي سنة أربع

قلت: وقد تقدم من أخباره في قتل الأسد في شبيبته أيام كونه بشيزر، وذكرت أيضا له ترجمة حسنة في تاريخ دمشق.

### فصل

## في رجوع السلطان إلى مصر

خرج من دمشق يوم الجمعة رابع شهر ربيع الأوّل

قال العهاد: لما استتمت للسلطان بالشام أمور ممالكه، وأمن على مناهج أمره ومسالكه، أزمع إلى مصر الإياب، وقد أمحلت من بعده من جود جود السحاب، وتقدّمه الأمراء والملوك، وخرج بكرة الجمعة ونزل بمرج الصفر، ثم رحل عنه قبل العصر إلى قريب الصنمين، وخرجت معه وقلبي مروع إلى أهلي، فها نزلت منزلاً إلا نظمت أبياتاً فقلت يوم المسر وقد عبرت بالخياره:

سير وقد عبرت بحياره.

أقـــول لــركـــببــالخيــارةنـــزل
اثيروافهالي في المقـــــام خيـــــار
هــم رحلــواعنــك الغــداة ومــادروا
بـــأنهم قـــدخلفـــوك وســـاروا
حليــف اشتيــاق لايــرىمــن يجبــه
وفي القلـــبمـــن نـــار الغــرام أوار
أجيروا مــن البلــوى فــؤادي فعنــدكــم

ذمام لبه يساسادتي وجسوار

وقلت وقد نزلنا بالفقيع

رأيتني بالفقيع منفردا

أضيع من فقع قاعها الضائع

بعت بمصر دمشق عن غرر

مني فياغبن صفقة البائع

صبري والقلب عاصيان وميا

غير همومي وأدمعي طائعي

وقلت بالفوار: تحدي على الفرور تحدي على الفرور تحدّر بالفرور فقلست لجيراني أجيروا مسن الجور وأصعب مالاقيت أنسى قانع

ولم أنسس بالزرقاء:
ولم أنسس بالزرقاء:
انسام ل تسدم عيرة للتندم أنسام ل تسدم عيرة للتندم أعسد تنسك يسازرق المحراء إننسي بكيتك حتى شيب مساؤك بالدم تنسأ خسر قلبسي عنسده متخلف وخسالفته من في عسزمت ي والتقدم في عسزمت عيري هسل أعسود إليه م

قال: وقلت وقد عبرنا على مسالك قريبة من قلعة الشوبك، وفيها تختطف الأفرنج القاصدين إلى مصر طريق المسلك طريق مصر ضيق المسلك المسلك وحسب مصر صارح المناء المسلك في مهلك وحسب مصر صارح المناء المسلك المناء المناء المناء المناء المناء عجموج المناء عجموج المناء عجموج المناء مبرورة المنسك المناء المدين يشكي المناي المسلح المدين يشكي المناي المسلح المدين يشكي المناي المناء المسلمة المسلمة

قال: ونظمت في طريق مصر قصيدة مشتملة على ذكر المنازل بالترتيب، وإيراد البعيد منها والقريب، واتفق أن السلطان سير إلى مصر

الملك المظفر تقي المدين وكان لا يستدعي من شاديه إلا إنش ناديه، ويطرب لسماعها ويعجب بإبداعها، وكان قد فارق أهله كما فارقت بها أهلي، وجمع الله بهم بعد ذلك شملي، وهي هذه: هجرتكم لأعسن مسلال ولاغسدر ولكين لقدور أتيسح من الأو وأعلم أنسى مخطسيء في فسراقكم وعددري في ذنبسي وذنبسي في عد أرى نوساللدهر تحصي ولاأرى أشتدمسن الهجران في تسوب السد بعيني إلى لقياسواكم غشاوة وسمعميعن نجوى سواكم للاو وقلبي وصبري فسارقساني لبعسدكسم · فـــلاصبر في تُلبـــي ولا قلــب في صـــ وإن على العهدالذي تعهد ونده وسري لكم سري وجهري لكمم جه تجرعت صرف الهم من كساس شوقكسم وهاأنافي صحوي نزيف من الس وإن زماناليسس يعمر موطني بسكناكم فيه فليسسمن العر وأقسم لمولم يقسم البين بيننسا جوى الهم ماأمسيت مقتسم الف أسير لإلى مصر وقلبيي أسيركي أسيرك أسري وقلبي في ومسن عجب أسري وقلبي في أخلائي قىدشىط المزار فىأرسل واالس

-خيال وزوروا في الكرى واربحوا أج تـذكـرت أحبابي بجلـق بعـدمـا تـرحلت والمشتاق يـأنـس بـالـذ ونـاديـت صبري مستغيثاً فلـم يجب فـأسبلـت دمعـي للبكـاءعلى ص

ولما قصدنامن دمشق غياغيا وبتنامن الشوق الممضعلي الجمر نسزلنسابرأس الماء عنسدوداعنسا مسواردمسن ماءالسدمسوع التسي تجري نرلنابصحراءالفقيع وغررت فسواقع من فيض المدامع في الغدر ونهنهست بسالفسوار فيسنض ممدامعسي ففاضت وباحت بالمكتم مسن سري سرينا إلى الزرقاء منها ومن يصب أواماً يسر حتسى يسرى السورد أو يسري وقد حزت بالحامق البلد القفر وبسالقسريتين القسريتين وأيسن مسن مغساني الغسواني منسزل الأدم والعفسر وردنها مسن السزيتون حسمسي و إيلة ولمنسترح حتسى صسدرنسا إلى صسدر غشينا الغواشي وهي يابسة الشرى بعيدة عهدالقطر بالعهدوالقطر وضن علينابالندى ثمدالحصى ومين يسرتجى ريامسن الثمسد النزر فقلت اشرحي بالخمس صدراً مطيتى بصـــدر و إلا جـــادك النيـــل للعشر رأينـــا بهاعين المواســاة أننــا إلى عين مروسي نبذل السزاد للسفر ومساحسرت عينسسي على فيسسض عبرة أكفكفه احتى عبرناعلى الجسر وملنا إلى أرض السديسر وجنسة هنالك من طلح نضيد ومن سدر

وجبناالف لاحتسى أصبنام ساركا على بركة الجب المبشر بالقصر ولمابدداالفسط اطبشرت رفقتي بمن يتلقبي الوفسد بالوفسر والبشر بكست أم عمسرو من وشيك تسرحلي فياخجلتي من أم عمرو ومن عمرو وماذااللذي تبغى ومسن لك في مصر فقلت: ملاذي الناصر الملك الذي حصلت تبجدواه على الملك والنصر فقالت أقم لا تعدم الخير عندنا فقلت وهل تغني السواقي عن البحر ئقىي بىرجىوع يضمىن الله نجحمه ولايقتضي أن نبـــدل العسر بـــاليسر عطيّته قدضاعفت منه الربّجا ونعمته قد أضعف ت منة الشكر

قال: وكان الدخول إلى القاهرة يوم السبت سادس عشر ربيع الأوّل بالزي الأجمل، والعز الأكمل، وتلقى السلطان أخوه ونائبه الملك العادل سيف الدين إلى صدر، وعبر إلينا عند بحر القلزم الجسر وتلقانا حيز مصر، ووصلت إلينا ثمراتها، وجليت علينا زهراتها، فظهر بنا نشاطها

وزاد اغتباطها، ودخل السلطان داره، ووفق الله في جميع الأمور ايراده واصداره، وكانت قد صعبت علي مفارقة دمشق وأهلها لقلة الوثوق بأني أحصل بمثلها، فنظمت يوم خروجي منها أبياتاً إلى ناصر الدين محمد ابن شيركوه منها:

يق ول في بانكسار
ورقة واعتاد لال
معاتبا بحدديث أصفى من السلسال
مامصر مثال دمشق
بعال الفيال ا

ثم ذكر العهاد المحسنين إليه بالقاهرة وسيدهم المولى الأجل الفاضل، وقد مدحه بقصيدة منها:

كيف لا يغتدي إلى المدهر عبداً
وأناعبد عبد عبد الرحيم وأناعبد وام الأجلل سيدنا الفا واناعبد والم الأجلل سيدنا الفا والمنافيا والمنافيات والمن

مالك الحل في الم السك والعقر \_\_\_د وحكمالتحليمل والتحري يتلق\_\_\_\_ى الملوك في كراض كتبه القادم التبالتعظيم ناحل الجسم ذو خطاب به يصب المحل خطب جسيم المحل خطب جسيم

ثم ذكر الأخوين تقي الدين عمر، وعز الدين فرخشاه، وهما ابنا أخى السلطان، وهـو شاهنشآه بـن أيوب، وهمام الـدين بزغـش الشنباشي والي القاهرة، ومدح فرخشاه بقصيدة حسنة منها:

ش\_ادن كالقضيبالدن المهزه

سلبيت مقلتاه قلبي بغمزه كلهارمـــــت وصلــــه رام هجـــري وإذازدت ذلّــــة زادعــــــنه للصبامن عداره نسيج حسن رقم المسكف الشقائق طرزه وعسزيسزعليّ أن اصطباري

فيسه قسدعسزه الغسرام وبسزه

مارأى مارأيت بجنون ليلي

في هـــــواه ولا كثير عــــــنه مــاذكــرنــاالفسطــاط إلانسينــا

\_\_\_ارأين\_\_ابـــالنيربين والارزه فمها الجيرة الجوازي لها الميرية حسناعلى ظبراء المزه الميرة حسناعلى ظبراء المزه

ونصيري عليه نسائل عسز السديسن

ذى الفضال خلدالله عين

ومنها ف\_رّغ الكنـــز مــــن ذخــائر مــال مــالئــا مـــن نفــائس الحمــد كنــزه همة مستهــــامــــة بــــالمعـــالي للــــدنـــايــــا أبيـــة مشمئــــزه

قال العهاد: وتوفرنا على الاجتهاع في المغاني لاستهاع الأغاني، والتنزه في الجزيرة والجيزه، والأماكن العزيزة، ومنازل العز والروضة، ودار الملك والنيل والمقياس ومرامي السفن ومجاري الفلك، والقصور بالقرافة، وربوع الضيافة، ورواية الاحاديث النبوية، والمباحثة في المسائل الفقهية، والمعاني الأدبية.

قال: واقترحنا على القاضي ضياء الدين ابن الشهروزوري أن يفرجنا في الاهرام، فقد شغفنا بأخبارها في الشام، فخرج بنا إليها ودار بنا حواليها ودرنا تلك البراي والبراري والرمال والصحاري، وأحمدنا المقار والمقاري، وهالنا أبو الهول، وضاق في وصفه مجال القول، ورأينا العجائب، وروينا الغرائب، واستصغرنا في جنب الهرمين كل ما استعظمناه، وتداولنا الحديث في الهرم ومن بناه، فكل يأتي في وصفها بها نقله لا بها عقله، واجتهدوا في الصعود إليه فلم يوجد من توقله، وحارت العقول في عقوده، وطارت الأفكار عن توهم حدوده، فياله من مولود المعقول في عقوده، وطارت الأفكار عن توهم حدوده، فياله من مولود المختوب في الموفان، انقرضت القرون الخالية على آبائه وجدوده، وسهار الأخبار بذكر حديث أجداث عاده وثموده، ويدل إحكامه وعلوه على همة بانيه في بأسه وجوده، وأن في الأرض الهرمين، كما أن في السهاء الدهور، وهما باقيان، وتقاصرت القصور، وهما راقيان، وكأنها لأم الأرض الدهور، وهما باقيان، وتقاصرت القصور، وهما راقيان، وكأنها لأم الأرض شديان، وعلى ترائب التراب نهدان، ولسلطان العالم علمان، وإلى مراقي الأملاك سلمان، وهما لليل والنهار رقيبان، ولرضوى ولشهام نسيبان، ومن

زحل والمريخ قريبان، ولعوادي الخطوب خطيبان، ولثور الفلك روقان، ولشخص الكرة الترابية ساقان.

قلت: ثم ذكر العهاد جماعة بمن كان يقيم الضيافة له ولمثله من الفضلاء والأعيان، فذكر منهم الناصح مؤدّب أولاد السلطان، وله دار مشرفة على النيل، وذكر منهم اللسان الصوفي البلخي، وكان له صحبة قديمة بنجم الدين أيوب والد السلطان، وله دار أيضاً على شاطىء النيل برسم ضيافة من نزل به، قال: ثم وقف السلطان داره على الصوفية من بعده وانتقل بعد سنين إلى النعيم وخلده.

### فصل

## في بيع الكتب وعمارة القلعة والمدرسة والبيمارستان

قال العهاد: وكان لبيع الكتب في القصر كل أسبوع يومان، وهي تباع بأرخص الأثهان، وخزائنها في القصر مرتبة البيوت مقسمة الرفوف، مفهرسة بالمعروف، فقيل للأمير بهاء الدين قراقوش متولي القصر، والحال والعاقد للأمر: هذه الكتب قد عاث فيها العث، وتساوى سمينها والغث، ولا غنى عن تهويتها ونفضها وإخراجها من بيوت الخزانة إلى أرضها، وهو تركي لا خبرة له بالكتب، ولا درية له بأسفار الأدب، وكان مقصود دلالي الكتب أن يوكسوها، ويخرموها ويعكسوها، فأخرجت وهي أكثر من مائة ألف من أماكنها، وغربت من مساكنها، وخربت أوكارها، وشعيها بنجوميها وفهبت أنوارها، وشتت شملها، وبت حبلها، واختلط أدبيها بنجوميها وشرعيها بمنطقيها، وطبيها بهندسيها، وتواريخها بتفاسيرها، ومجاهيلها بمشاهيرها، وكان فيها من الكتب الكبار وتواريخ الامصار ومصنفات بمشاهيرها، وكان فيها من الكتب الكبار وتواريخ الامصار ومصنفات بمشاهيرها، فكان الدلال يخرج عشرة منها جزؤ لا يخلف أبداً، فاختلطت واختبطت، فكان الدلال يخرج عشرة منها جزؤ لا يخلف أبداً، فاختلطت واختبطت، فكان الدلال يخرج عشرة

عشرة من كل فن كتباً مبترة، فتسام بالدون، وتباع بالهون، والدلال يعرف كل شدّة، وما فيها من عدّة، ويعلم أن عنده من أجناسها وأنواعها، وقد شارك غيره في ابتياعها، حتى إذا لفق كتاباً قد تقوّم عليه بعشرة باعه بعد ذلك لنفسه بهائة.

قال: فلما رأيت الأمر حضرت القصر، واشتريت كما اشتروا، ومريت الأطباء كما مروا، واستكثرت من المتاع المبتاع، وحويت نفائس الأنواع، ولما عرف السلطان ما ابتعته وكان بمئين أنعم علي بها وأبرأ ذمتي من ذهبها، ثم وهب لي أيضاً من خزانة القصر ما عينت عليه من كتبها، ودخلت عليه يوماً وبين يديه مجلدات كثيرة، انتقيت له من القصر، وهو ينظر في بعضها، وبسط يدي لقبضها، قال: وكنت طلبت كتباً عينتها فقال: وهل في هذه شيء منها؟ فقلت: كلها وما استغني عنها، فأخرجتها من عنده بحمال، وكان هذا منه بالإضافة إلى سماحه أقل نوال.

قال: وكان السلطان لما تملك مصر رأى أن مصر والقاهرة لكل واحدة منها سور لا يمنعها، فقال: إن أفردت كل واحدة بسور احتاجت إلى جند مفرد يحميها، وإني أرى أن أدير عليها سوراً واحداً من الشاطىء إلى الشاطىء ، وأمر ببناء قلعة في الوسط عند مسجد سعد الدولة على جبل المقطم، فابتدأ من ظاهر القاهرة ببرج في المقسم وانتهى به إلى أعلى مصر ببروج وصلها بالبرج الأعظم، ووجدت في عهد السلطان بيتاً رفعه النواب وتكمل فيه الحساب، ومبلغه وهو دائر البلدين مصر والقاهرة بها فيه من ساحل البحر والقلعة بالجبل تسعة وعشرون ألفاً وثلاثها تة وذراعان، من ذلك ما بين قلعة المقسم على شاطىء النيل والبرج بالكوم الأحمر بساحل مصر عشرة آلاف وخمسائة ذراع، ومن القلعة بالمقسم إلى حائط القلعة بالجبل بمسجد سعد الدولة ثمانية آلاف وثلاثها ثة واثنان وتسعون ذراعاً، ومن جانب حائط القلعة من جهة مسجد سعد الدولة وتسعون ذراعاً، ومن جانب حائط القلعة من جهة مسجد سعد الدولة بجبل

مسجد سعد الدولة ثلاثة آلاف ومائتان وعشرة أذرع، وذلك طول قوسه في أبدانه وأبراجه من النيل إلى النيل على التحقيق والتعديل، وذلك بالندراع القاسمي بتولي الأمير شهاب الدين قراقوش الأسدي، وبنى القلعة على الجبل، وأعطاها حقها من إحكام العمل، وقطع الخندق وتعميقه، وحفر واديه وتضييق طريقه، وهناك مساجد يعرف أحدها بمسجد سعد الدولة، فاشتملت القلعة عليها ودخلت في الجملة، وحفر في رأس الجبل بشر ينزل فيها بالدرج المنحوتة من الجبل إلى الماء المعين، وتوفي ولم يتأت له هذا كله في سنين متقاربة لولا أعانه ربه المعين، وتوفي السلطان وقد بقي من السور مواضع والعارة فيه مستمرة، ووظائف نفقاتها مستدرة.

قال: وأمر ببناء المدرسة بالتربة المقدسة الشافعية، ورتب قواعدها بفرط الألمعية، وتولاها الفقيه الزاهد نجم الدين الخبوشاني، وهو الشيخ الصالح الفقيه الورع التقي النقي.

قال: وأمر باتخاذ دار في القصر بيهارستانا للمرضى، وأستغفر الله بذلك واسترضى، ووقف على البيهارستان والمدرسة وقوفاً، وقد أبطل منكراً وأشاع معروفاً، وأضرب عن ضرائب فمحاها، وهب إلى مواهب فأسداها، واهتم بفرائض ونوافل فأدّاها.

#### فصل

## في خروج السلطان إلى الاسكندرية وغير ذلك من بواقي حوادث هذه السنة

قال العهاد: ثم خرج من القاهرة يوم الأربعاء الثاني والعشريان من شعبان، واستصحب ولديه الأفضل علياً والعزيز عثمان، وجعل طريقه على دمياط، ورأى في الحضور بالثغر المذكور ومشاهدته الاحيتاط، وكان له بها سبي كثير جلبه الأسطول، فامتد بظاهر البلد يومين، ووهب لي منه جارية، ثم وصلنا إلى ثغر الاسكندرية، وترددنا مع السلطان إلى الشيخ الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي، وداومنا الحضور عنده واجتلينا من وجهه نور الايهان وسعده، وسمعنا عليه ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت رابع شهر رمضان، واغتنمنا فرصة الزمان، فتلك الأيام الثلاثة هي التي حسبناها من العمر، فهي آخر ما اجتمعنا به في ذلك الثغر، وشاهدنا ما استجده السلطان من السور الدائر، وما أبقاه من الثغر، وشاهدنا ما استجده السلطان من السور الدائر، وما أبقاه من الأثر، وما انصرف حتى أمر باتمام الثغور وتعمير الاسطول.

قال ابن أبي طيّ: ولما نوى السلطان المقام بالاسكندرية ليصوم فيها رأى أنه لا يخلي نفسه من ثواب يقوم له مقام القصد إلى بلاد الكفار والجهاد في المشركين، فرأى الاسطول وقد أخلقت سفنه وتغيرت آلاته، فأمر بتعمير الأسطول، وجمع له من الأخشاب والصناع أشياء كثيرة، ولما تم عمل المراكب أمر بحمل الآلات فنقل من السلاح والعدد ما يحتاج الاسطول اليه وشحنه بالرجال، وولى فيه أحد أصحابه، وأفرد له إقطاعاً مخصوصاً وديواناً مفرداً، وكتب إلى سائر البلاد يقول القول قول صاحب الأسطول، وأن لا يمنع من أخذ رجاله وما يحتاج إليه، وأمر صاحب الاسطول أن لا يبارح البحر، ويغزي إلى جزائر البحر.

قال العهاد: وقلت في معنى تنقلي في البلاد: يوماً بحري ويروماً في دمشق وبالروماً ويروماً بالعراقين للمسلط المسلط المسلط والمسلط المسلط ا

وقلت يوم الخروج من القاهرة:

ياباخيلاً عندالوداع بوقفة

ليوسامني روحي بهالم أبخيل ماكيان ضرك ليوقفت لسائل المنافي الم

وقلت وقد نزلنا بين منية غمر ومنية سمنود:
نـــزلــــتبـــأرض المنيتين ومنيتـــي
لقـــاؤكـــم الشــافي ووصلكـــم المجــدي
ســــــأبلى ولا تبلى سريــــرة ودّكـــم
وتـــؤنسنــي إن مـــت في وحشــة اللحـــد

قال: وعدنا من الاسكندرية في شهر رمضان، فصمنا بقية الشهر بالقاهرة، والسلطان متوفر في ليله ونهاره على نشر العدل وانشاره، وإفاضة الجود واغزاره، وسماع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأخباره، وإشاعه العلم والإعلان بأسراره وإبداء شعار الشرع وإظهاره وابقاء المعروف على قراره، وإفناء أعلام الباطل وإنكاره،

وقال: ومن مدائحي في السلطان ما أنشدته إياه سادس شوّال:
فديتك مسن ظالم منصف
وناهيك منباخسل مسرف
ومنها:
أيبلغ دهري قصدي وقد وسف وسف قصدت بمصر ذراي وسف ويسوسف مصر بغير التقوي ويسائع لم يسوصف ويسائل الصنائع لم يسوصف فسر وافتح القدس واسفك به ومائل الصنائع لم يسوصف وإهدال الاسبتار البتال وهدال المنائل الاسبتار البتال وهدال المنائل الأسقوف على الأسقوف وخلص مسن الكفر تلك البلا

وفيها وصل رسل المواصلة، وصاحبي الحصن وماردين إلى دمشق، فاستوثقوا بتحليف أخي السلطان شمس الدولة تورانشاه بن أيوب، ثم قصدوا مصر، ووقع رسول صاحب حصن كيفا في الأسر.

قال ابن أبي طي: وصل رسول الموصل القاضي عهاد الدين بن كهال الدين بن الشهرزوري بهدية وقود، فخرج الموكب إلى لقائه، وأكرمه السلطان واحترمه، وقدم بعده رسول نور الدين قر ا أ رسلان، ورسول صاحب ماردين بهدايا، واجتمعوا في دمشق ، وخرجوا إلى السلطان بمصر، فاعترضهم الفرنج فأسر رسول صاحب الحصن ولم يزل في الأسرحتى فتح السلطان بيت الأحزان، فأطلقه وأحسن إليه.

قال: وفيها رجع قراقوش إلى أوجلة وتلك البلاد، فجمع أموالاً ورجع إلى مصر ثم أراد الرجوع فمنعه العادل ثم خلصه فرخشاه فرجع وفتح بلاد فزان باسرها.

قال العهاد: ثم خرج السلطان إلى مرج فاقوس من أعهال مصر الشرقية لإرهاب العدق، وهو يركب للصيد والقنص والتطلع إلى أخبار الفرنج لانتهاز الفرص، واقترح عليّ أن أمدح عز الدين فرخشاه بقصيدة موسومة ألزم فيها الشين قبل الهاء، فعملت ذلك في أواخر ذي الحجة فقلت:

مــولايعـــزالــديــنفــرخشــه الــدهـــر مــنبـرجــك لايخشــه

ومنها:

تلقاه سمح الكف دفاقها طلح الكرمابشه طلحت المحرمابشه المختلف وتابالردى فالقه إن شئت فوتابالدى فالقه والشت فوزاً بالعلى فاغشه يحديم بالأيدي وبالأيد في حرزي لهاه والعدى بطشه كمم ملك عاداكم لميت الاجعلة عررشه نعشه المرك فالمرك فالمرك في المرك في المر

وقال في الخريدة: كنا مخيمين بمرج فاقوس مصممين على الغزاة إلى غزة، وقد وصلت أساطيل ثغري دمياط والاسكندرية بسبي الكفار، وقد أوفت على ألف رأس عدّة من وصل في قيد الاسار، فحضر ابن رواحة منشداً مهنتاً بعيد النحر سنة اثنتين وسبعين ومعرضاً بها وهبه الملك الناصر من الإماء والعبيد قصيدة منها:

لقـــدخبر التجــارب منــه حـــزم وقليب دهسره ظهرراً لبطين فسساق إلى الفسرنسج الخيسل بسراً وأدركهــــمعلىبحــــربسف وقسدجلسب الجواري بسالجواري يمدن بكرل قددمر جحر يسزيسدهم اجتماع الشمسل بسؤسسا ـــــريـــــانيبــــوحعلىمــ زهـــــــــاسكنـــــدريـــةيــــومسيقــــوا ودمياط إلى المينابغين يرون خيسالسه كالطيسف يسري فلسوهجعسواأتساهسم بعسدوهسن مناهم سرقام سرقاوغ مناهم المستاهم المستاهم المستاه مناهم المراهم المرا فصاروا لاقتنااص تحت رهان أقـــام بـــآل أيــوب ربـــاطـــا رأت منـــه الفـــرنجـــة ضيـــق سجــ رجاأقصى الملوك السلم منهم لــــم منهــــم ولم يـــر جهـــده في البــــأس يغنـــي (١٥١)

وفيها أبطل السلطان المكس الذي كان بمكة على الحاج، وسيأتي ذكره في أخبار سنة أربع وسبعين.

قال ابن الأثير: وفي سنة اثنتين وسبعين شرع مجاهد الدين \_ يعني \_ قايهاز دزدار قلعة الموصل في عهارة جامعه بظاهر الموصل بباب الجسر، وهو من أحسن الجوامع، ثم بنى بعد ذلك الرباط والمدرسة والبيهارستان، وكلاهما متجاوران، قال: وتوفي في شهر ربيع الأوّل من سنة خمس وتسعين بقلعة الموصل وهو متوليها، والحاكم في الدولة الأتابكية النورية،

وكان ابتداء ولايته القلعة في ذي الحجة سنة احدى وسبعين، ثم قبض عليه سنة تسع و ثمانين وأعيد إلى ولايتها بعد الافراج عنه، وبقي إلى الآن، وكان أصله من أعمال شبختان، وأخذ منها وهو طفل، وكان عاقلاً خيراً ديناً فاضلا، تعلم الفقه على مذهب الامام أبي حنيفة رضي الله عنه، وكان يحفظ من الأشعار والحكايات والنوادر والتواريخ شيئاً كثيراً إلى غير ذلك من المعارف الحسنة، وكان يكثر الصوم، وله ورد يصليه كل ليلة، ويكثر الصدقة وبنى عدة جوامع منها الذي بظاهر الموصل، وبنى عدة خانقاهات منها التي بالموصل، ومدارس وقناطر على الأنهار إلى غير ذلك من المصالح، ومناقبه كثيرة.

قال العهاد في الخريدة: تنزلنا ببركة الجب لقصد فرض الجهاد، وعرض الأجناد، فكتب الأسعد بن مماتي إلى قصيدة في الملك الناصر، ويعرض بالشطرنج فإنه كان يشتغل به، وذلك في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين:

شطرنج فإنه كان يستغل به، ودنت في دي انعده سد الدير وسير الخير م أخير ما أهيف كالريم فو شمر عجب في الشمر الأطلعب عجب في الشمر الأطلعب المنافل المنافل

فه فه فه فه نديك تذكرة لأمرو الحرب والكرب والكرب والكرب فلكرب فلكرب فلكرب فلكرب فلكرب فلكرب فلا القلرب العطاء الجسم الاالقلرب ونصبتها في الحرب نصبتها في الخرب نصبتها في الترب في الت

وفيها توفي بالاسكندرية القاضي الشريف أبو محمد عبد الله العثماني الديباجي، من ولد الديباج محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنهم، ويعرف بابن أبي الياس، من بيت القضاء والعلم، وكان واسع الباع في علم الأحاديث، كثير الرواية قيما بالأدب، متصرفاً في النظم والنثر إلا أنه مقل من النظم، أوحد عصره في علم الشروط وقوله المقبول على كل العدول، ذكر ذلك العماد رحمه الله في الخريدة (١٥٣)

## ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين وخمسائة

والسلطان مخيم بمرج فاقوس، فنظم العماد في الأجل الفاضل قصيدة ميمية في منتصف المحرم، وخدمه بها هناك في المخيم أوّلها:

ريسمهضيسميسرومهضمسي مسنسقسمينيسه عين سقمسي إن رمست باعدادي صلاحي فخلنسي والهوى وزعمسي لغيرام قللي أنست خصمي أم أنست خصمي أي الغشوم أقصر أنست خصمي إنسك لا تستطيع غشمسي عبد السرحيسم أضحي عسم أضحي عسم أضحي عسم الفاضل الأفضل الأبحس عين غيران وجود جود ودجود ودجود وبحراء على المناه في اليمين منسه وطوح ودحلم والمناه في اليمين منسه والمناه في اليمين منسه والمناه وال

قال وكان عندنا بالمخيم بالعباسة في المحرم علم الدين الشاتاني، وهو من أدباء الموصل وشعرائها، وفصحائها وظرفائها، وفد سنة اثنتين وسبعين إلى مصر وأهدى النظم والنثر، واصطنعه عز الدين فرخشاه، وأنزله في جواره، وجمع له من رفده ومن الأمراء ألف دينار، فمدح السلطان بالمخيم بكلمة مطلعها:

غداالنصر مع قدودابرايتك الصفرا فسر وافتح الدنياف أنت بها أحرى (١٥٤) قلت: لم يـذكر العهاد من هذه القصيـدة غير هذا البيت، وإنه لقائم مقام قصائد كثيرة، والشـاتاني هو أبو علي الحسن بن سعيـد، له ترجمة في تاريخ دمشق، وذكره العهاد في الخريدة وذكر فيها من هذه القصيدة يمينــكفيهـااليمـنواليسرفياليسرى في المناهم في ال

قال العهاد: وكانت الاعلام السلطانية صفراء لا يفارق نشرها نصراً

قلت: وفيها يقول بعض الفضلاء: وأسودخط بدون الموتأهر أتتبالأيادي البيض أعلامه الصفر فمذ ظهرت منصوبة جرزمت بها ظهور العدى من رفعها انخفض الكفر واضحت تجوز الأرض شرقا ومغربا

وقال العهاد: عاد السلطان إلى القاهرة، وأقام بها ثم اهتمت بالغزاة همته إلى غزة وعسقلان، فخرج يوم الجمعة ثالث جمادى الأولى بعد الصلاة، وخيم بظاهر بلبيس في خامسه بخميسه، ثم تقدمنا منه إلى السدير، وخيمنا بالمبرز ثم نودي خذوا زاد عشرة أيام أخرى زيادة للاستظهار، ولإعواز ذلك عند توسط ديار الكفار.

قال العهاد: فركبت إلى سوق العسكر للابتياع، وقد أخذ السعر في الارتفاع، فقلت لغلامي قد بدا لي وقد خطر الرجوع من الخطر ببالي، فاعرض للبيع أجمالي وأثقالي، وانتهز فرصة هذا السعر الغالي، وأنا صاحب قلم لا صاحب علم، وقد استشعرت نفسي في هذه الغزوة من عاقبة ندم، والمدى بعيد، والخطب شديد، وهذه نوبة السيوف لا نوبة الأقلام، وفي سلامتنا سلامة الاسلام، والواجب على كل منا أن يلزم

شغله، ولا يتعدّى حدّه ولا يتجاوز محله، لا سيا ونواب الديوان قد استأذنوا في العودة، وأظهروا قلة العدّة، وأظهرت سري للمولى الأجل الفاضل، فسره ذلك اشفاقا على واحسانا إليّ، وكان السلطان أيضاً يؤثر ايشاري، ويختار اختياري فقال لي: أنت معنا أو عزمت أن تدعنا ولا تتبعنا؟ فقلت: الأمر للمولى، وما يختاره لي فهو أولى، فقال: تعود وتدعو لنا وتسأل الله أن يبلغنا من النصر سؤلنا، وكنت قد كتبت أبياتا إلى المخدوم الفاضل ونحن بالمبرز في العشرين من الشهر:

قيدل في مصر نائل عدد الرمسس \_\_\_\_ل ووفر كنيله الموفور فساغتررنابها وسرنا إليها ووقعنـــاكهاتـــرى في الغـــرور وحظينابابالرمل والسيرفيسه ومنعنـــامــــن نيلهــــا الميســـور وبرزنال المرزنشكرو ســدرا مــن نــزولنــا بـالســديــر قيـــــل لي سر إلى الجهــــاد ومــــاذا بالسغ في الجهادجهدمسيري ليسسيقوي في الجيش جاشي ولاقو مي وللصحف لاالصفاح حضوري \_\_\_فاضل الفائض الندى باموري فأنامنه في ملابس جاء فهورقسي من الحضيض حظوظي 

وقال: وما انقطعت عن السلطان في غزواته إلا في هذه الغزوة، وقد - 313 -

عظم الله فيها من النبوة، وكانت غزوات السلطان بعدها مؤيدة، والسعادات فيها مجدّدة، وكنت لما فارقت القاهرة استوحشت وتشوّقت إلى أصدقائي وتشوّشت، وكتبت من المخيم ببلبيس إلى القاضى شمس الدين محمد بن محمد بن موسى المعروف بابن الفراش، وقد أقام بالقاهرة وكان صاحباً لي من الأيام النورية، واستشرته في التأخر عن السلطان، فكتب في الجواب: رافقه ولا تفارقه، فكرهت رأيه فكتبت إليه:

إذارضيت مبمك روهسى فلاكرضا

لاأبتغي غير ماتبغيون لي غرضا

وإن رأيتم شفاء القلب في مرضي

فياننسي مستطيب ذلك المرضا

أنته أشرته مبتعد ليبسي فصرت لته

متعلل باستلالهم والمضسا

أصبحت متعظاً من أجل أني لا

أرى صديقاً لما ألقاه متعضا

إن رمت معوضاً ي في محبتك معوضا فحساش لله أن أبغي بكرم عوضا

الله عيدش تقضيى عند كيم ومضيى

وكسان مشل سحاب برقه ومضا

العيشدان جناه الغض عندكم

والقلب محترق منسى بجمر غضا

ماكنت أعهد منكم ذاالجفاء ولا

حسبت أن ودادي عندكم رفضا

قد أظلم الأفق في عيني لغيبتكم فإن أذنت لشخصي في الحضور أضا

ولست أقل صب من أحبت

لماجف واماقضى أوطاره وقضى

فقد درأيت امتثال الأمر مفترضا

طوبي لكم مصر والدار التي قضيت
فيها المآرب والعيش الدي خفضا
بعيشكم إن خلوتم بانبساطكم
تذكروا ضجراً بالعيش منقبضا
رضيتم سفري عنكم واعهدكم
بسفري عنكم التظهرون رضا
بسفرتي عنكم لا تظهرون رضا
هدلاتكلفتم قدولاً أسربه
هيهات جوهركم قدعادلي عرضا
تفضلوا واشرحوا صدري بقربكم

فكتب إلي في جوابها أبياتا منها:

لاتنسبون إلى ايشار بعد كسم فلست أرضى إذا فارقتكم عوضا فلست أرضى إذا فارقتكم عوضا ولي وداد تولى الصدق عقد ت في السيام منتقض في السيام منتقض في المناب للعتاب لي بصحة ليس يخشى بعدها مرضا مرضا صرت كالدهر يجني أهله أسفا ويلتقى من عتاب المذنب المضضا

قال: ثم ودعت وعدت ونهضوا وقعدت

#### فصل

# في نوبة. كسرة الرمله وكانت على المسلمين بالجملة وذلك يوم الجمعة غرة جمادى الآخرة أو ثانيه

ورحل السلطان بعساكره، فنزل على عسقلان يوم الأربعاء التاسع والعشرين من جمادى الأولى فسبى وسلب، وغنم وغلب، وأسر وقسر وكسب وكسر، وجمع هناك من كان معه من الأسارى، فضرب أعناقهم، وتفرق عسكره في الأعمال مغيرين ومبيدين، فلما رأوا أن الفرنج خامدون استرسلوا وانبسطوا، وتوسط السلطان البلاد، واستقبل يوم الجمعة مستهل جمادى الآخرة بالرملة راحلاً لقصد بعض المعاقل، فاعترضه نهر عليه تل الصافيه، فازد جمت على العبور أثقال العساكر المتوافيه، فما شعروا إلا بالفرنج طالبة بأطلابها، حازبة باحزابها، ذابة بذئابها، عاوية بكلابها، وقد نفر نفيرهم وزفر زفيرهم، وسرايا المسلمين في الضياع مغيره، ولرحى الحرب عليهم في دورهم مديره، فوقف الملك المظفر تقي الدين ولرحى الحرب عليهم وسمره، فاستشهد من أصحابه عدّة من الكرام، وتلقاهم وباشرهم ببيضه وسمره، فاستشهد من أصحابه عدّة من الكرام، انتقلوا إلى نعيم دار المقام، وهلك من الفرنج أضعافها، وكان لتقي الدين ولد يقال له أحمد أوّل ماطر شاربه، فاستشهد بعدما أردى فارساً،

قال: وكان لتقي الدين أيضاً ولد آخر اسمه شاهنشاه وقع في أسر الفرنج، وذلك أن بعض مستأمني الفرنج بدمشق خدعه، وقال له تجيء إلى الملك وهو يعطيك الملك، وزور له كتابا فسكن إلى صدقه، وخرج معه فلها تفرد به شد وثاقه وغله وقيده وحمله إلى الداوية، وأخذ به مالا، وجدد عندهم حالاً وجمالاً، وبقي في الأسر أكثر من سبع سنين حتى فكه السلطان بهال كثير، وأطلق للداوية كل من كان لهم عنده من أسير، فغلظ القلب التقوي على ذلك الولد جر هلاك أخيه، ولما عاد من الغزوة زرناه للتعزية فيه، قال: ولو أن لتقي الدين رداء لأردى القوم، لكن

الناس تفرقوا وراء أثقالهم، ثم نجوا برحالهم وصوب العدو بجملتهم حملتهم على السلطان، فثبت ووقف على تقدمة من تخلف، وسمعتـه يومأ يصف تلك النوبة، ويشكر من جماعته الصحبة، ويقول: رأيت فارساً يحث نحوى حصانه، وقد صوّب إلى نحري سنانه، فكاد يبلغني طعانه، ومعه آخران قد جعلا شأنها شأنه، فرأيت ثلاثة من أصحابي خرج كل واحد إلى واحد منهم فبادروه وطعنوه، وقد تمكن من قربي فما مكنوه، وهم إبراهيم بن قنابر، وفضل الفيضي، وسويد بن غشم المصري، وكانوا فرسان العسكر، وشجعان المعشر، واتفق لسعادة السلطان أن هؤلاء الثلاثة رافقوه، وما فارقوه وقارعوا العدق دونه وضايقوه، فما زال السلطان يسير ويقف حتى لم يبق من ظن أنه يتخلف، ودخل الليل، وسلك الرمل، ولا ماء ولا دليل، ولا كثير من الزاد والعلف ولا قليل، وتعسفوا السلوك في تلك الرمال والأوعاث والأوعار، وبقوا أياما وليالي بغير ماء ولا زاد حتى وصلوا إلى الديار، وآذن ذلك بتلف الدواب وترجل الركاب ولغوب الأصحاب، وفقد كثير ممن لم يعرف له خبر ولم يظهر له أثر، وفقد الفقيه ضياء الدين عيسى وأخوه الظهير، ومن كان في صحبتهم فضل الطريق عنهم وكانوا سائرين إلى وراء، فأصبحوا بقرب الأعداء فأكمنو في مغاره وانتظروا من يدلهم من بلد الاسلام على عماره، فدل عليهم الفرنج من زعم أنه يدل بهم وسعى في أسرهم وعطبهم، فأسروا وما خلص الفقيه عيسى وأخوه إلا بعد سنين بستين أو سبعين ألف دينار، وفكاك جماعة من الكفار.

قال: وما اشتدت هذه النوبة بكسره ولا عدم نصره، فإن النكاية في العدق وبلاده بلغت منتهاها وأدركت كل نفس مؤمنة مشتهاها، لكن الخروج من تلك البلاد شتت الشمل، وأوعر السهل، وسلك مع عدم الماء والدليل الرمل، ومما قدره الله تعالى من أسباب السلامة، والهداية إلى الاستقامة أن الأجل الفاضل استظهر في دخول بلاد الاعداء باستصحاب الكنانية والأدلاء وأنهم ما كانوا يفارقونه في الغداء والعشاء فلما وقعت

الواقعة خرج بدوابه وغلمانه وأصحابه وأدلائه وأثقاله، وبث أصحابه في تلك الرمال والوهاد والتلال، حتى أخذ خبر السلطان، وقصده وأوضح بأدلائه جـده، وفرّق ما كـان معه مـن الأزواد على المنقطعين، وجمعهم في خدمة السلطان أجمعين، فسهل ذلك الوعر وأنس بعد الوحشة القفر، وجبر الكسر، وكان الناس في مبدأ توجه السلطان إلى الجهاد، ودخول الأنجل الفاضل معه إلى البلاد، ربها تحدّثوا وقالوا: لو قعد وتخلف كان أولى به، فإن الحرب ليست من دأبه، ثم عرف أن السلامة والبركة والنجاة كانت في استصحابه، وجاء الخبر إلى القاهرة مع نجابين فخلع عليهم وأركبوا وأشيع بأن السلطان نصره الله، وأن الفرنج كسروا وغلبوا، فركبت الأسمع حديث النجابين، وكيف نصر الله المسلمين، وإذا هم يقولون : أبشروا فإن السلطان وأهله سالمون، وإنهم واصلون غانمون، فقلت لرفيقي: ما بشر بسلامة السلطان إلا وقد تمت كره، وما ثم سوى سلامته نصره، ولما قرب خرجنا لتلقيه، وشكرنا الله على ما يسرّه من ترقيه وتوقيه، ودخل القاهرة يوم الخميس منتصف الشهر، ونابت سلامته مناب الدهر، وسيرنا بها البشائر، وأنهضنا ببطاقاتها الطائر لإخراس ألسنة الأراجيف، وإبـدال التأمين مـن التخويـف، فقد كـانت نـوبتها هـائلة، ووقعتها غائله.

قال القاضي ابن شدّاد: خرج السلطان يطلب الساحل حتى وافى الفرنج على الرملة، وذلك في أوائل جمادى الأولى، وكان مقدّم الفرنج البرنس أرناط، وكان قد بيع بحلب فإنه كان أسيراً بها من زمن نور الدين رحمه الله، وجرى خلل في ذلك اليوم على المسلمين، ولقد حكى السلطان قدس الله روحه صورة الكسرة في ذلك اليوم، وذلك أن المسلمين كانوا قد تعبّوا تعبية الحرب فلما قارب العدوّ رأى بعض الجاعة تغيير الميمنة إلى جهة الميسرة، والميسرة إلى جهة القلب ليكون حال اللقاء وراء ظهورهم تل معروف بأرض الرملة، فبينها اشتغلوا بهذه التعبية هجم الفرنج، وقدّر الله كسرهم، فانكسروا كسرة عظيمة، ولم يكن

لهم حصن قريب يأوون إليه، فطلبوا جهة الديار المصرية وضلوا في الطريق، وتبددوا، وأسر منهم جماعة منهم الفقيه عيسى، وكان وهناً عظيماً جبره الله تعالى بوقعة حطين المشهورة، ولله الحمد.

قلت: وذلك بعد عشر سنين، فكسرة الرملة هذه كانت في سنة ثلاث وسبعين، وكسرة حطين كانت في سنة ثلاث وثمانين.

قال العماد الكاتب وحيث كانت للملك المظفر تقي الدين في هذه الغزوة اليد البيضاء أنشدته قصيدة منها:

سق\_\_\_\_ الله الع\_\_\_ راق وسكنيــــه وحياه حياالغيث الهتسون وجيرانـــاأمنـت الجور منهـــم ومـــافيه مسوى واف أمين صفواوالدهر ذوكدر وقدما وفروابسالعهسدفي السزمسن الخؤون بنو أيروبزانوا الملك منهم بحليه سمودد وتقمي وديسن مل\_\_\_وك أصبح\_واخير البراي\_\_\_ الخير رعيــــة في خير ديـــــن أسانيد السيادة عن علاهم \_\_\_\_ةالمرون بنىوأيسوب مثسل قسريسش مجداً وأنت لهاك أنزعها البطين أخفت الشرك حتى الذعر منهم يـــرى قبـــل الـــولادة في الجنين ويسوم السرملة المرهسوب بسأسسأ تسركست الشرك منسزعسبج القطين وكنست لعسكسر الاسسلام كهفسا أوى منيه إلى حصين حصين

وقد عرف الفرنج سطاكلا \_\_\_اره\_\_\_اعين اليقين وأنتت ثبت دون السدين تحمي

قال: واهتم السلطان بعد ذلك بإفاضة الجود، وتفريق الموجود، وانتقاد الناس بالنقود، والسنايا الصادقة الوعود، وجبر الكسير، وفك الأسير، وتوفير العدد وتكثير المدد، وتعويض ما نفق من الدواب، فسلوا ما نابهم، ولم يأسوا على ما أصابهم.

قال ابن أبي طي: وقال ابن سعدان الحلبي يمدح السلطان: ويذكر ما فعله على عسقلان، ويهون عليه أمر هذه الكسرة من قصيدة :

قريت من عسق الان كل نائبة

باتت تقل بوكاف من الاسل

فساض النجيع عليها وهني محلة فأصبحت مرتعاللخيل والإبل

قل للفرنجية الخذلى رويدكيم بالشار أو تخرج الشعرى من الحمل

ترقب وهامن الفوار طالعة

خــوارق الأرض تمحـو رونـق الاصـل

كأنسى بنواصيهن يقدمها

كاسمن الجودعريان من البخل

حسب العدايا صلاح الدين حسبهم أن يقرف وك بجرح غير مندمل

وهـــليخاف لســـان النحــــل ملتمـــس

م\_رتعلى أصبعيه لسندة العسل

#### فصل

## في وفاة كمشتكين وخروج السلطان من مصر بسبب حركة الفرنج

قال العهاد: وقعت المنافسة بين الحلبيين مدبري الملك الصالح، واستولى على أمره العدل ابن العجمي، وكان سعد الدين كمشتكين الخادم مقدّم العسكر وأمير المعشر، وهو صاحب حصن حارم، وقد حسده أمثاله من الأمراء والخدّام، فسلموا لابن العجمي الاستبداد بتدبير الدولة، فقفز عليه الاسهاعيلية يوم الجمعة بعد الصلاة في جامع حلب فقتلوه، واستقل كمشتكين بالأمر، فتكلم فيه حساده وقالوا للملك الصالح: ما قتل وزيرك ومشيرك ابن العجمي إلاّ كمشتكين فهو الذي حسن ذلك للإسهاعيلية، وقالوا له: أنت السلطان، وكيف يكون لغيرك وأوقعوا به لأجلها العظائم، فكتب إلى نوابه بها فنبوا وأبوا فحملوه ووقفوا به تحت القلعة، وخوفوه بالصرعة فلها طال أمره قصر عمره، واستبد الصغار بعده بالأمور الكبار، وامتنعت عليه قلعة حارم، وجرد إليها العزائم، ونزل عليه الفرنج ثم رحلوا بقطيعة بذلها لهم الملك الصالح، واستنزل عنها أصحاب كمشتكين وولى بها مملوكاً لأبيه يقال له سرخك .

وقال ابن الاثير: سار الملك الصالح من حلب إلى حارم ومعه كمشتكين فعاقبه ليأمر من بها بالتسليم فلم يجب إلى ما طلب منه فعلق منكوسا ودخن تحت أذنه فهات وعاد الملك الصالح عن حارم ولم يملكها، ثم أنه أخذها بعد ذلك.

قال ابن شدّاد: أما الملك الصالح فإنه تخبط أمره، وقبض كمشتكين صاحب دولته، وطلب منه تسليم حارم إليه، فلم يفعل، فقتله، ولما سمع

الفرنج بقتله نزلوا على حارم طمعاً فيها، وذلك في جمادى الآخرة، وقاتل عسكر الملك الصالح العساكر الفرنجية، ولما رأى أهل القلعة خطرها من جانب الفرنج سلموها إلى الملك الصالح في العشر الأواخر من شهر رمضان، ولما عرف الفرنج بذلك رحلوا عن حارم طالبين بلادهم، ثم عاد الصالح إلى حلب، ولم يزل أصحابه على اختلاف يميل بعضهم إلى جانب السلطان قدس الله روحه.

قال العهاد: ووصل في هذه السنة إلى الساحل من البحر كند كبير يقال له اقلندس أكبر طواغيت الكفر، واعتقد خلو الشام من ناصري الاسلام، ومن جملة شروط هدنة الفرنج أنهم إذا وصل لهم ملك أو كبير مالهم في دفعة تدبير أنهم يعاونونه ولا يباينونه، ويحالفونه ولا يخالفونه، فإذا عاد عادت الهدنة كها كانت، وهانت الشدة ولا نت، وبحكم هذا الشرط حشدوا الحشود، وجندوا الجنود، ونزلوا على حماه في العشريين من جمادى الأولى، وصاحبها شهاب الدين محمود الحارمي مريض ونائب السلطان بدمشق يومئذ أخوه الأكبر تورانشاه، وهو والأمراء مشغولون بلذاتهم، وكان سيف الدين علي بن أحمد المشطوب بالقرب فدخلها وخرج للحرب، واجتمع إليها رجال الطعن والضرب، وجرت ضروب من الحروب، وكادت الفرنج تهجم البلد فأخرجوهم من الدروب، ونور الله الحرب، وكادت الفرنج تهجم البلد فأخرجوهم من الدروب، ونولوا على أهل الاسلام بعد حصارهم لهم أربعة أيام، فانهزم الملاعين، ونزلوا على حصن حارم كها تقدّم ذكره، فرحلهم عنه الملك الصالح بعد حصار أربعة أشهر.

ومن كتاب فاضلي إلى بغداد: « خرج الكفار إلى البلاد الشامية فاسخين لعقد كان محكماً، غادرين غدراً صريحاً، مقدّرين أن يجهزوا على الشام لما كان بالجدب جريحاً، ونزلوا على ظاهر حماه يوم الاثنين الحادي والعشرين من جمادى الأولى، وزحفوا إليها في ثانيه، فخرج إليهم أصحابنا، وتضمن كتاب سيف الدين - يعني المشطوب - أن القتلى

من الفرنج تزيد على ألف رجل ما بين فارس وراجل، شفى الله منهم الصدور، ورزق عليهم النصر والظهور، ثم انصرفوا مجموعاً لهم بين تنكيس الصلب وتحطيم الأصلاب، مفرقة أحزابهم عن المدينة المحروسة، كما افترقت عن المدينة الشريفة النبوية الأحزاب».

قال العاد: وتسامع الحلبيون بيوم رحيلنا من مصر، لقصد الشام، لنصرة الاسلام، وقالوا: أوّل ما يصل صلاح الدين نسلم حارم، فراسلوا الفرنج وقاربوهم، وأرغبوهم وأرهبوهم، وقالوا لهم: صلاح الدين واصل، ومالكم بعد حصوله عندكم حاصل، فرحل الفرنج بقطيعة من المال أخذوها، وعدّة من الأسارى خلصوها، ثم توفي خال السلطان شهاب الدين محمود بن تكش الحارمي في جمادى الآخرة، وتوفي ولده تكش ابن خال السلطان قبله بشلاثة أيام، وذلك أوان وقعة الرملة، ولما سمع السلطان بنزول الفرنج على حارم رحل من البركة يوم عيد الفطر بعساكره، ووصل إيلة في عاشر الشهر، واستناب بمصر أخاه العادل، وأقام بها أيضاً القاضي الفاضل بنية الحج في السنة القابلة، ووصل السلطان إلى دمشق في الرابع والعشرين من شوّال، وبما نظمه العاد في التشوق إلى مصر قوله:

ساكني مصرهناكيم طيبها إنعيشي بعدد مليطب لاعدمت مراحة من قدر بها فانام ن بعدها في تعب بعد العهد بأخباركم فابعث واأخباركم في الكتب ليست مصراع رفست أني و إن غبست عنها فالهوى لم يغبب

ومن ذلك قوله

ومن ذلك أيضا ياساكني مصر قدفقتم بفضلكم ذوي الفضائل من سكان أمصار لله دركمم مسن عصبة كسرمست ودر مصركسم الغنساء مسادار

قال: ووصل كتاب من الفاضل يذكر فيه أن العدوّ خذله الله نهض، ووصل إلى صدر، وقاتل القلعة ولم يتم له أمر، فصرف الله شره، وكفى أمره، ووصل من الفرنج مستأمن، وذكر أنهم يريدون الغارة على فاقوس، فاستقلوا أنفسهم، وعرجوا وذكر أنهم مضوا بنية تجديد الحشد، ومعاودة القصد.

قال: وأما نوبة العدو في الرملة، فقد كانت عثرة علينا ظاهرها، وعلى الكفار باطنها، ولزمنا ما نسي من اسمها، ولزمهم ما بقي من عزمها، ولا دليل أدل على القوة من المسير بعد شهرين من تاريخ وقعتها إلى الشام

نخوض بلاد الفرنج بالقوافل الثقيلة، والحشود الكبيرة، والحريم المستور، والمال العظيم الموفور.

قال العهاد: ولما دخلنا دمشق وجدنا رسل دار الخلافة قد وصلوا بأسباب العاطفة والرأفة، وكان حينئذ صاحب المخزن ظهير الدين أبوبكر منصور بن نصر العطار، وهو من ذوي الأخطار، وله التحكم في الايراد والاصدار، وقد توفر على محبة السلطان، وتربية رجائه، وتلبية دعائه، ووصل كتابه ورسوله بكل ما سر السرائر ونور البصائر.

### فصل

### في ذكر أولاد السلطان

قال العهاد: وفي هذه السنة ولد بمصر للسلطان ابنه أبو سليهان داود، وكتب الفاضل إلى السلطان يهنئه به ويقول: «إنه ولد لسبع بقين من ذي القعدة، وهذا الولد المبارك هو الموفي لاثني عشر ولداً بل لاثني عشر نجها متوقداً، فقد زاد الله في أنجمه على أنجم يوسف عليه السلام نجها، ورآهم المولى يقظة، ورأى تلك الأنجم حلها، ورآهم ساجدين له، ورأينا الخلق له سجودا، وهو قادر سبحانه أن يزيد جدود المولى إلى أن يراهم أباء وجدوداً».

قال العهاد: وكنت في بعض الليالي عند السلطان في آخر عهده، وجرى ذكر أولاده، واعتضاده بهم واعتداده، فقلت له: لو عرفت أيام مواليدهم في أعوامها لأنشأت رسالة على نظامها، فذكر لي ما أثبته على ترتيب أسنانهم:

- -- الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن علي، ولد بمصر ليلة عيد الفطر عند العصر، سنة خس وستين وخسمائة.
- العـزيز أبـو الفتـح عثمان، عماد الديـن، ولـد بمصر ثامـن جمادى الأولى سنة سبع وستين.
- -- الظافر أبو العباس خضر مظفر الدين، ولـد بمصر في خامـس شعبان سنة ثهان وستين، وهو أخو الأفضل لأبويه
- -الظاهر أبو منصور غازي غياث الدين، ولد بمصر منتصف رمضان سنة ثمان وستين.

- المعز أبو يعقوب اسحاق فتح الدين، ولد بمصر في ربيع الأوّل سنة سبعين.
- المؤيد أبو الفتح مسعود نجم الدين، ولد بدمشق في ربيع الأوّل سنة إحدى وسبعين، وهو أخو العزيز لأبويه.
- الأعز أبو يـوسف يعقوب شرف الدين، ولـد بمصر في ربيع الآخر
   سنة اثنتين وسبعين، وهو أخو العزيز لأمه.
- الزاهر أبو سليان داود مجير الدين، ولد بمصر في ذي القعدة سنة ثلاث وسبعين، وهو أخو الظاهر لأمه.
- المفضل أبو موسى قطب الدين، ثم نعت بالمظفر، ولد بمصر سنة ثلاث وسبعين وهو أخو الأفضل لأمه.
- --الأشرف أبو عبد الله محمد عزيز الدين، ولد بالشام سنة خمس وسبعين وخمسائة.
- المحسن أبو العباس أحمد ظهير الدين، ولد بمصر في ربيع الأوّل سنة سبع وسبعين وهو لأم الأشرف.
- -- المعظم أبو منصور تورانشاه فخر الدين، ولد بمصر في ربيع الأوّل سنة سبع وسبعين.
- قلت: ومات سنة ثمان وخمسين، وهمي السنة التمي أخرب العدو من النتار خذلهم الله تعالى مدينة حلب وغيرها والله أعلم.
- -- الجواد أبو سعيد أيوب ركن الدين، ولد في ربيع الأوّل سنة ثهان وسبعين وهو لأم المعز.

- الغالب أبو الفتح ملكشاه نصير الدين، مولده بالشام في رجب سنة ثمان وسبعين وهو لأم المعظم.

-المنصور أبو بكر، وهو أيضاً أخو المعظم لأبويه، ولد بحران بعد وفاة السلطان.

قلت: فهذه خمسة عشر ولداً ذكرهم العهاد في هذا الموضع، وقال في آخر كتاب الفتح القدسي، على ما سنذكره في آخر هذا الكتاب أن السلطان، لما توفي خلف سبعة عشر ولداً وابنة صغيرة، فقد فاته هنا ذكر اثنين وهما عهاد الدين شاذي لأم ولد، ونصرة الدين مروان لأم ولد، وأما البنت فهي مؤنسة خاتون تزوّجها الملك الكامل محمد على ما سنذكره، وهو ابن عمها الملك العادل أبي بكر بن أيوب، وللسلطان غير هؤلاء الأولاد ممن درج في حياته كالملك المنصور حسن وسيأي ذكر وفاته والأمير أحمد وهو الذي رثاه العرقلة بقوله:

أيه الله الكسف وأي غص نقصف وأي غص نقصف على السراج القصد طفي على السورى شراخ الطف على السياح والسورى شرمف الله على الله على الله الله ويحكم والمساح والسياح والسياح والسوف والسوف والسياح والسياح والسياح والسوف وأعمد المساح والسياح والسياح

قال العهاد: وورد من الفاضل كتاب تاريخه منتصف ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين ، يذكر فيه فصولا متعدّدة منها: للمولى أولاد وقد صاروا رجالاً، ويجب أن يستجيد للقلاع رجالاً، كها فعل السابقون أعهاراً وأعهالاً،

وقيل القلاع أنوف من حلها شمخ بها «ما في الرجال على النساء أمين» ومنها أبيات في ذكر السلام:

عمل وك م ولانا وعمل وكابنه

وأخيه وابسن أخيه والجيران

طيى الكتاب إليه منه إجابة

لسلام مرولانا ابنه عثمان

والله قسدذكر السسلام وإنسه

يجزي بساحسن منه في القسر آن وغسريبة قسد جئست في هسا أوّلا

ومن اقتفاها كان بعدي الثاني

فرسولي السلطان في أرسالها

والناس رسلهم إلى السلطان

قلت: وقد وصف الفاضل الملك المؤيد في كتاب آخر فقال: « وقد تمطت به السنّ وامتدّت، وتأهبت السعادة لخطبته واعتدّت، ولا حظته العيون بالوقار؛ وطرفت دون جلالته وارتدّت».

وفي بعض كتب الفاضل عن السلطان إلى ولده الأفضل: « إعزازه لأهل الفضل دليل على فضله، وإن الأولى أن تكون كتب الأدب عند أهله، وما أبهجنا إذ جال في فضاء الفضائل، وخطب من أبكار المعالي كرائم العقائل، وآخي بين السيف والقلم، وصار في موكبه العلم والعلم».

ومن كتاب آخر في المعنى: « فلقد زادت هذه المنقبة في مناقبه، ونظمت عقود سؤدد في ترائبه».

فاتسرجهمالانسان عسنسر فضله

بأفضل من تقريب لأولى الفضل

قال العهاد: وخرج السلطان للصيد في ذي الحجمة نحو قارا، فشكوت ضرسي، وعدمت أنسي، فرجعت مع عز الدين فرخشاه لحمى عرته فشكا منها لا تزور إلا نهاراً جهاراً، ولا يفارق العرق بالضد من الحمى التي وصفها أبو الطيب المتنبي فنظمت فيه كلمة طويلة أوّلها: يمينك دأبها بكل اليسك

تف\_\_\_ارقن\_\_\_على غير اغتس\_\_ال

وكفيك صصوبها بصدر النفسار وإنك مسن ملسوك الأرض طسسراً

بمنسزلسة اليمين مسن اليسسار وأنست البحسر في بسث العطسايسا

وأنست الطسود في بسادي السوقسار

فلمسم أحلك لسنزورتها إزاري

تنير على المهالــــك والـــديـــار

ومنها في وصف الحمى فلي .... ت ت فلي النها النها النها النها النها النهاد ولورهبت لدى الاقدام جسوري للرغبت جهاراً في جسواري المرغب ق أتت والقلب في وهم جاشتياق ليظه ليظها والدي من أوادي من أوادي من أوادي . ولوعرفت لظيى سطوات عنزمي لكانست من سطاي على حنذار تقيـــــم فحين تبصر مـــــن أتـــــاني ثبــــات الطــــود تسرع في الفـــرار

> ومنها: أياشمس الملوك بقيت شمسيآ

> > ومنها:

### أحماك استعــــارت لفــــح نـــار لعـــزمــك لم تـــزل ذات استعـــار

### فصل

قال العياد: وفي العشر الأوّل من ذي القعدة قتل عضد الدين رئيس الرؤساء وزير الخليفة ببغداد على أيدي الملاحدة، وكان قد توجه إلى الحج، فوقف له في مضيق قَطُفْتا (١٥٦) غربي دجلة كهل في يده قصة يزعم إنه يريد رفعها إلى الوزير من يده إلى يده، فأومأ ليوصل قصته فانتهز فيه فرصته فقتله، وبدر كيال الدين أبو الفضل بن الوزير فقتل قاتل أبيه بسيفه، وكان مع ذلك الجاهل الملحد رفيقان له، فجرح أحدهما حاجب الباب ابن المعوج فيات، وجرح آخر ولد قاضي القضاة، وقطع الملاحدة وأحرقوا واستقل ظهير الدين أبوبكر منصور بن نصر المعروف بابن العطار صاحب المخزن بالدولة، وكان للسلطان خدنا مصافيا.

قلت: وابن العطار هذا، هو المرجوم المسحوب بعد موته ببغداد كما سيأتي ذكره في آخر حوادث سنة خمس وسبعين.

قال ابن الاثير: وكنت حينئذ ببغداد عازماً على الحج، فعبر عضد الدين دجلة في شبارة، فلم ركب دابته والناس معه ما بين راكب وراجل تقدّم إليه بعض العامة ليدعو له، فمنعه أصحابه، فزجرهم وأمرهم أن لا يمنعوا أحداً عنه، فتقدّم إليه الباطنية فقتلوه بالجانب الغربي فتوفي بها.

قال العهاد: ووردت مطالعة الفاضل إلى السلطان تتضمن التوجع لقتل الوزير عضد الدين وفيها: « ( وماربك بظلام للعبيد (١٥٧)) فقد كان عفا الله عنه قتل ولدي الوزير ابن هبيرة، وأزهق أنفسها وجماعة لا تحصي.

### 

وهذا البيت بيت ابن المسلمة عريق في القتل، وجده هو المقتول بيد البساسيري في وقت إخراج الخليفة القائم في أيام الملقب بالمستنصر بمصر، فهو من ذرية لم تزل قاتلة مقتوله، وما زالت السيوف عليها ومنها مسلولة، فهم في هذه الحادثة المسمعة المصمة كما قال دريد:

أبي الموت إلا آل صمة (١٥٨)

والأبيات المولى يحفظها وهي في الحماسة، وقد ختمت له السعادة، بها ختمت به الشهادة، لا سيها وهو خارج من بيته إلى بيت الله قال الله سبحانه: ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) (١٥٩)

إن المساءة قسد تسروربها

كان السرور بها كرهت جديرا إن السوزير وزير آل محمد أودى فمن يشناك كان وزيرا

وهذان البيتان قيلا في أبي سلمة الخلال أوّل وزير لبنى العباس».

قلت: وبلغني أن الفاضل قال في ذلك: وأحسن من نيل الوزارة للفتى حساة تريسه مصرع السوزراء

قال العهاد: وكان ضياء الدين بن الشهرزوري قد سار في الرسالة إلى بغداد، وتوقف في الموصل لحادثة الوزير، ووافق وصوله إلى الموصل وفاة ابن عمه القاضي عهاد الدين أحمد بن القاضي كمال الدين بن الشهرزوري، وكان شاباً، وجاء كتاب الفاضل يذكر ذلك وفيه:

#### 

اغتبط الولد مع نضارة الشباب المقتبل، وعمر الوالد مع ذبول المشيب المشتمل، ليعلم أن الشيب ليس بمسلم، وأن الشباب الغض ليس بهانع، وليكون العبد حذراً من بغتات الآجال في كل الأحوال، والله يطيل للمولى العمر كما أطال له في القدر، ويسمع منه، ولا يسمع فيه ويبقيه سنداً للدين الحنيفي فإن بقاءه يكفيه.

آخر الجزء الأول من الأصل المنقول منه، اللذي هو بخط المؤلف . ويتلوه في الجزء الثاني - إن شاء الله تعالى: ثم دخلت سنة أربع وسبعين وخمسها ئة. والحمد لله وحده، وصلى الله على من لانبى بعده.

على يد العبد الضعيف، المفتقر إلى رحمة ربه اللطيف، محمد بن أحمد البودري المغربي الأزهري، لطف الله به وبالمسلمين أجمعين.

وذلك في غرة ربيع الأول من شهور ألف ومائة وعشرون من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

آخر الجزء الأول من الروضتين بأخبار المدولتين النورية والصلاحية لأبي شامة رحمه الله تعالى.

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي

# ثم دخلت سنة أربع وسبعين وخمسائة

قال العهاد: وكان شمس الدين بن المقدم من أكابر الأمراء وهو السابق إلى مكاتبة السلطان في تصويب رأيه في الوصول إلى الشام، وتدارك أمر الاسلام، وكان السلطان عند تسلم بعلبك أنعم بها عليه، ورد أمورها إليه، فأقام بها مستقرا ولأخلاف أعهالها مستدرا، ولما وصل السلطان في هذه النوبة إلى الشام، لم يحضر كها جرت العادة للخدمة والسلام، فإنه كان ينمي إليه أن الملك المعظم مجد الدين شمس الدولة تورانشاه بن أيوب طلبها من أخيه، وأنه لايمكنه الرد فخاف من الحضور أن تتم الأمور، وروجع في ذلك مرارا سرا وجهارا والتزم له أن يعوض عنها، ماهو أوفى منها، فأبى إلا الاباء وشارف السلطان منه ومن أخيه الحياء وشمس الدولة لايقبل عذرا، ولايرى عها طلبه صبرا، ثم استأذن أخاه في التوجه إليها فأذن له، وتوجه عز الدين فرخشاه إلى حوران لحفظ الثغور، وسار السلطان إلى حمص، ونزل على العاصي عازما على الجهاد.

ووردت من الفاضل كتب من بعض فصولها: وأما سور القاهرة فعلى ماأمر به المولى شرع فيه، وظهر العمل وطلع البناء، وسلكت به الطريق المؤدية إلى الساحل بالمقسم، والله يعمر المولى إلى أن يراه نطاقا مستديرا على البلدين وسورا بل سوارا يكون به الاسلام محلى اليدين، محلاً الضدين، والأمير بهاء الدين قراقوش ملازم الاستحثاث بنفسه ورجاله، لازم لما يعنيه بخلاف أمثاله، قليل التثقيل مع حمله لأعباء التدبير وأثقاله.

ومنها في حق نقل القضاء من شرف الدين بن أبي عصرون لما ذهب بصره إلى ولده: لن يخلو الأمر من قسمين، والله يختار للمولى خيرة الأقسام، ولاينسى له هذا التحرج الذي لايبلغه ملك من ملوك الاسلام إما ابقاء الأمر باسم الوالد بحيث يبقى رأيه ومشاورته وفتياه وبركته، ويتولى ولده النيابة ويشترط عليها المجازاة لأول زله، وترك الإقالة لأول عشرة، فطالما بعث حب المنافسة الراجحة على إكتساب الأخلاق الصالحة، وأما أن يفوض الأمر إلى الإمام قطب الدين، فهو بقية المشايخ وصدر الأصحاب، ولا يجوز أن يتقدم عليه في بلد إلا من هو أرفع طبقة في العلم منه.

ومنها في إقامة عذر التأخر عن الجهاد: وأما تأسف المولى على أوقات تنقضي عاطلة من الفريضة التي خرج من بيته لأجلها، وتجدد العوائق التي لا يوصل إلى آخر حبلها، فللمولى نية رشده، وأليس الله العالم بعبده، وهو سبحانه لايسأل الفاعل عن تمام فعله لأنه غير مقدور له، ولكن عن النية لأنها محل تكليف الطاعة، وعن مقدور صاحبها من الفعل بحسب الاستطاعة، وإذا كان المولى آخذا في أسباب الجهاد وتنظيف الطرق إلى المراد، فهو في طاعة قد امتن الله عليه بطول أمدها، وهو منه على أمل في نجح موعدها، والثواب على قدر مشقته وإنها عظم وهو منه على أمل في نجح موعدها، ولو أن المولى فتح الفتوح العظام في أقل الحج لأجل جهده وبعد شقته، ولو أن المولى فتح الفتوح العظام في أقل

الأيام، وفصل القضية بين أهل الاسلام وأعداء الاسلام، لكانت تكاليف الجهاد قد قضيت، وصحائف البر المكتسبة بالمرابطة والانتظار طويت.

ومنها في ذكر أولاد السلطان: وقبل الإجابة عن الفصول فنبشر بها جرت العادة به لاقطع الله تلك العادة من سلامة وصحة وعافية شملت موالينا وأولاده السادة، أطاب الله الخبر إليهم عن المولى، وإلى المولى عنهم، وعجل لقاءه لهم ولقاءهم له، فإنهم من يلق منهم، بل كل منهم ملك دسته برجه، وفارس مهده سرجه، فهم بحمد الله بهجة الدنيا وزينتُها، وريحانة الحياة وزهرتها، وإن فؤادا وسع فراقهم لواسع، وإن قلبا قنع بـأخبارهـم لقـانع، وإن طرفا نـام على البعد عنهم لهاجـع، وإن ملكا ملك تصبره عنهم لحازم، وإن نعمة الله فيهم لنعمة بها العيش ناعم، أما يشتاق جيد المولى أن يتطوق بدررهم، أما تظمى عينه إلى أن تتروى بنظرهم، أما يحن قلبه على قلبه، أما يلتقط هذا الطائر بتقبيلهم ماخرج من حبه، وللمولى أبقاه الله تعالى أن يقول:

ومسامشل هداالشوق تحمل مضغية

ولكـــن قلبـــي في الهوى متقلـــب

وفي أخرى: والملـوك الأولاد في كفالـة العافية لارفعـت عنهم كفـالتها، وعليهم جلالة السلطنة لافارقتهم جلالتها، وكل من الموالي السادة الأمراء الأولاد والقادة كلهم جوهر، وكلهم المقدم، وليس فيهم بحمد الله من يؤخر على ماعود الله من صحة وسلامه، وكفاية ووقاية، ولزوم المستقبل منهم لمشهد الكتاب، ولموقف الأماج(١) ومخائل الخفر فيهم من تحت ليل الصبا أنور دلالة من ضوء السراج، والله تعالى يمد في عمر المولى إلى أن يرى من ظهورهم مارأى جدهم رحمه الله في أهل بيته من البطن الرابع، فوارس الحرب الرائعة، وملوك الاسلام التي منهم للاسم أكاسرة وتبابعة، ومافيهم عند العلا صغير، وصغير أبناء الكبار كبار، نجوم الأرض، (وذرية بعضها من بعض) (٢) والخلف الصالح المحض، وهم في الدنيا والآخرة فرسان القوة والتقى في يوم الحرب ويوم العرض.

ومنها في ذم ماء دمشق ووخمها: عرف المملوك من الكتب الواصلة التياث جسم المولى الأمير عثمان، والحقير مما ينال ذلك الجسم الكريم توقد في قلوب الأولياء الأثر العظيم، وقليل قذاة العين غير قليل، وماذا يقول في بلد لو صحت الحمية من مائة، لكانت من أكبر أسباب صحة المحتمى، وشفائه، فإنه ماء يؤكل، وبقية المياه تشرب، ويجد وخامته من ينصف ولايتعصب.

ومنها: وأما المأمور به في معنى المنكرات الظاهرة وإزالة أسبابها، وإغلاق أبوابها، وتحصين كل مبتوتة من عصمه، وتطهير كل موسومة بوصمه، فالله يثيب المولى ثواب من غضب ليرضيه بغضبه، وحمل الخلق على منهاج شرعه وأدبه.

ثم أورد العماد فصولا كثيرة، وقال: إنها أودرت الفصول الفاضلية لأن في كل فصل منها ذكر سيرة، وفوائد كثيرة.

### فصل

قال العهاد: ومن جملة ما أغفلته ذكر ماأسقطه السلطان من مكس مكة شرفها الله تعالى عن الحاج، وتعويض أميرها بجلاب غلة إليه في كل سنة، وتعيين ضياع موقوفة عليها بالأعمال المصرية.

كان الرسم بمكة أن يوخذ من حاج المغرب على عدد الروؤس ماينسب إلى الضرائب والمكوس، فإذا دخل حاج حبس حتى يودي مكسه، ويفك بها يطلبونه منه نفسه، وإذا كان فقيرا لايملك، فهو يجبس ولايترك وتفوته الوقفة بعرفة ولايدرك، فقال السلطان: نريد أن نعوض أمير مكة عن هذا المكس بهال، ونغنيه عنه بنوال، وإن أعطيناه ضياعا استوعبها، ارتفاعا وانتفاعا، فلا يكون لأهل مكة فيها نصيب، فقرر معه أن يحمل إليه في كل سنة مبلغ ثهانية آلاف أردب قمح إلى ساحل جده، فإن الأمير بها يحتاج إلى بيعها للإنتفاع بأثها بها، ويثق أهل الحرمين من فإن الأمير بها يحتاج إلى بيعها للإنتفاع بأثها بها، ويثق أهل الحرمين من الدولة بدوام إحسانها، وقرر أيضا حمل الغلات إلى المجاورين بالحرمين والفقراء، ومن هناك من الشرفاء، ووقف لها وقوفا، وخلد بها إلى قيام الساعة معروفا، فسقطت المكوس، واغتبطت النفوس، وزاد البشر وزال العبوس، واستمرت النعمى، وزال البؤس، وذلك في سنة اثنتين وسبعين.

ومن كلام الفاضل في ذلك في بعض كتبه: من البشائر التي لاعهد لحاج ديار مصر بمثلها، ولاعهد لملك من ملوك الديار المصرية بالحصول على فخرها وأجرها، انقطاع المكاسين عن جدة، وعن بقية السواحل، ويكفي أن تمام هذه المثوبة موجب الاستطاعة مقيم بحجة الله في الحج، فقد كانت الفتيا على سقوطه مع وجود الحامل، وما أكثر ماأجرى الله للخلائق على يد المولى من الأرزاق، التي تفضل عن الاستحقاق، وماأولاه بأن يتوخى بالمعروف مكانه من هذين الحرمين الشريفين المهجورين من إسعاف أهل الاقتدار، والمحروم من قدر فيهما على خير

فأضاع فرضيته، بترك البدار، وغير خاف عن مولانا همة الفرنج بالقدس برا وبحرا، ومركبا وظهرا، وسلما وحربا، وبعدا وقربا، وتوافيهم على حاسه، وهو أنف في وجه الاسلام، ومسارعتهم إلى نصرة أهليه بالأرواح والأموال على مر الأيام، ومعاذ الله أن يستبصروا في الضلال، ونصرف نحن عن الحق، ويضيق بنا في التوسعة على أهله سعة المجال، والمملوك في مستهل رجب بمشيئة الله معول على السفر إلى الحجاز لقضاء الفريضة قولا وفعلا، والسائرون في هذه السنة بطمعة وقفة الجمعة، وبفسحة وضع المكس خلق لايحصى، والمولى شريك في أجرهم، فليهنه إن الملوك عمرت بيوتها فخربت، وإن المولى عمر بيت الله، فمن كرمه سبحانه أن يعمر بيت المولى، وماأشد خجل الملوك من النبي صلى الله عليه وسلم في التقصير في قوت جيرانه في هذه السنة، وماهكذا أوصى ابن اللمطي ولكن للغائب حجته.

قلت: وفي هذه المكرمة التي فعلها صلاح الدين رحمه الله بالحاج يقول الشيخ الفاضل أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الاندلسي، من قصيدة له يمدح بها صلاح الدين وستأتي فيها بعد، أخبرني بها ثقة نقلها من خطه:

رفع تمغ ارم مك سالحج ا زبانع امك الشامل الغامر وأمنت أكناف تلك البلا دفه ان السبي لعلى العابر وسحب أياديك فياضة على واردوعلى صدادر فكم لك بالشرق من حامد وكم لك بالغرب من شاكر

وكم بالدعاء لكم كلعا م بمکـــــة مـــــن معلــــن جــــاهــــر ن وتلكك الكخيرة للكذاخر يعنه حجاج بيست الاله ويسطـــوبهم سطـــوة الجابــــو ويكشــــــفعمابـــــايــــديهم ونساهيسك مسن مسوقسف صساغسر وقد دوقف وابعد ماكشف وا كشف وا كسيد ماكشف وا كسيد ماكشف وا كسيد الآسر كسيد ماكشف وا كسيد الآسر ويل ماكسول ماكسول المسلا ـــنبتلــك المشاهــدمــنغـائر ألاحـــاضر نــافـــع زجـــره فياذكة الشاهدالحاضر ألانـــاصـــح مبلـــغ نصحـــه إلى الملك ك النصاصر الظراف ظلوم تضمن مسال السزكسا يسرالخيـــانـــة في بـــاطـــن ويبدي النصيحة في الظهاهر يقب ح أحددوث قال ذاكر فهاللمناكير مسسن زاجسر سيواك وبسالعيرف مسين آمسير

وحاشاكإن لم تازل رسمها فالسامان عاذر ورفعا فالسامان عاذر ورفعا فالمامان وسع ورفعا فالمامان وسع ورداء فخال للنال الله والمال الله والمال الله والمال الله والمال الله والمال الله والمال والمال

قال العياد: وفي المحرم من هذه السنة توفي الحكيم مهذب الدين أبو الحسن علي بن عيسى، المعروف بابن النقاش البغدادي بدمشق، وكان كنعته مهذبا، ومن الملوك لتفرده بفضله مقربا، وهو مبرز في فنه، حتى أن من شذا شيئا من الطب تنجح بأنه قرأ عليه، وتردد لاستفادته إليه، وقدراضته العلوم الرياضية، وأحكمت أخلاقه المعارف الحكمية

وفي الثاني عشر من جمادي الأولى توفي الأمير نجم الدين بن مصال بمصر، وجاءنا نعية ونحن بحمص، فجاوز اغتهام السلطان برزئه حده، وجلس في بيت الخشب مستوحشا وحده، وقال: لايخلف الدهر لي صديقا مثله بعده، وأجرى ماكان له جميعه لولده، وحفظ عهده، وكان لجهاعة من الأعيان والشعراء والأماثل والأدباء بعنايته ووساطته من السلطان رزق أبقاه عليهم، كأنه عليه مستحق.

وفي العشر الأول من ربيع الآخر أغارت طائفة من الفرنج على بلد حماة، فخرج إليها متولي عسكر حماة الأمير ناصر الدين منكورس بن خارتكين صاحب حصن بوقبيس فأسر المقدمين، وسفك بسيف دم الباقين، وجاء إلى الخدمة السلطانية بظاهر حمص، وساق معه الأسارى، فأمر السلطان بضرب أعناقهم، وأن يتولى ذلك أهل التقى والدين من الحاضرين ، فتقدم إمامه الضياء الطبري وضرب عنق بعضهم، وتلاه الشيخ سليان المغربي ثم الأمير ايطغان بن ياروق، واستدعى العاد وأمر بذلك، فلم يفعل وطلب أن يملكه السلطان منهم صغيرا فعوض عنه.

ثم رحل السلطان على طريق الزراعة إلى بعلبك فنازلها محاصرا من غير قتال، فطال أمرها ولم يسمح بها صاحبها، ودخل فصل الشتاء، فرحل السلطان عنها إلى دمشق، ووكل بها من يحصرها بالمنع من الخروج والدخول من غير قتال، وهم جماعة مع طغرل الجاندار، ودخل إلى دمشق في العشر الأواخر من رجب، وتمادى الأمر إلى أن رضي ابن المقدم بحصن بعرين وأعماله، وببلد كفر طاب وأعيان نواحي وقرى من بلد المعرة، وسلم بتسليم بعلبك من المضرة والمعرة، وكان الذي أخذه أكثر وأنفع مما خلاه، وماخطر له ولاترجاه ولاتمناه.

### فصل

### كالذي قبله في حوادث متفرقة

قال العهاد: كتب النواب بدمشق إلى السلطان أن الأموال ضائعة، وأن الأطهاع فيها رائعة، وأن في أرباب الصدقات أغنياء لايستحقونها، ومالهم رقبة من الله يتقونها، وإن أرباب العنايات استوعبوها وما استوجبوها، وإن المصلحة تقتضي أفراد جهات لما تسنح من مهات، وكانت الصدقات مبلغ أحد عشر ألف دينار، فقال لي: اكتب عليها جميعها بالإمضاء، ولاتكدر على ذوي الآمال موارد العطاء، فقلت: أما أتلو عليك الأسهاء؟ فقال: لابل نزهني عن هذه الأشياء، فبقيت تلك الرسوم دارة، والآمال بها سارة.

قال: وفي شعبان من هذه السنة توفي متولى المقياس بمصر، ففوض السلطان منصبه إلى أخيه، قال :وهذا المقياس موضع مبني من عهد خلفاء بني العباس، ليعرف زيادة الماء ونقصانه بالقياس، وهناك عمود في الماء مقسوم بالأذرع، والأذرع مقسومة بالأصابع في مسجد ينوب في الجزيرة عن الجامع، تصلى فيه الجهاعات والجمع ويتولاه من العهد القديم متول من ولد أبي الرداد، ممن هو معروف بالنزاهة والعلم والسداد، وله راتب دار ورسم وقرار.

قلت: بلغني أن أبا الرداد هذا كان معلما من أهل الصدق والصلاح، رتبه جعفر المتوكل على الله في ولاية المقياس، وبقى من بعده على ولده.

وقرأت في تاريخ الغرباء الذين قدموا مصر لأبي سعيد بن يونس، قال: عبد الله بن عبد السلام بن الرداد العمي، بصري قدم مصر

وحدث بها، وكان قد جعل على قياسة النيل، توفي بمصر لسبع بقين من رجب سنة ست وستين ومائتين، وذكره أبو سعيد في أهل مصر أيضا، وقال فيه: ولد هو وأبوه بمصر.

قال ابن الأثير وفي سنة أربع وسبعين وخمسائة اشتد الغلاء وعم أكثر البلاد العراق ومصر وديار بكر، وديار الجزيرة، والشام وغير ذلك من البلاد، ودام إلى أن انقضى سنة خمس وسبعين، وخرج الناس في البلاد يستسقون فلم يسقوا، ثم إن الله تعالى رحم عباده، ولطف بهم، وأنزل الغيث، وأرخص الأسعار، ومن عجيب مارأيت تلك السنة أنني كنت في الجزيرة، فأقبل انسان تركهاني قد أثر فيه الجوع، وكأنه قد أخرج من قبر، فبكى وشكا الجوع، فأرسلت من اشترى له خبزا فتأخر إحضاره لعدمه، وهو يبكي ويتمرغ على الأرض فتغيمت الساء وجاءت نقط مطر متفرقة، وضج الناس، ثم جاء الخبز فأكل التركهاني، وأخذ الباقي معه ومشى، واشتد المطر، ودام من تلك الساعة، فرخصت الأسعار ووجدت الأقوات بعد أن كانت معدومة، ثم تعقب الغلاء وباء شديد كثير، وكان مرض الناس شيئا واحدا وهو برسام فهات فيه من كل بلد أمم وكان مرض الناس شيئا واحدا وهو برسام فهات فيه من كل بلد أمم وي سنة ست وسبعين وخمسائة، وقد ضعضع العالم.

### -۸۲۸۷ ـ فصل

### في عمالة حصن بيت الأحزان ووقعة الهنفري

قال العياد: وفي مدة مقام السلطان على بعلبك واشتغاله بأمرها، انتهز الفرنج الفرصة فبنوا حصنا على مخاضة بيت الأحتزان، وبينه وبين دمشق مسافة يوم، وبينه وبين صفد وطبرية نصف يوم، وقيل للسلطان متى أحكم هذا الحصن، تحكم من الثغر الاسلامي الوهن، وغلق الرهن، فيقول إذا أتموه نزلنا عليه وهدمناه إلى الأساس، وجعلناه من الرسوم الأدراس، فكان الأمر بعد سنة على ماجرى لفظه من عدة حسنه، فلما انقضى أمر بعلبك وصل السلطان دمشق فأقام بها وأمر الحصن من همه، وقصد حصاره من عزمه، وكان العام مجدبا والجدب عاما، وقيل للسلطان ليس هذه سنة جهاد فإن استمنحوك السلامة فامنح، (وإن جنحوا للسلم فاجنح)(٣) فقال السلطان: إن الله أمر بالجهاد، وكفل بالرزق، فأمره واجب الامتثال، ووعده ضامن الصدق، فنأتي بها كلفنا بالرزق، فأمره واجب الامتثال، ووعده ضامن الصدق، فنأتي بها كلفنا

قال: ووصل في هذه السنة رسول دار الخلافة، وهو الخادم فاضل، وكان من أفضل الخدم، ندب بأفضل الخدم، وفرح السلطان به واستصحبه معه إلى الغزاة، ووقف به على الحصن الذي استجده الفرنج بالمشهد اليعقوبي، وتخطف من حوله من الفرنج جماعة، وأقام على أهل المعصية بجهاده الطاعة، وعاد وقد عرف ما يعزم عليه من أمر فتحه.

قال: وفي مستهل ذي القعدة، كانت وقعة هنفري ومقتله، وذلك أن الأخبار تواترت بأن الفرنج قد تجمعوا في جمع عظيم، وأنهم عازمون على الخروج على المسلمين على غرة، فقدم السلطان ابن أخيه فرخشاه على عساكر دمشق، وأمره أن يخرج إلى الثغر ففعل، وأمره إن علم بخروجهم

أن ينفذ إلى السلطان يعلمه بذلك، ولايلقاهم بل يتركهم حتى يتوسطوا البلاد، فلم تشعر طلائع فرخشاه إلا وقد خالطوهم على غرة، فوقعت الوقعة، فقتل صاحب الناصرة وجماعة من مقدميهم، وطلب الملك فطرح حصانه، وجرح فرسانه، وجاء الهنفري ليحميه، فوقعت فيه جراحات أحدها نشابة وقعت في مارنه فجدعته ونفذت إلى فيه ومرت بضرسه فقلعته، وخرجت من تحت فكه، وقتلت عدة من الرجالة والخيالة، ورجعت الفرنج بخزي عظيم، ليس فيهم إلا مجروح، وكل يوم ترد البشرى بموت مقدم من جراحة أصابته.

ووردت بطاقة الطير في ذلك اليوم إلى دمشق فخرج السلطان فها وصل إلى الكسوة إلا ورؤوسهم وأسراؤهم قد جيء بها، فرجع مظفرا منصورا، وذلت الفرنج بعدها، وانكسرت بموت الهنفري، شم سار السلطان إلى الحصن الذي بنوه فأزعجهم وذعرهم، وعاد على عزم العود إليه.

قال: ثم وجه السلطان أخاه الأكبر تورانشاه من الشام إلى مصر بمن ضعف من الأجناد لأجل محل البلاد، فرتب في بعلبك نوابه، وودعه السلطان من مرج الصفر وذلك في أواخر ذي القعدة ، ومر على بصرى ، ومنها إلى الأزرق، ومنه إلى الجفر إلى إيلة إلى صدر، ووصل معه خلق كثير من التجار والرجال والنساء والأطفال.

### فصل

قال العهاد: وسافر الفاضل إلى الحج في هذه السنة، وركب البحر، فكتبت إليه كتابا فيه: طوبي للحجر والحجون من ذي الحجر والحجى، منيل الجدا ومنير الدجى، ولندي الكعبة من كعب الندى، وللهدايا المشعرات من مشعر الهدى، وللمقام الكريم من مقام الكريم، ومن حاطم فقار الفقر للحطيم، ومتى رئي هرم في الحرم وحاتم مائح زمزم ومتى ركب البحر البحر، وسلك البر البر لقد عاد قس إلى عكاظة، وعاد قيس بحفاظه، وياعجبا لكعبة يقصدها كعبة الفضل والأفضال، ولقبلة يستقبلها قبلة القبول والإقبال.

قلت: ومدحه أبو الحسن بن الـذروي عند عوده من الحج بقصيدة حسنة منها: علمم البحر أنك الخلم وافسا ف\_أمسى حشاه يخفىق رعبا وغـــــدادره لــــديـــه حقيرا اذرأى الـــدرمنــك ينشـــا سحبــا ولـــواحتـاز قطـرهمنـك يابحـــ \_\_\_ لأضحى أجاجه الملح عذبنا هائج لم يزل دعاؤك حتى هـونالله منهماكسان صعبا ولقددناماذ ركبت وللر يسح هبوب وحيسث أرسيست هبا عادجدب الحجازمنهن خصبا رمست كتمانها فسذاعست وهسل يقس \_\_\_درغيث يخفي عين الارض سكبا قـــدرأت منــك كعبـــة الله لما جئتها حاتماوإن شئت كعبا

وقد وقفت على الرقعة التي كتبها القاضي الفاضل رحمه الله بخطه إلى السلطان يلتمس منه الإذن في سفر الحج فأحببت نقلها هنا، وماكتب السلطان رحمه الله عليها، وماكتب بسببها إلى بعض نوابه، نقلت من خط الفاضل رحمه الله:

### بسم الله الرحمن الرحيم

كتب المملوك هذه الرقعة بعد أن استخار الله سبحانه من مستهل رجب في أكثر لياليه وإلى آخر هذه الساعة وهو ينهي أنه قد شارف الأربعين ومايدري لعلها عقبة اللقاء، وفرض الله في الحج قد تعين، ووعد المولى به قد سبق عند إيلة، ومدة الغيبة قصيرة والنائب ينفذ مايحتاج إليه في السفر والحضر، والثقة به حاصلة في المرادين من الكاتب وهما: الكتمان والمعرفة، وحظ المولى في حجه ولله أضعاف حظه في مقامه لأنه إن كان ينفع بها في الدنيا فهو ينفع ممناك في الآخرة، وإن لم يكن أهلا لأن يستجاب منه فالله أهل لأن يجيب في المولى والمملوك، فما ثقل قط في سؤال، وليس لأن المولى لايقضيها، ولكن لأنه يغنيه عن السؤال

وماأراد المملوك أن يستشفع بمن يشارك المولى في الأجر، ومايريد إلا دستورا عن نفس طيبة ورضى ظاهر وباطن ولايريد خلاف الغرض، فما يفي له بقضاء المفترض، والله المعين برحمته.

الحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد وآله وسلامه

وعلى رأس الرقعة في سطر البسملة بخط السلطان رحمه اللم ماصورته: على خيرة الله تعالى، ياليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيها.

نقلته من خطه، ونقلت من خط بعض الكتاب مانقله من خط السلطان رحمه الله إلى بعض النواب:

فصل من كتاب كريم بالخط العالي الناصري أعلاه الله ورد بتاريخ السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة أربع وسبعين وخمسائة.

وصلني كتاب القاضي الفاضل، وهو يذكر أنه مصمم على الحج، الله يعلمه مبارك ميمون، ولكن لاأفسح له فيه إلا بعد ثنتين: واحدة أنه لايركب بحرا يسير من العسكر إلى إيلة، ومنها يتوجه ويقيم العسكر على إيلة ليلة وعلى إرم ليلة، ودون إرم ليلة، وقاطع إرم ليلة، فيكون هو قد بعد ومايبقى عليه خوف إن شاء الله تعالى، وثانية تأخذ يده وتحلفه برأسي أنه لايجاور، وثالثة تعطيه من مال الجوالي ثلاثة آلاف دينار، وتقول لم لابد أن يخرج هذا عني لاعنك في المجاورين بمكة والمدينة وفي أهلها، هذا أمر لابد منه فإن الناس لابد لهم من الطلب، ولابد لك من العطاء و إن قال إن الشيء قليل فأنت تقرضني مثل هذا المبلغ من

مالك، وتعطيه إياه فلابد و إلا فلا إذن له في الرواح إلى الحج إلا على هذه الشروط التي قد شرطتها، وأما مجيئه فيجيء إلى الشام فأنا مابقي لي دار إلا هي حتى يقضي الله بيننا وبين الفرنج(وهو خير الحاكمين)(٤).

وكتب الفاضل إلى بعض مشايخ مكة بعد رجوعه: سقى الله الحجاز، وحيا كعبته، وياطول ماترشقني سهام الشوق الذي أصبح الذكر جعبته، آها على تلك المواقف وتبا لمن رضي أن يكون مع الخوالف، فرعيا ونعمى وحسنة وحسنى لمجاوري ذاك الحرم، ولعامري ايامه التي هي الأيام لأأيام ذي سلم، فيالحف الصدور، وطول ظمأها إلى ورود ماء زمزمها، وطوبي لمن استضاء في مضال الظلم بعلمه، ومها نسيت فلا أنسى برد الكبد بحر صيفها، وموسم الأنس بثلاث مناها وخيفها:

آهاعليها اليالمان ركنا

إلاالأسسى وعسلالات مسن الحلسم عسسى السرياح إذا سسارت مبلغسة تسوفي فقد غسد رالأحباب بالله مسم

ثم قال: فأما الطريق المباركة فقد جرى فيها خطوب وشؤون، وأحاديث كلها شجون، وكانت العقبى إلى سلامة، ولما قاربنا الكرك نهض العدو ،فلم يمكن الرجعة ولا التعريج جانبا، ثم من الله تعالى بانجلاء النوبة، ووصلنا إلى بلاد السلطان ولقينا ذلك الوجه، فلا عدمنا بشره، وذلك الفضل فلا فارقت أعيننا فجره، ووجدناه في الغزاة جاهدا، وللعدو مجاهدا، وأوقاته مستغرقة وعزماته محققة.

#### فصل

## فيها فعل مع الفرنج في باقي هذه السنة وأول الأخرى ووقعة

### مرج عيون

قال ابن أبي طي: كانت الفرنج قد عمرت بيت الأحزان، وكان على المسلمين منه ضرر عظيم، فراسل السلطان الفرنج في هدمه فأجابوا إنه لاسبيل إلى هدمه إلا ان تعطينا ماغرمنا عليه، فبذل لهم السلطان ستين ألف دينار فامتنعوا فزادهم إلى أن بلغ مائة ألف دينار، وكان هذا الحصن للداوية، وكانوا يقوون من فيه بالأموال والنفقات لقطع الطرقات على قوافل المسلمين، فاشار تقي الدين على السلطان ببذل هذا المال لأجناد المسلمين ويخرج بهم إلى الحصن ويهدمه، ففعل ذلك كما سنذكره.

قال العهاد: ولما ودع السلطان أخاه ورجع أغار في طريقه على بلاد الفرنج وقصد الحصن الذي بنوه ورجع بالأسرى والغنائم وخيم السلطان بمروج الشعراء، ثم انتقل إلى بانياس، وبلغت الخيم إلى حدود بلاد الكفرة، وأضرم عليهم لهب النيران المستعرة، وكان كل يوم يركب بحجة الصيد، وينزل على النهر، ويجرد فرسان الجلاد والقهر، ويسير قبائل العرب إلى بلد صيدا وبيروت حتى يحصدوا غلات العدو، ومايبرح مكانه حتى يعودوا بجهالهم وأحمالها موثقة بأثقالها، حتى جف زرع الكفار.

قال: وفي هذه السنة اقتضى رأي الفرنج أن يرعبوا المسلمين في كل ناحية خوفا من اجتماعهم على جهة واحدة، فغدر ابرنس أنطاكية، وأغار على شيزر، وغدر القمص بطرابلس بجماعة من التركمان بعد الأمان، فرتب السلطان ابن أخيه تقي الدين عمر في ثغر حماة ومعه شمس الدين

#### -3974-

ابن المقدم وسيف الدين علي المشطوب، ورتب ابن عمه ناصر الدين في ثغر حمص في مقابلة القمص، وكتب السلطان إلى أخيه العادل وهو نائبه بمصر أن ينتخب له من عسكر مصر ألفا وخسهائة فارس يتقوى بهم مع عسكر الشام على العدو.

### ثم دخلت

### سنة خمس وسبعين

والسلطان نازل على تل القاضي ببانياس، فأجمع رأيه مع بقية المسلمين على أن يقتحموا على الكفار ديارهم ويستوعبوا مابقي في أيديهم من الغلات في يوم واحد ثم يرجعوا، فرحلوا صوب البقاع فنهضوا تلك الليلة وهي ليلة الأحد ثاني المحرم، فلما أصبح السلطان جاءه الخبر بأن الفرنج قد خرجت، فالتقاهم وأنزل الله نصره على المسلمين وأسر فرسانهم وشجعانهم، وانهزمت رجالتهم في أول اللقاء، فكان من جملة الأسرى مقدم الداوية، ومقدم الاسبتارية، وصاحب طبرية، وأخو صاحب جبيل، وابن القمصية، وابن بارزان صاحب الرملة، وصاحب جينين، وقسطلان يافا، وابن صاحب مرقية، وعدة كثيرة من خيالة القدس وعكا من البارونية وغيرهم من المقدمين الأكابر، مازاد على مائتين ونيف وسبعين سوى غيرهم، ثم قدمت الأسارى وهم يتهادون كأنهم سكارى.

قال العهاد: وأنا جالس بقرب السلطان استعرضهم بقلمي، ومن ألطاف الله تعالى أنا وخواصه الحاضرين لم نزد على عشرين، والأسرى قد أنافوا على سبعين، وقد أنزل الله علينا السكينة، وخصهم بالذلة المستكينة، وطلع الصباح، ورفع المصباح، وقمنا وصلينا بالوضوء الذي صلينا به العشاء، ثم عرض الباقون من الأسرى، ثم نقلوا إلى دمشق فأما ابن بارزان فإنه بعد سنة بذل في نفسه مائة وخمسين ألف دينار صورية وإطلاق ألف أسير من المسلمين، وكان الفقيه ضياء الدين عيسى من نوبة الرملة عندهم من المأسورين، فالتزم ادراكه وأن يؤدي من قطيعة المذكور القطيعة التي قرر بها فكاكه، وأما ابن القميصية فإنه استفكته أمه بخمسة وخمسين ألفا من الدنانير الصورية، وأما أود مقدم الداوية فإنه بخمسة وخمسين ألفا من الدنانير الصورية، وأما أود مقدم الداوية فإنه

انتقل من سجنه إلى سجين، فطلبت جيفته فأخذ باطلاق أسير من مقدمي المؤمنين، وطال أسر الباقين فمنهم من هلك وهو عان ومنهم من خرج بقطيعة وأمان، وهذه هي وقعة مرج عيون، وكان العدو في عشرة آلاف مقاتل وانهزم ملكهم مجروحا، وكان لعز الدين فرخشاه في هذه الوقعة بلاء حسن، حكى حسام الدين تميرك بن يونس وكان مع عز الدين قال: كنا في أقل من ثلاثين فارسا قد تقدمنا العسكر، فشاهدنا خيل الفرنج في ستائة فارس واقفين على جبل وبيننا وبينهم الماء، فأشار عز الدين بأن نعبر النهر إليهم، ففعلنا ولحقنا عسكر السلطان فهزمناهم، ومن أحسن ما اتفق أن في اليوم الذي كسرت فيه الفرنج بمرج عيون ظفر الأسطول المصري ببطسة كبيرة فاستولى عليها وعلى أخرى وعاد إلى الثغر مستصحبا ألف رأس من السبي، في أقرب مابين النصريين في المصرين، وماأعذب عذاب الفئتين وتجريعها الأمرين الأمرين، لقد عم النصري وتساوى فيه البر والبحر.

وبما مدح به السلطان في هذا الفتح مدحة سيرها من مصر إليه فخر الكتاب أبو علي الحسن بن علي العراقي الجويني أولها:

وكفي كرب الساء خير معين وكفي وكفي وكفي فلسماء لما تحب ضمين فلسماء لما تحب ضمين أدرك الثار حين نياز لها لمغين أدرك الثار حين نياز لها لمغين المهام المغضنف را لملك النيا مرسول السكان يناجي مرسول المرك المنحين المرك المنحين أضحى الرزمان يناجي بالملك المحين أضحى الرزمان يناجي بالملك المسكين ون إلى بيا الحصون إلى بيا المسكين عيال من عيال السحين عيال المسجون المناسج ون الى بيا السجون المناسج ون الى بيا السجون المناسج ون المناسج

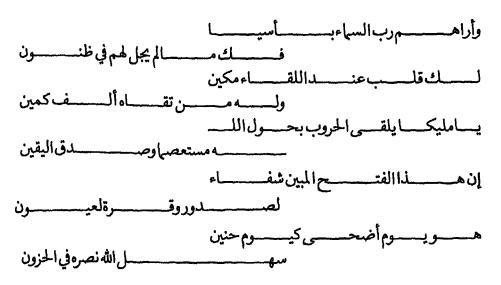

قال العهاد: وكان تقي الدين غائبا عن هذه الوقعة، واشتغل عنها بغيرها، وذلك أن سلطان الروم قليج أرسلان طلب حصن رعبان، وادعى أنه من بلاده، وإنها أخذه منه نور الدين رحمه الله على خلاف مراده، وأن الملك الصالح ولده قد أنعم به عليه، ورضي بعوده إليه، فلم يفعل السلطان وكان هذا الحصن مع ابن المقدم، فأرسل قليج أرسلان عسكرا معمعا في عشرين ألفا لحصار الحصن فلقيهم تقي الدين، ومعه سيف الدين على المشطوب في ألف مقاتل، فهزمهم.

قال: ولم يـزل تقي الـدين يـدل بهذه النصرة، فإنـه هزم بـآحاد ألـوفا، وأرغم بأعداد من الأعداء أنوفا.

وقال ابن أبي طي: واتصل بالسلطان أن قليج أرسلان قد طمع في أخذ رعبان وكيسون، فلها دخل دمشق وصله رسوله يطلبهها منه، ويدعي أن نور الدين بن زنكي اغتصبهها منه، وأن الملك الصالح قد أنعم عليه بها، فاغتاظ السلطان وزجر الرسول وتوعد صاحبه، فعاد الرسول وأخبر قليج أرسلانه فغضب وسير عسكرا إلى رعبان، فحاصرها وسمع السلطان، فندب تقي الدين عمر في ثهانهائة فارس، فسار فلها قارب - 355

رعبان أخذ معه جماعة من أصحابه مقدار مائتي فارس، وتقدم عسكره وسار حتى أشرف على عسكر قليج أرسلان ليلا فرآهم قد سدوا الفضاء وهم قارون آمنون وادعون، فقال تقي الدين لأصحابه: هؤلاء على ماترون من الطمأنينة والأمن والغفلة، وقد رأيت أن نحمل الساعة فيهم بعد أن نتفرق في جوانب عسكرهم ونصيح فيهم فإنهم لايثبتون لنا، فأجابوه إلى ذلك فأنفذ واحدا من أصحابه إلى باقي عسكره وأمرهم أن يتفرقوا أطلابا، وأن يجعل في كل طلب قطعة من الكوسات والبوقات، فإذا سمعوا الضجة ضربوا بكوساتهم وبوقاتهم، وجدوا في السير حتى يلحقوا به، ففعلوا ماأمرهم، ثم أنه حمل في عسكر قليج أرسلان، وصرخ أصحابه في جوانبه، وكان عدة عسكر قليج أرسلان ثلاثة آلاف فارس، فلم سمعوا الضجة، وحس الكوسات والبوقات وشدة وقع حوافر الخيل وجلبة الرجال واصطكاك أجرام الحديد هالهم ذلك، وظنوا أن قد فوجئوا بعالم عظيم، فلم يكن لهم إلا أن جالوا في كواثب خيولهم عريا وطلبوا النجاة، وأخذتهم السيوف، فتركوا خيامهم وأثقالهم بحالها، وأكثر تقي الدين فيهم القتل والأسر، وحصل على جميع ماتركوه، فلما أصبح جمع المأسورين ومن عليهم بأموالهم وكراعهم وسرحهم إلى بلادهم.

قال: وقيل إن الخبر بهذه الكسرة وصل إلى السلطان في اليوم الذي كسر فيه السلطان الفرنج على مرج عيون، فتوافت البشارتان إلى البلاد.

قال : مدح ابن التعاويذي السلطان الملك الناصر بقصيدة أنفذها إليه من بغداد يذكر فيها وقعة مرج عيون يقول فيها:

كادالأعادي أن يصيبك كيدها للسولم تكدك برأيها المأفون تخفي عدوانها وراء بشاشة تخفي عدوانها وراء بشاف فعين نظر ما مشفون

دفنت حبائل مكرها تسدوي بغيظ صدورها المدفون معلمت ما أخفواكان قلوبهم أفضت إليك بسرها المخون أفضت إليك بسرها المخون كمن سعادة كمنواوكم لكمسن كمين سعادة في الغيب تظهر مسن وراء كمين فهوت نجوم سعودهم وقضى لهم بمرج عيون بالنحسس طائرهم بمرج عيون

قلت: هكذا أنشده، وهو حسن وقد كشفته في نسخة من ديوان ابن التعاويذي فوجدت آخر هذا البيت « طائر جدك الميمون» وأول القصيدة:

ان كان دينك في الصبابة ديني فقسف المطسى برملتي يبريسن

ثم قال بعد تمام الغزل:

ليستالضنين على المحسبب وصلم القسن السياحة مسن صلاح الديسن ملك إذا علقست يدب ذمسام علقست بحب ل في الحفساظ متين علقساد معساقلا وان اكتفى المعساقلا وان اكتفى بمعساقلا وان اكتفى بمعساقلا وان اكتفى بمعساقلا وان اكتفى بمعساقلا وان اكتفى المعساقلا وان اكتفى خلقست صلاح وارم بغير جفون عداه خيفة مساجد خلقست صلاح وارم بغير جفون المليسث الهزب رسطاه الم يلجسأ إلى غساب له وعسريسن المحسنة وقد حللت بجوها مسأوى الطريد ومسوئل المسكين المستده مساوى الطريد ومسوئل المسكين

قال ابن أي طي: نزل السلطان على تل القاضي ببانياس على المرج الذي يعرف بمرج عيون، وأنفذ في ثاني المحرم قطعة من عسكره مع عز الدين فرخشاه لشن الغارة على بلاد الفرنج، فلها أصبح ركب يستوكف أخبار فرخشاه فها هو إلا أن خرج من الخيم حتى رأى أغنام بانياس قد أقبلت من المراعي هاجة على وجوهها من الغياض والأودية، فقال: هذه غارة، فأمر بلبس السلاح والاستعداد للحرب، فوصل بعض الرعاة فأخبر أن الفرنج قد عبروا وصاروا قريبا منه على هيئة المتغفلة، فسار حتى أشرف على الفرنج، فإذا هم في ألف رمح، فأخذتهم السيوف والدبابيس حتى فرشت الأرض منهم، وألقى جماعة منهم سلاحهم وسلموا أنفسهم أسارى، ونجاملك الفرنج هنفري هاربا، ويقال إنه وقع به فرسه فحمله أحد خيالته على ظهره، ثم رجع السلطان إلى معسكره وسيفه يقطر دما وجلس لاستعراض الأسارى فذكر نحو ماسبق.

وفي كتاب الفاضل إلى صاحب له بمكة وقد سبق بعضه قال: « وجرت نوب منها قتل الهنفري لعنه الله وتمام سبعين فارسا من كبار الخيالة، وطرح ملك الفرنج من على ظهر دابته وتحامله بآخر رمق مع بقية من نجا من خيالته، ومنها نوبة وادي الحريق، وقد جمع الله العدو فارسه وراجله، ومنها نصر الله الذي ماكان قبله لملك من ملوك الأرض قتل ابن بارزان ومقدم الداوية، وابن صاحب طبرية، وأخو أسقف صور، وصاحب جبيل، وأصحاب الحصون والقلاع، ومقطعوا الأقاليم والضياع، وحصل تحت اليد الناصرية أعلاها الله مائة وستون كلهم والضياع، وحصل تحت اليد الناصرية أعلاها الله مائة وستون كلهم تشنى عليهم الخناصر وتقطر بهم العساكر، ومنها دخول العساكر إلى

#### -14-1-

عمل بيروت وصور وغارتها على غرة من أهلها، وقطع شنجرة مثمرة من أصلها.

قال: وكانت الأساطيل المنصورة قد تضاعفت عدتها إلى أن بلغت ستين شينيا وعشرين طريدة، فسارت الشواني خاصة فدخلت البلاد الرومية، ودوخت السواحل الفرنجية، وأسرت ألف علج أحضرتهم أسرى في قيد الأسار، وقتلت الرفاق الكبار، وغنمت من هذه الغزوة أقوام كانت أعينهم لاتعرف عين الدرهم ولاوجه الدينار».

### فصل

# في تخريب حصن بيت الأحزان وذلك في شهر ربيع الأول

قال العهاد: جمع السلطان جموعا كثيرة من الخيالة والرجالة، فوصل إلى المخاضة يوم السبت تاسع عشر الشهر، والحصن مبني دونها من الغرب، فخيم منها بالقرب وضاق ذلك المرج عن العسكر، واحتاج إلى نصب ستائر لأجل المنجنيقات، فركب السلطان بكرة الأحد إلى ضياع صفد وكانت قلعة صفد يومئذ للداوية، وهو عش البلية، وأمر بقطع كرومها وحمل أخشابها، فأخذ كل مااحتاج إليه، ورجع بعد الظهر وزَّحفوا إلى الحصن بعد العصر، فيا أمسى المساء إلا وهم قد استولوا على الباشورة وانتقلوا بكليتهم إليها، وباتوا طول الليل يحرسون، وخافوا ان يفتح الفرنج الأبواب ويغيروا عليهم على غرة، وإذا بالفرنج قد أوقدوا خلف كل باب نارا ليأمنوا من المسلمين اغترارا، فاطمأن المسلمون وقالوا: مابقى إلا نقب البرج ففرقه السلطان على الأمراء، فأخذ فرخشاه الجانب القبلي، وأخذ السلطّان الجانب الشهالي، وقصد ناصر الدين بن شيركوه بقربه نقبا، وكذلك تقي الدين، وكل كبير في الدولة جعل له قسما، وكان البرج محكم البناء فصعب نقبه لكن ماانقضى يوم الأحد إلا وقد تم نقب السلطان، وعلق وحشى بالحطب ليلة الاثنين وحرق، وكان النقب في طول ثــلاثين ذراعا في عــرض ثلاثــة أذرع، وكان عــرض السور تسعــة أُذرع، فما تأثر بذلك، فاحتاج السلطان صبيحة يوم الاثنين إلى إطفاء النيران ليتم نقبه، وقال: من جاء بقربة ماء فله دينار، قال العهاد: فرأيت الناس للقرب حاملين، ولأوعية الماء ناقلين، حتى أغرقوا تلك الثقوب، فخمدت فعاد نقابوها وقد بردت فخرقوه وعمقوه وفتحوه وفتقوه، وشقوا حجره وفلقوه، ثم حشوه وعلقوه واستظهروا فيه يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم أحرقوه واشتبد الحرص عليه لأن الخبر أتناهم بنأن الفرنج قد اجتمعوا

بطبرية في جمع كثير ، فلما أصبح يـوم الخميس الرابع والعشريـن من ربيع الأول وتعالى النهار انقض الجدار، وتباشره الأبرار، وكان الفرنج قد جمعوا وراء ذلك الواقع حطبا، فلما وقع الجدار دخلت الرياح فردت النار عليهم وأحرقت بيوتهم وطائفة منهم، فاجتمعوا إلى الجانب البعيد من النار وطلبوا الأمان، فلما خمدت النيران دخل الناس وقتلوا وأسروا وغنموا مائة ألف قطعة من الحديد من جميع أنواع الأسلحة، وشيئا كثيرا من الأقوات وغيرها، وجيء بالأسارى إلى السلطان فمن كان مرتدا أو راميا ضربت عنقه، وأكثر من أسر قتله في الطريق الغزاة المطوعة، وكان عدة الأسارى نحو سبعهائة، وخلص من الأسر أكثر من مائة مسلم، وسيرنا في الأسارى إلى دمشق، وأقام السلطان في منزلته حتى هـدوا الحصن إلى الأساس، وطم جب ماء معين كانوا حفروه في وسطه، ورمى فيه القتلى، وكان عند السلطان رسول القمص معافى وهو يشاهد بلية أهل ملته، وقد كان السلطان بذل لهم في هدمه ستين ألف دينار فلم يفعلوا، فزادهم حتى بلغ مائة ألف فأبوا، وكان مدة المقام على الحصن في أيام فتحه وبعدها أربّعة عشر يوما، وبعد ذلك سار السلطان إلى أعمال طبرية وصور وبيروت وغيرها فأغار عليها وأرجف قلوبهم بوصوله إليها، ورجع السلطان إلى دمشق يـوم الأربعاء ومرض جماعة من ذلـك الوباء لأن الحر كان شديدا، وأنتنت جيف القتلى، وطول السلطان المقام عليه بعد فتحه لأجل تتميم هدمه، فتوفي أكثر من عشرة أمراء، وعاد المشهد اليعقوبي كما كان مزورا وبتكبير المسلمين وصلاتهم معمورا، وهنأ الشعراء السلطان بفتح هذا الحصن فمن ذلك ماأنشده نشو الدولة أحمد بن نقادة الدمشقي من جملة مدائحه:



ولأبي الحسن علي بن محمد بن رستم الساعاتي الخراساني ثم الدمشقي من قصيدة أولها:

بجدك أعطاف القناتعطاف

وطـــرف الأعـــادي دون مجدك يطــرف

شهاب هدى في ظلمة الشك ثاقب

وسيف هدى في طاعة الله مرهف

وقفيت على حصين المخياض وإنه

لموقف حق لايسوازيسه مسوقف

فلم يبدو وجه الارض بل حال دونه وليم يترحم الدونه وجه الارض بالدونه والمرى وهي ترحم الدولة والمرى والمرى والمرى

وجرداء سلهوب ودرع مضاعف

وابي ض هندي ولدن مثقف

ومارجعت أعلامك الصفرساعة

إلى أن غدت أكبادها السود ترجف

كبامن أعساليبه صليب وبيعة

وشادبه دين حنيف ومصحف

صليبة عباد الصليب ومنزل الب

\_\_\_نزال لقد خادرته وهرو صفصف

أيسكـــــن أوطـــــان النبيين عصبــــة تمين لـــــدى أيها نها وهــــي تخلــــف

نصحتكم والمدين في النصح واجب

ذروابيت يعقوب فقدجاء يوسف

ومن قصيدة لسعادة الضرير الحمصي:

حللت فكنت الألعي المسددا

وسرت فكنست الشمسري المؤيسدا

وقمت باءالمالك ناهضا

فاقعددت أعداء ولم تخش مقعددا

تعصودت ضرب السيف والطعن نبالقنا وكيل امرىء مغسرى بهاقسد تعسودا نصرت الهدى لماتخاذل حــــــز بـــــــــ فنساداك حسزبالله يسانساصر الهدى غضبت لسديس أنست حقسا صسلاحه فــــأرضيـــت لماان غضبـــت محمـــدا فيايروسف الخير الدني في يمينه من الخير ماقد غسار فينسا وأنجدا وصلت لذي سلم وصلت لدى وغسى ففقت جميع الناس بالبأس والندى وقددت إلى الأعداء جيش عرمرما إذا أبر رقت فيه الصوارم أرعدا فلهم تبسق للطغيان شمسلانمجمعسا السادا مبسق السلايان شمسلام فنساهيك مسن جيسش نهضست بعبنسه فأقعدت لماان انهضت بسه العدى ملست ذبسالا في ذوابسل سمسره فلهادجسى ليسل العجساج تسوقدا وزرت بسه الحصن السذى لسوتحصنت فوارسه بالنجم أوردته السردى قصمت بــه صلـــب الصليــب ورعتــه وشهدته لماغفا فتشهدا هببت إلى هجة يصوسفي تعيدهباءكلمكان جلمدا وفسض باقسد فضهمسن سهسامسه 

قال: ومنهم الأمير نجم الدين محمود بن الحسن بن نبهان العراقي من أهل الحلة المزيدية، وكان حاضرا في نوبة ابن بارزان له من قصيدة

أولها:

هنيئا صلاح الدين بالفتح والنصر ونيل الأمساني الغسر والفتكسة البكسر وماحزت فيهامن فخار ومن علا وحسن ثنايبقي إلى آخسر الدهسر سم\_\_\_وت لهاب\_المشرفي\_\_\_ة والقنيا سمـــوأبي لاينـــام على وتـــر وصلــــت بها حبــــل المفـــــاخــــــر مثلماً قطعت بهايدوم الدوغسى دابدر الكفسر سلكتبياض الصبيح وهدو صدوارم وخضت بهاسوادالليل وهو ودم يجري وقد عرف الافرنج بأسك في الرغس وجرعتهم منه أمرر مسن الصبر وظنوابناء الحصن صونا للكهم فأصبح بالشعراء منتهاك الستر فها قبضـــت منهــــم يـــــدالغـــدر قطعـــت أنـــاملهــاإلاعلى صفقــة الخسر بامثاهافي الدين في السروالجهر وأصبح في أقصى خراسان ذكرها وفي كل قلب منه جيش من الذعر فلاترض منهم بعدها بذل طاعة فهاخلق\_\_\_واللاعلى شيم\_\_ةالغ\_در وسروا ملك الأرض التسي لسو تسركتها لاغضت عيون المجدمنها على أمرر فياً أل أيوب حويته مناقبا بأخصها تعلوعلى الأنجم السزهسر إذاعدداربساب الفخسار فسأنتسم ذوو الفعسلات الغسر والنسائل الغمسر

#### وأنت الذي أصبحت بالبأس والتقى وبذل اللهى عالي السناعط رالذكر

ومن كتاب فاضلي إلى بغداد في وصف الحصن: « وقد عرض حائطه إلى أن زاد على عشرة أذرع وقطعت له عظام الحجارة كل فص منها من سبعة أذرع إلى مافوقها ومادونها، وعدتها تزيد على عشرين ألف حجر لايستقر الحجر في مكانه، ولا يستقل في بنيانه إلا بأربعة دنانير فها فوقها، وفيها بين الحائطين حشو من الحجارة الصم المرغم بها أنوف الجبال الشم، وقد جعلت سقيته بالكلس الذي إذا أحاطت قبضته بالحجر مازجه بمثل جسمه، وصاحبه بأوثق وأصلب من جرمه، وأوعز إلى خصمه من الحديد بأن لايتعرض لهدمه».

ومنه في وصف النار قال: « وبات الناس في ليلة الجمعة مطيفين بالحصن والنار به مطيفة، وعليه مشتملة، وعذبات ألسنتها على تاجه مسدله، ومن خلفه مسبلة، ونارهم قد أطفأها الله بتلك النار الواقدة، ومنعتهم قد أذهبها الله بتلك الأبرجة الساجدة، وبنفسج الظلماء قد استحال جلنارا، والشفق قد عم الليلة فلم يختص آصالا ولاأسحارا، وفضحاتها حميمية (وقودها الناس والحجارة) والمنادي ينادي بلسان مصابها إياك أعني، فاسمعي ياجارة فولجت النار موالىج يضيق منها الفكر ويعجز عنها الأبر، ونقلت النبأ من العين إلى الأثر، وقال الكفر إنها لإحدى الكبر) (المدرمة) وخولف المثل إن السعادة لتلحظ الحجر، وأغنى ضوءها لسان كل أمعة أن يسأل هذا وهذا ما الخبر، وقذفت بشرر كالجمالات الصفر، وزفرت بغيظ تعفر له خدود الجبال الصعر، وتلحقها بالكثب العفر، وبات الليل والنهار يثله، وكلها أغمده الخمود جعل بالكثب العفر، وبات الليل والنهار يثله، وكلها أغمده الخمود جعل الوقود يسله، إلى أن بدا الصباح كأنه منها إمتار الأنوار، وانشق الشرق ومن عصفرها صبغ الإزار، فحينئذ تقدم الخادم فاقتلع بيده الأحجار من

أسها، ومحا حروف البنيان من طرسها، وتبعه الجيش ورفاقه، وكافة من الشتمل عليه نطاقة».

وفي كتاب آخر: « وكان مبنيا على تل، وفيه صهريج لما فتح المسلمون الحصن رموا فيه مايناهز ألف قتيل ودابة محرقة بالنار، فما سدت عرضته، ولاملأت حفرته، وكان فيه نحو ألف زردية، والمقاتلة ثمانون فارسا بغلمانهم، وخمسة عشر مقدما للرجال، مع كل مقدم خمسون رجلا، هذا إلى الصناع مابين بناء ومعهار وحداد ونجار وصيقل وسيوفي، وصناع أنواع الأسلحة، وكان به من أسرى المسلمين مايزيد على مائة رجل، نزعت القيود من أرجلهم، وجعلت في أرجل الفرنج، وكانت فيه أقوات لعدة سنين، وأنواع اللحوم الطيبة والخبيثة فيها بـ الرغ ومتاع إلى حين، ولما قوتل أول يوم هجم حوشه، وفيه جماعة من المقاتلة فضربت رقابهم، وأخذت دوابهم، وفي الحال علقت النقوب على خمس جهات، وحشيت بالنيران، وتأخر وقوع الجدران لفرط عرض البنيان، ولم تزل النار توقد، ثم تخرج ثم تشعل ثم تخمد، إلى أن تمكنت النقوب وحشيت بـالأحطاب، وأطلقت فيها النيران في يوم الخميس، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت الأبرجة فهي يومئذ وأهية، وملك المسلمون الحصن بها فيه ومن فيه، واشتعلت النيران في أرجائه ونواحيه، وكان الطاغية مقدم الحصن يشاهد ماحل ببنيانه، ومانزل من البلاء بأصحابه وأعوانه، ولما وصلت النار إلى جهته ألقى نفسه في خندق نار صابرا على حرها، ففي الحال نقلته هذه النار إلى تلك النار، ولما أخذ أسارى الفرنج وهم عدة تزيد على سبعمائة بعد المقتولين، ومايقصر عدتهم عن مثلهاً، توفرت الهمة على هدم هذا الحصن وتعفية أثره، وإزالة ضرره، فألحقت أعاليه بقواعده، وصار أثرا بعد عين في مشاهدة عين، هذا والفرنج مجتمعون في طبرية يشاهدون الأمر عيانا، وينظرون إلى الحصن وقد ملىء نيرانا، وارتفع دخانا، وسارت العساكر إلى أعمال صيدا وبيروت وصور، فانشت مغيرة فاستنارت كل

غامضة، ووصلت إلى كل ذخيرة، وصارت بلاد الفرنج لايسكن فيها إلا قلعة أو مدينة، ولايقيم فيها إلا من نفسه لشدة الخوف معتقلة في نفسه أو مشحونة».

ومن كتاب آخر فاضلي عن السلطان إلى وزير بغداد: " تأخر فلان لضرورات منها أمراض كانت قد عمت بها البلوى، وكشرت بها الشكوى، وكان أكثرها خاصا بالعائدين من العساكر من نوبة فتح الحصن، وكان خادما المجلس السامي ابـن أخيه تفي الديـن، وابن عمَّه ناصر الدين قد جهد ١، وأثخنا وبلغا حد اليأس وامتحنا، وكادا يسقطان من ضمير المنبي، فمن الله تعالى بالشفاء، وهذه البشري بفتح الحصن، وإن كانت شريفة مواقعها، عامة منافعها، فقد تجددت بعدها بشارة طلعت بشارة رائقة، وجماءت في مكان المرديف لأخرى لافرق بينهما إلا أن تلك سابقة، وهذه لاحقة، وذلك أن الاسطول المصري غزا غزوة ثانية غير الأولى، وتوجه عن السواحل الاسلامية مرة أخرى من الله فيها منة أخرى، وكانت عدته في هذه السنة قد أضعفت وقويت، واستفرغت فيها عزائم بالجهاد واستقصيت، واحتلت به الرجال الذين يعملون في البحر، ويفتكُون في البر، ومن هـ و معروف من المغاربة بغزو بـ لاد الكفر، فسارت على سوار هي كنائن إلا أنها تمرق مروق السهام، ورواكد هي مدائن إلا أنها تمر مر السحاب غير الجهام، فلا أعجب منها تسمى غربانا وتنشر من ضلوعها أجنحة الحمام، وتسمى جواري وكم بشر مجريها من النصر بغلام، فطرقت في الأحد حادي عشر جمادى الأولى مينا عكا، وهي قسطنطنينية الفرنج، ودار كفرهم أبدلها الله من الكفر اسلامًا، وخلَّعُ عنها الشرك البالي وخلع عليها من التوحيد أعلاما، وكانت مفروسة فــــأصبحت مفترسة، وباتت جميع الفرنج محترسة، وغدت مترسة، فها هي إلا أن حِـذفت والجة على المينا، وفيه المراكب والبضائع فاستولت على عدة من المراكب تحطيها وتكسيرا، ونطاحا يقلقل، ولو كان ثبيرا ، الفرنج بقتالها، وباشرت مثل الماء بنزولها ونزالها، وهذا بما لم يعهد من الأسطول الاسلامي مثله في سالف الدهر، لافي حالة قوة اسلام ولاضعف كفر، وبما سبيله أن تطرز السير الكريمة بفخره كما طرز الله الصحيفة الشريفة بأجره، وقتل على قلعة عكا ثلاثة نفر بأليم السهام، أبعد ماكانوا وقفوا عنها، وآمن ماكانوا منها، فصرعتهم الأيدي والأفواه، وخروا سجدا على الجباه، سجودا لايرفعون منه الرؤوس، ولاينتقلون منه إلى حالة الجلوس، ولايرفع فيما يرفع لهم من عمل، ولالهم فيه من قبلة ولالهم به من قبل، وأقامت المراكب يومين تقابلها، وتقاتلها وتناضلها.

## فصل في باقي حوادث هذه السنة

منها حجة الفاضل الثانية، ووفاة الخليفة المستضىء بالله وغير ذلك، قال العهاد: وفي العشر الأخير من شوال سنة خمس وسبعين خرج الفاضل من دمشق إلى الحج، ثم عاد إلى مصر من مكة.

قلت: وقفت على نسخة كتاب الفاضل إلى الصفى بن القابض، يصف له مالقى في طريقه إلى مصر، وركوب البحر، وكانت جماله ذهبت بمكة في خامس عشر ذي الحجة قال: « خرجنا من مكة شرفها الله يوم الخامس والعشرين من ذي الحجة، وفي هذه الأيام زاد تبسط المفسدين، وإسراف المسرفين، وظهر من هوان أمير الحاج العراقي، ومن ضعف نفسه وانخفاض جناحه، ماأطمع المفسد، وأخاف المصلح، ووصلنا إلى جدة يـوم الأحد السابـع والعشرين مـن ذي الحجة، وركبنا البحـر في يوم الثلاثاء التاسع والعشرين منه، وبتنا فيه ليلتي الأربعاء والخميس، ورمتنا الربح إلى جزيرة بالقرب من بلاد اليمن تسمى دبادب، وكانت إحدى الليلتين في البحر من ليالي البلاء، وبالله أقسم لقد شاب بعض رؤوس أصحابنا في تلك الليلة، وآيسوا من الأنفس، وتمنوا معاجلة الأمر وتقصير العذاب، وظنوا أنهم أحيط بهم وعاتبوا أنفسهم ثم احتجوا عليها بالأقدار التي لاحيلة فيها، وصبرنا إلى أن فرج الله سبحانه، ونزلنا البرية بحيث لاماء يشرب، ولاجمل يركب، وانفذنا إلى البجاة النازلين على ساحل البحر فأحضروا جمالا ضعيفة أجرتها أكثر من ثمنها وثمن ماتحمله، فركبناها ووصلنا إلى عيذاب بعد عشرة أيام، وقد هلكنا ضعفا وتعبا وجوعا وعطشا، لأن الخلق كانوا كثيرا، والزاد يسيرا، وركبنا البرية من عيذاب إلى أسوان، فكانت الهمة قاصرة في المزاد، فكانت البلوي عظيمة في العطش، فأما الحزون والوعور فهي تزيد على مافي برية الشام بكونها طريقا بين جبلين، كالدرب المتضايق، والنزقاق المتقارب، وحر الشمس شديد، وقريب الوعد بينهما بعيد، ولطف الله إلى أن وصلنا مصر في السابع عشر من صفر».

قلت: وللوجيه بن الذروي في الفاضل:

لـــكالله إمـــاحجــة أو وفـــادة

فمــن مشهــديــرضي الإلــه ومــوســم

تـــرى تـــارة بين الصـــوارم والقنـــا

وطـــورا تـــرى بين الحطيــم وزمــزم

وكــم لـك يـاعبـدالـرحيـم مــآثـر

ها في سهاء الفخـــر إشراق أنجـــم

كـــأنـــك لم تخلـــق لغير عبـــادة

وإظهــاد فضــل في الـــورى وتكــرم

قال العهاد: وفي هذه السنة طهر الملك العزيز أبو الفتح عثمان عهاد الدين ابن السلطان، وكان أحب أولاده إليه وهو الذي قام بتدبير الملك بعده، وولد بمصر ثامن جمادي الأولى سنة سبع وستين وخمسهائة، كها سبق ذكره، وكان السلطان لما قدم الشام زاد شوقه إليه فاستقدمه، فقدم عليه عاشر رجب سنة إحدى وسبعين وأنشد العهاد السلطان عند قدومه قصيدة منها.

ياأسدايحميء سريالعلى
هنئ تجمع الشمل بالشبال هنئ السورى
عثمان ذي النوري سن بين السورى
مسن سودد سام ومن فضل يحكي أقدام وبأسافها
أشبه هذا الفرع بالأصل أشبه هائل السرع بالأصل خائل السرم سلمل بشره

ثم لم يفارقه، واستصحبه إلى مصر في سنة اثنتين وسبعين، ثم عاد به معه إلى الشام في شوال سنة ثلاث وسبعين، واتخذ له معلما من مصر، وهو نجم الدين يوسف بن الحسين المجاور، فحصل من صحبته رزقا واسعا لاسيما في عام الطهور فإنه عم فيه السرور والحبور، وكان متولي الانفاق في الطهور صفي الدين بن القابض، لأنه كان متولي الخزانة والديوان، والأعمال بدمشق.

قال: وحج يعني ابن القابض - سنة أربع وسبعين، وفيها حج الفاضل من مصر يعني حجته الأولى، وعاد إلى الشام ومعه ابن القابض.

قلت: فلم رجعا معا في حجة الفاضل الأولى إلى الشام، ثم انفرد الفاضل بالحج ثانيا من العام المقبل وهو سنة خمس وسبعين، وتم له في رجوعه ماتم كاتبه بالكتاب الذي سبق ذكره يصف له مالقي في رجوعه، وكانت حجة الفاضل الأولى من مصر، ورجع إلى الشام، وكانت الثانية من الشام ورجع إلى مصر.

وفي هذه السنة توفي الملك المنصور حسن ابن السلطان صلاح الدين، وقبره القبر القبلي من القبور الأربعة بالقبة التي فيها شاهنشاه بـن أيوب بالمقبرة النجمية بالعوينة ظاهر دمشق.

قال العماد: وفيها خرجوا إلى بعلبك لتسليمها إلى عز الدين فرخشاه فسلكوا طريق الرواديف، وهي طريق شاقة، وفيها أغار عز الدين على

صفد ثامن عشر ذي القعدة، وكان قد جمع لهم من رجال بانياس وماحولها، ورجع غانها سالما.

قال: وفي مستهل ذي القعدة أو ثانيه توفي ببغداد الخليفة الإمام المستضىء بالله أمير المؤمنين ، واستحلف ولده الناصر لدين الله أبو العبر العبر العبر الله أمير المؤمنين بن الشهرزوري حاضرا فحضر وبايع وأخبر رسول السلطان ضياء الدين بن الشهرزوري حاضرا فحضر وبايع وأخبر بجلية الحال، فبادر السلطان إلى الخطبة له في جميع البلاد ومضى صدر الدين شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن اسهاعيل من بغداد رسولا إلى بهلوان، وألزمه حتى خطب بهمذان وأصفهان، وعمت الدعوة الهادية في بهلوان، وألزمه حتى خطب بهمذان وأصفهان، وعمت الدعوة الهادية في سنة جميع بلاد خراسان، ثم لما رجع شيخ الشيوخ جاء إلينا رسولا في سنة بست وسبعين، وأخذه السلطان معه إلى مصر وحج منها وركب البحر كما سيأتي ذكره.

وللعهاد في مدح الإمام الناصر قصائد منها قصيدة بائية مدحه بها سنة فتح القدس وسيأتي منها أبيات عند ذكر فتحه ومنها: السده و ينصرني ما المام ينسبني السده و ينصرني ما الخدمة الناصر المنصور نساب الخدمة الناصر المنصور نساب بطاعة الناصر بسن المستضىء أبي العامة الناصر بالمستضىء أبي العامة الناصر بالمستضىء أبي العامة الناصر بالمستضىء أبي العامة الناصر بالمستضىء أبي العامة و المحاصر المستفىء أبي العامة و المحاصر المحاص

وقال محمد بن القادسي في تذييل تاريخ أبي الفرج بن الجوزي: مولد المستضىء ثالث عشري شعبان من سنة ست وثلاثين، وكانت خلافته تسع سنين وستة أشهر وواحدا وعشرين يوما، بويع تاسع ربيع الآخر سنة ست وستين، وكان كريا رحوما بارا بالرعية يعفو عن الجرائم الكبار، عادلا ظهر يوم مبايعته من رد المظالم والأملاك المقبوضة والإفراج عن المسجونين وإسقاط الضرائب والمكوس ماشاع واشتهر.

قال: وتقدم إلى شيخ الشيوخ عبد الرحيم وإلى عبد الرحمن بن الجوزي فصليا عليه، ثم بايع الناصر أخوه الأمير أبو منصور هاشم، ثم بنو أعهامه وخواصه ثم الولاة وأرباب المناصب والأعيان والوافدون للحج من بلاد خراسان وغيرهم، وكان والده المستضىء قد عهد إليه قبل وفاته بيوم واحد.

قلت: كذا نقلته من خطه، ولعله أراد باسبوع واحد فسبق به قلمه، فإن ابن الدبيثي ذكر أنه خطب للناصر بولاية العهد يوم الجمعة الثاني والعشرين من شوال.

ثم قال ابن القادسي: وفي سابع ذي القعدة قبض على صاحب المخزن ظهير الدين أبي بكر بن العطار، ووكل به وتتبع أصحابه ومن يتعلق به، وقتل النقيب مسعود الذي كان بين يديه، وكان أحد الأعوان بباب النوبي قد نزعت الرحمة من قلبه، فقطع قطعا وشد في رجله حبل، وسحبته العامة في الدروب، ثم أحرقوه بعد ذلك.

قال: وفي حادي عشره حمل ابن العطار ميتا، وعلم به العامة فرجموا تابوته بالآجر، فألقاه الحمالون وهربوا، فأخذه العامة وشدوا في رجله شريطا وسحب في جميع بغداد ومنافذها ودروبها ومحالها، وقطع لحمه قطعا.

قال: وتوجه شيخ الشيوخ أبو القاسم عبد الرحيم إلى البهلوان بن ايلدكز شحنة همذان لأجل الخطبة، فتوقف عن ذلك، فهاجت العامة عليه، ووثب أهل المذكور وخطبوا، وجاء كتاب شيخ الشيوخ إلى الديوان سطرها فلان، والحال في الجنوح كقصة نوح، من قرأ السورة عرف الصورة.

قال: وفي هذه السنة اشتد الغلاء، وكثر الوباء ببغداد وغيرها من

البلاد، وذكر أن رجلا بواسط ذبح بنتا له وأكلها، وآخر بقر بطن صبي وأخذ كبده وشواها وأكلها.

قال: وفي رابع عشر ربيع الآخر زلزلت الأرض بعد العتمة فوق بلاد إربل، فلما أصبح الناس عادت الزلزلة في الجبال فتصادمت، ووقع منها الحجارة وسقطت قلاع كثيرة، وهلكت قرى بمن فيها، وكان يكون بين الجمل والجمل عشرون ذراعا فتقذفهما الزلزلة فيتصادمان ويعودان إلى مكانهما.

قال ابن أبي طي: وفيها أحرق الاسهاعيلية أسواق حلب وافتقر أهلها بذلك، وكانت إحدى الجوائح التي أصابت حلب وأهلها.

قال: وفيها خرج قراقوش التقوي إلى طرابلس المغرب، ففتح بلادا وصلى حروبا مع ابراهيم السلاحدار الذي دخل بلاد المغرب أيضا من أصحاب تقي الدين، لأن نفسه أطمعته أن يفعل فعل قراقوش في تملك البلاد، ثم أصلح بينها.

## فصل ثم دخلت سنة ست وسبعين

ففيها توفي الحافظ أبو طاهر السلفي رحمه الله بالاسكندرية، وقد زرت قبره بها داخل الباب الأخضر.

قال العاد: وفيها هادن السلطان صلاح الدين الفرنج، وتوجه إلى بلد الروم فأصلح بين نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن أرتق، صاحب حصن كيفا، وبين زوج ابنته السلطان غز الدين قليج أرسلان ابن مسعود بن قليج أرسلان، واجتمعوا على نهر يقال له كوك سوء وكثرت ثم الهدايا والدعوات والأفراح والهبات، وفيها دخل السلطان بلاد الأرمن لقمع ملكهم ابن لاون لأنه كان استهال قوما من التركهان حتى يرعوا في مراعي بلاده بالأمان ثم صبحهم بغدره، وحصلوا بأسرهم في أسره، فدخل السلطان بلاده وأذل أعوانه وأجناده، ونصر الله المسلمين بالرعب فأحرق من الخوف قلعة شاخة تعرف بالمناقير ، وبادر المسلمون الأساس.

قال ابن أبي طي: ووجد المسلمون في أرضها صهريجا مملوءا آلات نحاس وفضة وذهب لها زمن طويل، قال: وبذل للسلطان جملة من المال وأنه يطلق من عنده من الأسارى، فلم يرض السلطان بها بذله فزاد في المال وأنه يشتري خمسهائة أسير من بلاد الفرنج ويعتقهم، فأجاب السلطان وأخذ منهم رهينة على ذلك.

قال العهاد: وأذعن الأرمني وذل، وأطلق مابيده من الأسارى، ورجع السلطان مؤيدا منصورا، ووصل إلى حماة في أواخر جمادى الآخرة، وكان

الجهال الواسطى أبو غالب محمد بن سلطان بن الخطاب المقري شاهدا هذه الغزاة فنظم قصيدة في السلطان منها: لقــــدجل الله منــــك الــــورى ف في الهام لانغمات القيال أزرت ابـــــن لاون لأواءه فسأضحسى بسه خبراعسن عيسان ودان مسن السلل لايسسر عسوي حددارامسن السراعفسات اللدان فيلاقدوم عنده للثبيا توليسس له بسطاكم يسدان وأخلى اليكـــــم المنــــاقير وغـــادر للهــدم تلــك المباني وأرسيل بالاسراء العنا ة يســــأل اطـــــلاقـــه فهـــوعـــانى. ت فتروق امن الأرتق ما المجان ورعــــتابـــنسلجـــوق في ملكـــه فقعق ع من رعب بالشنان

قال: ولما وصل السلطان إلى حمص وخيم بالعاصي أتاه الفقيه مهذب الدين عبيد الله بن أسعد الموصلي وأنشده، وله في السلطان مدائح منها قصيدة غراء مطلعها:

أماوجفونك المرضى الصحاح وسكرة مقلتيك وأنت صاحبي لقدداصبحت في العشاق فردا كها صبحت في العشاق فالمرحة

يهز الغصين فيوق نقيى ويسرنسو بحد ظبي ويبسم عن أقاح وقددغرس القضيب على كثيب فأثمر بالظلام وبالصباح ومسال مسع السوشساة ولاعجيسب لغصـــنانيميـــلمـــعالـــريــاح قطعناالليلفي عتبوشكوى إلى أن قيل المسلاح الفسلاح ولاح الصبيح يحكي في سناه صلاح الدين يوسف ذا الصلاح ولماض\_\_اقح\_\_دع\_\_نم\_داه فمسن هسرم وكعسب وابسن سعسدى رع\_\_\_\_اء الش\_اء والنعيم المراح جــوادبـالبــلادومــاحــوتـــه إذا جــادوا بـاللقـاح ليفدحياء وجهك كسل وجسه إذاسئــــلانــدىجهـــموقــاح ملــــوك جلهــــم مغـــرى بظلـــم ومشغــــول بلهـــو أو مـــزاح إذامـــاجــالـــتالابطــال ولي ويقدم نحر جائلة الروشاح وبرون بين مسالك بيست مال ومالك أن املك النواحي هـــم جمعـــوا وقــدفــرقـــت لكــن جمعت بسه السرجال مع السلاح ومساخضع الفسرنسج لسديسك حتسي رأوامـــالايطـاقمــنالكفــاح

وماسال وكعقد الصلح و دا ولكسن خوف معلم و دا مالات بالادهم سهالا وحزنا اسودا تحت غابسات السرماح

وقال ابن شداد: لما عاد السلطان بعد الكسرة بعني كسرة الرملة إلى الديار المصرية، وأقام بها ريثها لم الناس شعثهم، وعلم تخبط الشام عزم على العود إليه، وكان عوده للغزاة فوصله رسل قليج أرسلان يلتمسون منه الموافقة ويستغيث إليه من الأرمن، فاحتمل نحو بلاد ابن لاون لنصرة قليج أرسلان عليه ونزل بقرا حصار، وأخذ عسكر حلب في خدمته لأنه كان قدا اشترط في الصلح ذلك، واجتمعوا على نهر الأزرق بين بهسنا وحصن منصور وعبر منه إلى النهر الأسود طرف بلاد ابن لاون، فأخذ منهم حصنا وأخربه، وبذلوا له أسارى والتمسوا منه الصلح، وعاد عنهم، ثم راسله قليج أرسلان في صلح الشرقيين بأسرهم، واستقر الصلح في عاشر جمادى الأولى سنة ست وسبعين، ودخل في الصلح قليج أرسلان والمواصلة وأهل ديار بكر، وكان ذلك على نهر سنجه، وهو نهر يرمي إلى الفرات، وسار السلطان نحو دمشق.

## فصل في وفاة صاحب الموصل

قال العهاد: وفي أوائل هذه السنة توفي صاحب الموصل سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي، صاحب الموصل، والسلطان مخيم على كوك سو من حدود بلاد الروم، وجلس مكانه أخوه عز الدين مسعود بن مودود، وجاء رسول مجاهد الدين قايماز، وهو الشيخ الفقيه فخر الدين أبو شجاع بن الدهان البغدادي إلى السلطان، وطلب منه أن يكون معه كها كان مع أخيه من إبقاء سروج والرها والرقمة وحران والخابور ونصيبين في يده، فلَّم يفعل السلطان، وقد كانت له بإطلاق الخليفة، وإنها جعلها في يد سيف الدين غازي بالشفاعة على شرط أنه يقوي السلطان بالعساكر، فلم مات سيف الدين كتب السلطان إلى الخليفة الناصر يعلمه بذلك وان هذه البلاد لم تزل تتقوى بها ثغور الشام، ففوضت إليه على ماأراد، وكان الكتاب إلى صدر الدين عبد الرحيم شيخ الشيوخ من إنشاء العماد وفيه: " قد عرف اختصاصنا من الطاعة والعبودية للدار العزيزة النبوية، بها لم يختص به أحد، وامتدت اليد منها في اقامة الدعوة الهادية بمصر واليمن والمغرب بها لم يمتد إليه يد، وأزلنا من الأقاليم الثلاثة أدعيا، وخلفناهم للردا حيث دعوا بلسان الغواية خلفا، ولاخفاء إن مصر إقليم عظيم وبلد كريم بقيت مائتين وخمسين سنة مضيمة، وعانت كل هضيمة، وعاينت كل عظيمة، حتى أنقذها الله عز وجل بنا من عبيد بني عبيد، وأطلقها بمطلقات أعنتنا إليها من عناء كل قيد، وفيها شيعة القوم، وهم غير مأموني الشر إلى اليوم، وطوائف أقاليم الروم والفرنج من البر والبحر بها مطيفة، فمن حقها أن يتـوفر عسكرهـًا، فلوُّ حصل والعياذ بالله بها فتق أعضل رتقه، واتسع على الراقع خرقه، واحتجنا في حفظ بلاد الشام، وتغور الاسلام إلى استصحاب العسكر المصري إليها، وله مدة خمس سنين في بيكارها، منتقما من كفارها، محتملا لمشاقها على غلاء اسعارها، وإنها أحـوج إلى ذلك أن بلاد هذا الثغـر قد

اقتطعت عنه، وعساكرها أخذت منه، وكانت في تـولي نور الـدين رحمه الله، ثم ذكرها كما سبق ففوضت إليه كما سيأتي.

وقال ابن الأثير: توفي سيف الدين يوم الأحد ثالث صفر سنة ست وسبعين، وكان مرضه السل، وطال به، قال: ومن العجائب أن الناس لما خرجوا يستسقون بالموصل سنة خمس وسبعين للغلاء الحادث في البلاد، خرج سيف الدين في موكبه فشار الناس وقصدوه مستغيثين به، وطلبوا منه أن يأمر بالمنع من بيع الخمر، فأجابهم إلى ذلك، فدخلوا البلد، وقصدوا مساكن الخمارين وخربوا أبوابها ونهبوها، وأراقوا الخمور وكسروا الأواني، وعملوا مالا يحل، فاستغاث أصحاب الدور إلى نواب السلطان، وخصوا بالشكوى رجلا من الصالحين يقال له أبو الفرج الدقاق، ولم يكن له في الـذي فعله الناس من النهب فعـل، إنها هو أرآق الخمور، ولما رأى فعل العامة نهاهم فلم يسمعوا منه، فلما شكى أحضر بالقلعة، وضرب على رأسه فسقطت عمامته، فلما أطلق لينزل من القلعة نزل مكشوف الرأس فأرادوا تغطيته بعمامته فلم يفعل، وقال: والله لاغطيته حتى ينتقم الله ممن ظلمني، فلم يمض غير قليل حتى توفي الدزدار المباشر لأذاه، ثم تعقبه مرض سيف الدين، ودام مرضه إلى أن توفي، وكان عمره نحو ثلاثين سنة، وكانت ولايته عشر سنين وشهورا، وكان أحسن الناس صورة، تام القامة مليح الشهائل، أبيض اللون، مستدير اللحية، متوسط البدن بين السمين والدقيق، وكان عاقبلا وقورا قليل الالتفات إذا ركب، وإذا جلس، عفيفًا لم يـذكر عنه شيء مـن الأسباب التي تنافي العفة، وكان غيورا شديد الغيرة لم يترك أحدا من الخدم يدخل دور نسائه إذا كبر إنها يدخل عليهن الخدم الصغار، وكان لايحب سفك الدماء ولاأخذ الأموال مع شح فيه.

قال: ولما اشتد مرضه أراد أن يعهد بالملك لولده معز الدين سنجرشاه، فخاف من ذلك لأن صلاح الدين يوسف بن أيوب كان قد

تمكن بالشام وقويت شوكته، وامتنع أخوه عز الدين من الإذعان والإجابة إلى ذلك، فأشار الأمراء الكبار ومجاهد الدين قاياز بأن يجعل الملك بعده في أخيه، لما هو عليه من كبر السن والشجاعة والعقل، وقوة النفس وحسن سياسة الملك، وأن يعطي ابنيه بعض البلاد، ويكون مرجعها إلى عمها عز الدين ليبقي لها ذلك، ففعل ذلك وحلف الناس لأخيه، فلما توفي سيف الدين كان مجاهد الدين هو المدبر للدوله والنائب فيها والمرجع إلى قوله ورأيه، فركب إلى الخدمة العزية وعزاة وركبه إلى دار المملكة ومشى في ركابه راجلا، فدخلها وجلس للعزاء، وكانت الرعية تخافه قبل أن يملك لإقدامه وجراءته وحدة كانت فيه، وكان لايلتفت إلى أخيه سيف الدين إذا أراد أمرا، فلما ولي تغيرت أخلاقه وصار رفيقا بالرعية عسنا اليهم، قريبا منهم.

قال ابن شداد: وفي عاشر المحرم سنة ست وسبعين بلغ الملك الصالح بن نور الدين عصيان غرس الدين قليج بتل خالد فأخرج إليه العسكر، ثم بلغه وفاة ابن عمه صاحب الموصل ثالث صفر.

### فصل.

# في وفاة شمس الدولة بن أيوب أخي السلطان الأكبر وقدوم رسل الديوان بالتفويض إلى السلطان فيها طلب

قال ابن أبي طي: كان السلطان قد أنفذ أخاه شمس الدولة إلى الاسكندرية، وجعل إليه ولايتها، فلم حصل بها لم توافقه، وكان يعتاده القولنج فهلك به ودفن بقصر الاسكندرية، وكان أحد الأجواد الكرماء الأفراد، شجاعا باسلا عظيم الهيبة، كبير النفس، واسع الصدر ممدحا فيه يقول ابن سعدان الحلبي من قصيدة:

هـــوالملـــكانتسمـــعبكسرى وقيصر

ف الجودوالب أس عبداه

وماحساته ممسن يقساس بمثلسه

فخدد مسارأيناه ودع مسارويناه

يجيرك مسن جسور السزمسان وعسدواه

إذا هطلت جرودا سحائب جدواه

ويررسك كفيسه بها اشترسق منهها

فلليم \_\_\_\_ن يمن حياه ولليسر يسراه

وقال العماد: وفيها في المحرم توفي بثغر الاسكندرية تورانشاه أخو صلاح الدين، ووصل الخبر بذلك إلى السلطان، وهو نازل بظاهر حمص، فحزن عليه حزنا شديدا، وجعل يكثر إنشاد أبيات المراثي، وكان كتاب الحماسة من حفظه، وكان صلاح الدين لما ملك مصر أرسله إلى اليمن فملكها، ثم استناب فيها وقدم الشام سنة إحدى وسبعين، فلما وصل تيهاء جاء منه كتاب وفيه أبيات لشاعره ابن المنجم منها:

فه للأخي بـ ل مالكي على إنني إلى الترددراج وإن طال الترددراج وإن بيدوم واحد من لقائه وأي بيدوم واحد من لقائم الملكي على عظم المزيدة بائع ولم يبدق إلا دون عشر يدن ليل وتجني المني أبصار نا والمسامع وتجني المني أبصار الملك تعند و الملوك إذب الملاح وتخشع إعظاماله وهدو خاشع وتخشع إعظاماله وهدو خاشع كتبت وأشواقي إليك ببعضها تعلمت النوح الحمام السواجي وما الملك إلا راحة أنت زندها تضم على الدنيا ونحن الأصابع

قلت: وقبر تورانشاه الآن بالتربة الحسامية بالعوينة ظاهر دمشق نقلته إليها أخته ست الشام بنت أيوب، وبنت القبر عليه، وعلى زوجها ناصر الدين محمد بن شيركوه، وهو ابن عمها وعلى قبرها وقبر ابنها حسام الدين عمر بن لاجين، وسيأتي ذكره وإليه تنسب التربة، فهي ثلاثة قبور القبلي لتورانشاه، والأوسط لابن شيركوه، والشامي لست الشام وابنها رحمهم الله (٧).

قال العهاد: وفيها في رجب وصلت رسل الديوان العزيز الناصري، صدر الدين شيخ الشيوخ أبو القاسم عبد الرحيم، ومعه شهاب الدين بشير الخاص بالتفويض والتقليد والتشريف الجديد، فتلقيناهم بالتعظيم والتمجيد وركب السلطان للتلقي، وعلى صفحاته بشائر الترقي، فلها ترآى له الرسل الكرام، ووجب لهم الإجلال والإعظام، نزل وترجل وأبدى الخضوع وتوجل، ونزل الرسل إليه وسلموا عن أمير المؤمنين عليه، فتقبل الفرض وقبل الأرض، ثم ركبوا ودخلوا المدينة.

قال ابن أبي طي: وكانت هذه أول خلعة قدمت من الإمام الناصر، على الملك الناصر، وكانت ثوب أطلس أسود واسع الكم مذهب، وبيقار أسود مذهب، وطيلسان أسود مذهب، ومشدة سوداء مذهبة، وطوق وتخت وسر فسار وجواد كميت من مراكب الخليفة عليه سرج أسود، وسلال أسود، وطوق مجوهر، وقصبة ذهب وعلم أسود، وعدة خيول وبقج، وركب السلطان بالخلعة وزينت له دمشق، وكان يوما عظيما.

قال العهاد: وظفر السلطان من صدر الدين بصديق صدوق، وكان قد عزم على قصد الديار المصرية، وسلوك طريق ايلة والبرية، فحسن لشيخ الشيوخ مصاحبته، ورغبة زيارة قبر الشافعي رضي الله عنه، فقال: قد عزمت في هذه السنة على الحج فأصل معكم إلى القاهرة بشرط إقامة يمومين ولاأدخلها وإنها أسكن بالتربة الشافعية، وأسير منها إلى بحر عيذاب فلعلي أدرك صوم رمضان بمكة، فالتزم ابن الشهروزوري، وأنشأ العهاد كتابا في الجواب إلى الديوان وفيه: « وقد توجه الخادم إلى الديار المصرية لتجديد النظر فيها، ثم يستخير الله في الحج وأدائه، ويعود إلى المصرية أعدائه،

#### فصل

## في رجوع السلطان إلى مصر مرة ثانية

قال العهاد: ولما عزم السلطان على الرحيل استنباب بالشام ابن أخيه عز الدين فرخشاه، وكان عزيز المثل، غزير الفضل، وقال فيه العهاد عند توديعه قصيدة منها:

ومنها: ماأكدي شيئاسوى فروة منك سك وأبغي لسفرتي اكديشا كيف يخلصو مسن دفء ظهر

ووقفت على ثلاثة كتب للفاضل عن الملك العادل إلى الولاة باليمن، يعلمهم أن ملوك الشرق قد دخلوا في طاعة السلطان، وأنه عازم على القدوم إلى مصر، وصوم رمضان بها، والحج إلى بيت الله الحرام منها، ويأمرهم بالاستكثار بما يحمل لأجله إلى مكة من المال والأزواد والخلع، بما تشتمل عليه تلك الأعال، ووقفت على كتابين آخرين أحدهما إلى أمير مكة، والآخر إلى أمير ينبع يعلمها بذلك ليتأهبا لقدومه، ووقفت على كتاب سادس للفاضل إلى السلطان في ذلك يقول فيه: « جعل الله الملوك كتاب سادس للفاضل إلى السلطان في ذلك يقول أمير السلام بعدله من خور الدهر وحيفه، وأشهده موقف الحج الأكبر، وزان بمحضره مشهد خيفه، وجعل وفده الأكرم وضيف بيته في هذه السنة في وفده وضيفه» ثم خيفه، وجعل وفده الأكرم وضيف بيته في هذه السنة في وفده وضيفه» ثم هناه بها فتح الله عليه من محبة الجهاد، وماأثره في بلاد الأرمن وغيرها من البلاد، وما تبع ذلك من نية الحج بلغه الله منه المراد، ودخول السلطان

بلاد الأرمن كان في هذه السنة، كما سبق، فلعله سنح له الحج مع شيخ الشيوخ، ثم حصل له مامنعه منه.

قال العهاد: ورحل السلطان إلى مصر يوم الاثنين ثامن عشر رجب ومعه صدر الدين شيخ الشيوخ، فأقام يومين كها ذكر وتوجه منها إلى مكة على البحر فأدرك الصوم.

قال العماد: ووصلنا إلى القاهرة على طريق إيلة ثالث عشر شعبان، واستقبلنا أهلها، ولقينا الأكابر والأعيان، والملك العادل أخو السلطان حينئذ ما نائبة، وتلقينا مواكبه ومواهبه، وخدمته بقصيدة ذكرت فيها المنازل والمناهل من يوم الرحيل من دمشق إلى الوصول بالقاهرة منها: قلبيي طيال ليلي بعيد كيم قلبي الله الله الفجيرا ألقي بوجهكم الفجيرا فقدت حياتي مدفقدت لقاء كسم فهل لحياتي منكسم نشاة أخسرى أجيران جيرون المجير مسن جسارهسم من الجور حوزوافي مشوقكم الأجسر محبكم قدخانه الصبر فاطلبوا محباسواه عنكسم يحسن الصبرا وملذغبت عن مقرى قلدنبا سقىى ورعىي ربي مقىري في مقىرى إذاالقدد المحتوم مسن جلسق بنسا إلى مصر أسري في القليسوب بهاأسرى رحلنافهاباحت بسأسرارناسوى عبارة عين خسوف يسوم النسوي عبرى

وقد أمنا بالكسوة الرفقة السفرا

تسركنا دمشقا والجنان وراءنا

وجئنـــاإلى المرج الــــذي طـــاب نشره رحلنابمسرج الصفر العيسس غدوة فسارت وحطت في محجتها ظهرا وقدد قطعت تبنسا إلى الديسر بعدها وبعددهماغددرالبشامية الغزرا ورأس الحشاوالقريتين وكلها مواردفيها السحب قدغارت غدرا وردنامن الزيتون حسمي وإيلة وجيزناعقاباكان مسلكها وعيرا إلى قلـــة الـــراعــي إلى نـــابـــع إلى جسراول فسالنخسل السذي لم يسزل قفسرا إلى منزل في روضة الجمال اغتسدت به عیسنافی صدر شارحه صدرا ودون حثالما حثثنا اركابنا عيون لموسسى لميزل مساؤهامسرا هناك تلقانا الوفووببرهمم فسروابنا انفساوزادوابنابشرا قطعناإلى بحسرالندى بحسر قلسزم ومن قصده بحرالندى يقطع البحرا عبرناإلى مسن كساثسر السرمسل جسوده وجيزنا إلىه ذلك السرميل والجسرا ولميسسرونسامساءالثهادبعجسرد ولم يقتنع بالقل من يأمل الكثرا وجبنا البويب والمصانع قبله إلى بسركة الجب التسي قسر بست مصرا إلىء ـــزمــه في المجــدغير قصيرة وكانقصارى أمرنان نسرى القصرا

ولمانزلنامصرفی شهر طروبة وردنابكف العادل النيل في مسرى غسداق اصراع فصرة صير وإيوان كسرى عندإيسوانسه كسرا

قال العماد: وفي هذه السنة بمصر عربت كتاب كيمياء السعادة تصنيف الإمام أبي حامد الغزالي في مجلدين، وفزت من تعريبه وعلم مافيه بسعادتين، وذلك بأمر فاضلي لزمني امتثاله، وشملني في إتمامه اقاله.

قال: وفيها في خامس عشري شوال توفي صاحبي المعتمد ابراهيم بدمشق، وأنا بمصر.

قلت وهذا غير والي دمشق المعروف بالمبارز ابراهيم بن موسى، ويلقب أيضا بالمعتمد، ورثى العهاد صاحبه بقصيدة منها:

أرى الحزن لا يجدي على مسن فقسد تسه

ولسوكسان في حسزني مسزيسد لسيزدتسه

تغيرت الأحـــوال بعـــدك كلهــا

فلست أرى الدنياعلى ماعهدته

عقددت بك الايهان بالنجيح واثقا

فحلت يدالأقدار ماقدعقدته

وكاناعتقادي أنك الدهر مسعدي

فخانتني الأيسام فيمااعتقدتسه

أردت لك العمر الطويل فلم يكن

سسوى مساأرادالله لامساأرادته

وداع دعساني بسساسمسه ذاكسيرا كسي

فأطربني ذكر اسمه فساسعدته

فقددت أحب الناس عندي وخيرهم

فمسن لائمسي فيهسإذامسانشدتسه

قال: ورثيته ببيتين وذكرت العناصر الأربعة في بيت واحد منها: له له منها: له له منها: له منها: له منها: له منها: له منها: له من على من كان صبحبي وجهه فعلى من كان من المراب وغاض ماء حياته له من المراب وغاض ماء حياته من المراب وغاض من المراب و المراب وغاض من المراب

قال ابن أبي طي: وفي هذه السنة سافر قراقوش إلى قابس، فذكر عاصرته لجملة من القلاع، وقتله جماعة من البربر، ومما ذكره أنه أسر جماعة على حصن وأمر بقتلهم، وفيهم صبي أمرد، فبذل فيه أهل القلعة عشرة الاف دينار على أن لايقتله فأبى فزاودوه إلى مائة ألف فأبى وقتله، فها استتم قتله حتى نزل شيخ من القلعة ومعه مفاتيحها وقدمها لقراقوش، فسأله عن الخبر فقال: هذا الصبي الذي قتلته ولدي، ولم يكن لي سواه ولأجله كنت أحفظ هذه القلعة، فلما قتلته علمت إن بقيت هذه القلعة في يدي ومت صارت إلى أولاد أخي وأنا أبغضهم فرده إلى القلعة وأخذ منه أموالا.

# ثم دخلت سنة سبع وسبعي*ن*

قال العهاد: والسلطان مقيم بالقاهرة وقد عين لسهاع الأحاديث النبوية بقراءة الإمام تاج الدين البندهي المسعودي ميقاتا، وجمع به من أهل العلم والعلهاء عنده أشتاتا، وورد كتاب عز الدين فرخشاه من الشام يذكر مامن الله به على الأنام من الإنعام بكثرة ولادة التؤام في ذلك العام، وجبر الله به ماكان قبله من الوباء، وتفاءلوا بالخصب بعد الجدب والغلاء.

### -۸۳۳۳ فصل

# في ذكر وفاة الملك الصالح اسهاعيل بن نور الدين رحمهما الله وماتم في بلاده بعده وذلك بحلب

قال ابن شداد: وكان مرضه بالقولنج، وكان أول مرضه في تاسع رجب، وفي الثالث والعشرين منه أغلق باب قلعة حلب لشدة مرضه، واستدعي الأمراء واحدا واستحلفوا لعز الدين صاحب الموصل، وفي الخامس والعشرين منه توفي رحمه الله، وكان لموته وقع عظيم في قلوب الناس.

وقال ابن أبي طي: كان سبب موته أن علم الدين سليان بن جندر سقاه سما في عنقود عنب وهو في الصيد، وقيل الذي سقاه ياقوت الأسدي في شراب، وقيل إنه أطعمه خشكنانكة وهو في الصيد، قال: ودفن بالمقام الكبير الذي في القلعة، وحزن الناس له حزنا عظيها، وكان من أحسن الناس صورة وألبقهم أعطافا.

قلت: وبلغني أنه كان يقال إن موت الملك الصالح صغيرا كان من كرامات نور الدين رحمه الله، فإنه سأل الله تعالى أن لايعذب شيئا من أجزائه بالنار، وولده جزؤه فهات قبل أن يطول عمره على أحسن سيرة وحالة رحمها الله.

قال ابن الأثير: ولم يبلغ عشرين سنة، ولما اشتد مرضه وصف له الأطباء شرب الخمر تداويا بها، فقال: لاأفعل حتى استفتي الفقهاء، وكان عنده علاء الدين الكاساني الفقيه الحنفي بمنزلة كبيرة ويعتقد فيه اعتقادا حسنا ويكرمه، فاستفتاه فأفتاه بجواز شربها، فقال له: ياعلاء

الدين إن كان الله سبحانه وتعالى قد قرب أجلي أيؤخره شرب الخمر؟ قال: لاوالله ، قال: والله لالقيت الله تعالى وقد استعملت ماحرمه على.

قلت: يحتمل أنه ذكر له أن من العلماء من ذهب إلى جواز ذلك لا أنه كان يرى ذلك فإن مذهبه بخلافه، والله أعلم.

ثـم قال ابـن الأثير: فلما آيس مـن نفسه أحضر الأمـراء كلهم وســائر الأجناد ، واستحلفهم لابن عمه أتابك عز الدين، وأمرهم بتسليم مملكته جميعها إليه، فقال له بعضهم: إن ابن عمك عز الدين له الموصل وغيرها من البلاد من همذان إلى الفرات، فلو أوصيت بحلب للمولى عماد الدين ابن عمك لكان أحسن، ثم هو تربية والدك، وزوج أختك، وهـو أيضا عديم المثل في الشجاعة والعقل والتدبير وشرف الأعراق وطهارة الأخلاق والخلال التي تفرد بها، فقال: إن هذا لم يغب عنى، ولكن قد علمتم تغلب صلاح الدين على عامة بلاد الشام سوى مابيدي ومعى، فإن سلمت حلب إلى عهاد الدين يعجز عن حفظها من صلاح الدين فإن ملكها صلاح الدين فلا يبقى لأهلنا معه مقام، وإذا سلمتها إلى عز الدين أمكنه أن يحفظها لكثرة عساكره وبلاده وأمواله، فاستحسن الحاضرون قـوله وعلمـوا صـحته، وعجبوا من جودة رأيه مع شدة مرضه، ومن أشبه أباه فها ظلم، فلما توفي أرسل دزدار حلب، وهو شاذبخت وسائر الأمراء إلى أتابك عز الدين يدعونه إلى حلب ليسلموها إليه، فورد الخبر ومجاهد الدين قايماز قد سار إلى ماردين لمهم عرض فلقي القاصدين عندها فأخبروه الخبر فسار إلى الفرات، وأرسل إلى أتابك عز الدين ويشير بتعجيل الحركة، وأقام على الفرات ينتظره، فسار أتابك مجداً فلما وصل إلى المنزلة التي بها مجاهد الدين أقام معه، وأرسل إلى حلب يستحضر الأمراء فحضروا كلهم عنده، وجددوا اليمين له، فسار حينئذ إلى حلب ودخلها وكان يومه مشهودا، ولما عبر الفرات كان تقى الدين عمر ابن أخى صلاح الدين بمدينة منبج فسار عنها هاربا إلى

مدينة حماة، وثار أهل حماة ونادوا بشعار أتابك، وكان صلاح الدين بمصر، فأشار عسكر حلب على عز الدين بقصد دمشق وأطمعوه فيها وفي غيرها من البلاد الشامية، وأعلموه محبة أهلها للبيت الأتابكي، فلم يفعل وقال: بيننا يمين فلا نغدر به، وأقام بحلب عدة شهور، ثم سار منها إلى الرقة فأقمام بها وجاءه رسول أخيمه عماد الدين يطلب أن يسلم إليه حلب، ويأخذ منه عوضها مدينة سنجار، فلم يجبه إلى ذلك ولج عهاد اللدين وقال: إن سلمتم إلى حلب، وإلا سلمت أنا سنجار إلى صلاح الدين، فأشار حينئذ الجاعة بتسليمها اليه، وكان أكبرهم في ذلك مجاهد الدين قايماز فإنه لج في تسليمها إلى عماد الدين ، ولم يمكن أتابك عز الدين مخالفته لتمكنه في الدولة، وكثرة عساكره وبلاده، فوافقه وهو كاره، فسلم حلب إلى أخيه وتسلم سنجار، وعاد إلى الموصل، وكان صلاح الدين بمصر وقد آيس من العود إلى الشام، فلما بلغه ذلك برز عن القاهرة إلى الشام، فلما سمع أتابك عز الدين بوصول صلاح إلى الشام جمع عساكره وسار عن الموصل خوفا على حلب من صلاح الدين، فأتفق أن بعض الأمراء الأكابر مال إلى صلاح الدين وعبر الفرات إليه، فلما رأى أتابك ذلك لم يشق بعده إلى أحد من أمرائه، إذ كان ذلك الأمير أوثقهم في نفسه، فعاد إلى الموصل، وعبر صلاح الدين الفرات، وملك البلاد الجزرية، ونازل الموصل فلم يتمكن من النزول عليها، وعاد إلى حلب وحصرها فسلمها عهاد الدين إليه وسبب ذلك أن عز الدين لما تسلم حلب لم يترك في خزائنها من السلاح والأموال شيئًا إلا نقله إلى الموصل، وتسلمها عهاد الدين وهي كما يقال بطن حمار، فهو كان السبب في تسليمها.

قال ابن شداد: ولما توفي الملك الصالح سارعوا إلى إعلام عز الدين مسعود بن قطب الدين بذلك وبها جرى له من الوصية إليه، وتحليف الناس له، فسارع سائرا إلى حلب مبادرا خوفا من السلطان، فكان أول

قادم من أمرائه إلى حلب مظفر الدين بن زين الدين، وصاحب سروج، ووصل معها، من حلف الأمراء له، وكان وصولهم في ثالث شعبان، وفي العشرين منه وصل عز الدين إلى حلب، وصعد القلعة واستولى على خزائنها وذخائرها، وتزوج أم الملك الصالح في خامس شوال من السنة المذكورة، ثم أقام عز الدين بقلعة حلب إلى سادس عشر شوال، وعلم أنه لايمكنه حفظ الشام مع الموصل لحاجته إلى ملازمة الشام لأجل السلطان، وألح عليه الأمراء في طلب الزيادات ورأوا أنفسهم أنهم قد اختاروه، وضاق عطنه، وكان صاحب أمره مجاهد الدين قايمان، وكان ضيق العطن لم يعتد مقاساة أمر الشام، فرحل من حلب طالب الرقة، وخلفه ولده ومظفر الدين بن زين المدين بها، فأتى الرقة ولقيه أخوه عهاد الدين عن قرار بينها، واستقر مقايضة حلب بسنجار، وحلف عز الدين لأخيه عهاد الدين على ذلك في حادي عشري شوال، وسار من جانب عهاد الدين من تسلم حلب، ومن جانب عز الدين من تسلم سنجار، وفي ثالث عشر المحرم سنة ثمان وسبعين صعد عماد الدين قلعة حلب.

قلت: ووقفت على كتاب فاضلى عن السلطان إلى عز الدين فرخشاه، وهو نائبه بدمشق: « وقفنا على كتابه، وعلمنا ما تجدد من الخبر مرض الملك الصالح واشتداد حاله، وانقطاع الداخل عليه، ثم أشار بتنفيذ عسكر إلى جهة أخيه تقى الدين على إظهار قاعدة النظر في القضية الحادثة بين ديار بكر وابن قرا أرسلان، والتوجه لفصلها، قال: « فيكون ظاهر حركة العسكر لهذا السبب المتقدم، وباطنها لهذا السبب المتأخر، وقد كموتب الولد تقى الدين ان يتوجمه إلى منبج وتل باشر، وهمي جمهور الطرق بل كلها وقد أوعزنا إلى تقي الدين بأن يكون حمام حماة في حلب، وحمام دمشق في حماة، وإلى الأجل ناصر الدين بأن يكون حمام دمشق في حص، وحمام حص في حلب، وولدنا عز الدين يؤمر بأن يكون حمام بصرى في دمشق، وقد بعثنا نجابين يكونون منيخين ببصرى، فإن تحققت الوفاة فنحن أسبق اليكم من الجواب قولا وفعلا، ووعدا ونجحا، فالعلة مزاحه، والعساكر مستريحه والظهر قد استعد والمصلحة في الحركة ظاهرة، وحجج انتقاد المنتقدين في هذه القضية ساقطة».

وقال العهاد: كان قصد السلطان إصلاح حال الملك الصالح، وأنه القائم مقام أبيه، فصده عنه مماليكه، فأخذت بلاده بلجاجهم، ومرضت دولته لسوء علاجهم، فاقتنع بحلب إلى أن توفي، ووصل ابن عمه عز الدين مسعود صاحب الموصل إلى حلب، فجمع ظاهره وباطنه، وأخذ خزائنه، واستخرج دفائنه، وأخلى كنائنه، ثم عرف أنه لايستقر له بها أمر، فرغب أخماه عماد الدين زنكي صاحب سنجار في تعويضها له بحلب، فهال إلى بذله ورغب، ولما سمع السلطان في مصر بوفاة الملك الصالح تحرك عزمه وندم على النزوح من الشام مع قرب هذا المرام، فكتب إلى ابن أخيـه تقي الـدين، وهـو يتولى لـه المعرّه وحماة، وكـان نائبـه بدمشـق للنهوض، وكذلك شحذ عزائم نوابه بالشام بتجديد المكاتبات لهم وبعثهم على الاستعداد وحملهم، وكان نائبه بـدمشق ابن أخيه عـز الدين فرخشاه قد نهض في مقابلة الفرنج بالكرك، فإن الابرنس الكركي كان يحدث نفسه بقصد تياء في البرية، فما زال فرخشاه في مقابلته حتى نكص اللعين على عقبيه ذليلا، ولم يجد إلى ماحدثته به نفسه سبيلا، فعرف السلطان اشتغاله بهذا المهم، فكتب كتابا يشرح الحال إلى بغداد باللفظ العمادي يقول فيه: « وشاع الخبر بغارة فرنج أنطاكية على حارم وأتوا من السبي والنهب بالعظائم، وشاع أيضا أنَّ عسكر حلب أغار على الراوندان وهي في عملنا، ورسولهم عند الفرنج يستنجدهم ويغريهم بنا، وقد راسلـوا الَّحشيشية والمراد من الرسـالة غير خاف والعلمُ بـالمعتادُ منه كاف، وابن أخى غائب في أقصى بلاد الفرنج في أول برية الحجاز فإن طاغية منهم جمع خيله ورجله، وحدثته نفسه الخبيثة بقصد تياء وهي دهليز المدينة على ساكنها السلام، واغتنم كون البرية معشبة مخصبة في هذا العام، والعجب أن نحامي عن قبر النبي صلوات الله عليه وسلامه، مشتغلين بهمه، والمذكور - يعنى صاحب الموصل - ينازع في

ولاية هي لنا ليـأخذ بيد ظلمه، وكم بين من يحارب الكفـر ويحمل إليهم قواصم الآحال، وبين من يتخذهم بطانة دون المؤمنين ويحمل إليهم كرائم الأموال، هذا مع مانعد في الدولة الحنيفية والدولة الهادية العباسية من آثار لايعـد مثلها أولا لأبي مسلم لأنه أقدم ثم خامر، ووالى ثم ولى، ولاآخرا لطغرلبك فإنه نصر ونصب، ثم حجر وحجب، وقد عرف مافضلنا الله بـ عليهما في نصر الـ دولة، وقطع من كان ينازع الخلافة رداءها وتطهير المنابر من رجس الأعداء، ولم نفعل مافعلنا لأجل الدنيا غير أن التحدث بنعمة الله واجب، والتبجح بالخدمة الشريفة والافتخار بالتوفيق فيها على السجية غالب، ولاغنى عن بروز الأوامر الشريفة إلى المذكور بأن يلزم حده، ولايتجاوز حقه، فإن دخول الأيدي المختلفة عن الأعداء المتفقة شاغل، ويحتاج إلى مغرم ينفق فيه العمر بغير طائل، فإن الأعمار تمر مر السحاب، والفرص تمض ومض السراب، وبقاؤنا في هذه الدار القليل اللبث القصير المكث يؤثر أن نغتنمه في مجاهدة العدو الكافر الذي صار به البيت المقدس محلا للارجاس، ومضت عليه دهور وملوك لم يحصلوا من رجاء تطهيره إلا على الياس، وإن كان القوم قد بذلوا للدار العزيزة بذولا معارة، فقد أسلف الخادم حدمات ليست بعوار، فإنهم لو بذلوا بالادهم كلها ماوفت بفتح مصر التي رحل عنها أسامي الأدعياء الراكبة أعوادها، وأعاد إلى عينها بعد بياض عمائها، من نـور الشعار العبـاسي سـوادها، فـإن اقتضت الأوامـر الشريفـة أن يوعـز للمذكور في حلب بتقليد فالأولى أن يقلد الجميع فلا رغبة فيها لايؤمن معه شر الشريك، ولمالك الأمر الحكم في ممالك الماليك»، وكان في الكتاب أيضا مامعناه أن حلب من جملة البلاد التي اشتمل عليها تقليد أمير المؤمنين المستضىء بأمر الله له، وإنها تركها في يد ابن نور الـدين « لأجل أبيه، والآن فليرجع كل إلى حقه وليقنع برزقه».

ومن كتاب فاضلي: « فقد صرف وجهنا في هذا الوقت عن جهاد لو كنا بصدده، وعن فرض لو وصلنا يومه بغده، لكان الاسلام قد أعفى من - 396-

شركة الشرك، وانفك أهله من ربقة أهل الأفك، ولكانت الأسهاء الشريفة قد قرعت منابر طالما عزلت الصلب خطباءها، ولكان الدين الخالص قد خلص إلى بلاد صار المشركون متوطنيها والمسلمون غرباءها».

وفي كتاب آخر له: « وقد علم الله أنا لهدنتهم كارهون، وفي مصلحة أهل الاسلام وفي مصالحهم راغبون، ولكنا بلينا بقوم كالفراش أو أخف عقولا، وكالانعام أو أضل سبيلا، إن بني معهم فعلى غير أساس، وإن عدد الغدر منهم فهو أكثر من الأنفاس».

وفي كتاب آخر: « والخادم والحمد لله يعدد سوابق في الاسلام والـدولة العباسية لايعدها أولية أبي مسلم لأنه وإلى ثم وارى، ولا آخرية طغرلبك لأنه نصر ثم حجر، والخادم بحمد الله خلع من كان ينازع الخلافة . رداءها، وأساغ الغصة التي ذخر الله للاساغة في سيفه ماءها، فرحل الأسماء الكاذبة الراكبة على المنابر، وأعز بتأييد ابراهيمي، فكسر الأصنام الباطنة بسيفه الظاهر لا الساتر، وفعل ومافعل للدنيا ولامعنى للاعتداد بها هـو متوقع الجزاء عنه في اليـوم الآخر، ومـن كتاب آخـر عند دخـول صاحب الموصل حلب واستيلائه عليها، وكانت داخلة في تقليد السلطان السابق فقال: « دخل حلب مستوليا، وحصل بها معتديا وعقود الخلفاء لاتحل، والسيوف في أوجه أوليائهم لاتسل، وإنه إن فتح باب المنازعة، أدنى من ندامه، وأبعد من سلامه، وخرق ما يعيى على الراقع، وجذب الرداء فلم تغن فيه إلا حيلة الخالع، وليس الاسيتلاء بحجة في الولايات لطالبها، ولا الدخول إلى الدار بموجب ملك غاصبها، إلا أن تكون البلاد كالديار المصرية حين فتحها الخادم وأهله، حيث الجمعة مستريبه، والخلافة في غير أهلها غريبة، والعقائد لغير الحق مستجيبة، فتلك الـولاية أولى من منحها من فتحها، وكان سلطانها مـن أدخل في كان شيطانها، وأما حلب فإن الكلمة فيها عالية، والمنابر فيها بالاسم الشريف حالية، فإنها تكون لمن قلدها لالمن توردها، ولمن بالحق تسلمها

لا لمن بالباطل تسنمها، ولو كانت حلب كما كانت مصر لدخلها الخادم ولم يشاور و لـولجها، ولم يناظر، ولكنه أتى البيوت من أبـوابها، واستمطر القطار من سحابها» ، ثم ذكر أن المواصلة راسلوا الملاحدة الحشيشية، واتخذوهم بطانة من دون المؤمنين، وواسطة بينهم وبين الفرنج الكافرين، ووعدوهم بقلاع من يد الاسلام تقلع، وضياع من في المسلمين توضع، وبدار دعوة بحلب ينصب فيها علم الضلالة فيرفع، وياللعجب من الخصم يهدم دولة حق، وهي تبنيه، ومن العبـد يبني ملكها بنفسه ومـاله وذويه، وهمي تراقب أعلاه فيه، ودعواه في رسائلهم وغوائلهم ليست بدعوى لايقوم شاهدها، ولاهي بشناعة لايهتدي قائدها، بل هذا رسولهم عند سنان صاحب الملاحدة، ورسولهم عند القمص ملك الفرنج، وهذه الكتب الواصلة بذلك قد سيرت ولاستيجاب الولاية طرق، أما السبق إلى التقليد فللخادم السبق، وأما العدالة والعدل فلو وقع الفرق لوقع الحق، وأما بالآثار بالطاعة فله فيها مالولا معونة الخالق فيه لقصرت عنه أيدي الخلق، ومتى استمرت المشاركة في الشام أفضت إلى ضعف التوحيد وقوة الاشراك، وترامت إلى أخطار يعجز عنها خسواطر الاستدراك، وأحوجت قابض الأعنة إلى أن يعليها الجدد، ويرسلها العراك، وطريق الصلاح والمصالحات الإيهان، والمشار إليهم لايلتزمون ربقتها، ولايوجبون صفقتها، وكفى بالتجريب ناهيا عن الغره، ولايلدغ المؤمن إلا مره، وإذا اجتمعت في الشام أيد ثلاث يبد عادية، ويد ملحدة، ويد كافرة نهض الكفر بتثليثه، وقصرت عن الاسلام يد مغيثه، ولم ينفع الخادم حينتذ تصحيح حسابه، وتصديق حديثه، ومايريد الخادم إلا من تكون عليه يـد الله وهي الجماعة، ولايؤثر إلا مايتقرب به إليه وهو الطاعة، ولا يتوخى إلا ماتقوم به الحجة اليوم ويوم تقوم الساعة».

ومن كتاب آخر: «قد أحاط العلم بها طالع به أولا عند وفاة ولد نور الدين رحمه الله أن التقليد الشريف المستضىء لما وصله بالبلاد، وكان قد فتح أكثرها قلاعا وأمصارا، وحصونا وديارا، ولم يبق إلا قصبة حلب،

وهو على أخذها عدل ولد نور الدين عن القتال إلى النوال، وعن النزال إلى الاستنزال، وقصد القصد الذي ما أوجبت المحافظة ان يتلقى بالرد، فأقره على الولاية فرعا لاأصلا، ونائبا لامستقلا، وسلم إليه البلاد ويده الغالبة لا المغلوبة، ومشى الأمر معه مستقيا ومائلا، وجائرا وعادلا، إلى أن قضى نحبه، ولقي ربه فبدأ من المواصلة نقض الإيهان، والإبتداء بالعدوان، والتعرض للبلاد، والتصرف فيها بغير حجة يكون عليها الإعتهاد، فطالع الديوان بالقضية، واستشهد بدلالات قوانينه الجلية في هذا التقليد الذي تهادته المحاضر، وأشاعته المنابر، وسيرت إلى الشرق والغرب نسخه، وغلت الأيدي التي تحدث أنفسها أنها تفسخه».

### فصل

قال العهاد: وتوجه السلطان بعد شهر رمضان إلى الاسكندرية على طريق البحيرة، وخيم عند السواري وشاهد الاسوار التي جددها والعهارات التي مهدها، وأمر بالإتمام والإهتمام، وقال السلطان: نغتنم حياة الشيخ الإمام أبي طاهر بن عوف، فحضرنا عنده وسمعنا عليه موطأ مالك رضي الله عنه بروايته عن الطرطوشي في العشر الأخير من شوال، وتم له ولأولاده ولنابه السماع، والوالي يومئذ بها فخر الدين قراجا.

قلت: ووجدت للقاضي الفاضل كتابا كتبه إلى السلطان يهنيه بهذا السماع يقول فيه: ﴿ أَدَامُ اللهُ دُولِـةُ المُولِى الملكُ النَّاصِرُ صَلَّاحُ الدُّنيا والدين، سلطان الاسلام والمسلمين، محيى دولة أمير المؤمنين، وأسعده برحلته للعلم، وأثاب عليها، وأوصل ذخائر الخير إليه وأوصله إليها، وأوزع الخلق شكرا لنعمته فيه فإنها نعمة لاتوصل إلى شكرها إلا بايزاعه، وأودع قلبه نور اليقين، فإنه مستقر لايودع فيه إلا ماكان مستندا إلى إيـداعه، ولله في الله رحلتاه، وفي سبيـل الله يـوماه، ومـامنهما إلا أغـر محجل، والحمد لله الذي جعله ذا يـومين: يوم يسفـك دم المحابر تحت قلمه، ويوم يسفك دم الكافر تحت علمه، ففي الأول يطلب حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيجعل أثره عينا لاتستر، وفي الثاني يحفل لنصرة شريعة هداه على الضلال فيجعل عينه أثر لايظهر وقد استغرب الناس همم العلماء في رحلتهم لنقل الحديث وسماعه والموالاة في طلب ثقته وانتجاعه، وصنفوا في ذلك تصانيف قصدوا بها التحريض للهمم والتنبيه والرفع من أقدار أهله، والتنويه، فقالوا: رحل فلان لسماع مسند فلان، وسار زيد إلى عمرو على بعد المكان، هذا وصاحب الرحلة قد نصب نفسه للعلم وشغل به دهره، ووقف عليه فكره، فلا يتجاذب عنان همته الكبائر، فما القول في ملك خواطره كأبوابه مطروقة، وأمور خلق الله كأمر دينه به معذوقة، إذ هاجر إلى بقية الخير في أضيق أوقاته، وترك

للعلم أشد ضروراته، ووهب له أياما مع أنه في الغزاة يحاسب لها نفسه على لخظاته وساعاته، وما يحسب المملوك أن كاتب اليمين كتب قط لملك رحلة في طلب العلم إلا للرشيد هارون رحمة الله عليه، على أنه خلط زيارة نبوته بطلب، ورحل بولديه إلى مالك رحمة الله عليه لسماع هـذا الموطأ الـذي اتفقت الهمتان الـرشيـدية والنـاصريـة على الرغبـة في سهاعه، والرحلة لانتجاعه، وقد كان الرشيد سام مالكا رحمه الله أن يجعل له ولولديه الأمين والمأمون مجلسا خاصًا لاسماع مصنفه، فقال له مامعناه: إنها سنة ابن عمك صلى الله عليه وسلم، وغيرك من سترها، ومثلك من نشرها، فهذه رحلة ثانية في الزمان، وأولى في الإيان، يكتبها الله للمولى بقلم كاتب اليمين، ويقوم فيها مقام الرشيد ويقوم عليه وعثمانه مقام ولديه المأمون والأمين، وكان أصل الموطأ بسماع الرشيد على مالك رحمة الله عليه في خزانة الكتب المصرية، فإن كان قد حصل بالخزانة الناصرية، فهو بركة عظيمة، ومنقبة كريمة، وذخيرة قديمة، وإلا فليلتمس، وكذلك خط موسى بن جعفر في فتيا المأمون رحمهما الله كان أيضا فيها، وكلاهما يتبرك بمثله، ويعلم به فضل العلم لاخلا المولى أبقاه الله من فضله، وقف المملوك على مابشر به من صنع المولى وتوفيقه، وصحة مزاجه في طريقه، وانقطاع ماكان من دم، واسترواح القلب من كل هم، وقد استفتحت هذه الطريق بكل فال مباركة البكر والفال، مأثورة عن سيد البشر، فمن ذلك صحة جسمه فلتهنه الصحة، وفسحة قليه دامت له الفسحة، وانقطاع الدم، وطريقة إلى الشام ينقطع بها الدم، ويتصل النصر له وينتظم السلم، وأخرى أنه رحل إلى الموطأ رحم الله مالكه، ويرحل فيها يطلب من الشام إلى الموطأ أسعد الله به ممالكه، والله تعالى يحقق الخير، ويصرف الضير، ويبارك لمولانا في المقام والسير إن شاء الله.

قلت: هكذا يقع في كتب الفاضل رحمه الله كثيرا، وهو أنه يختمها بالأدعية متصلة بقوله إن شاء الله، والتعليق بالمشيئة غير لائق بالأدعية، ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايقل أحدكم اللهم أغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم ارزقني إن شئت، ليعزم مسألته فإنه يفعل مايشاء لامكره له اله الهم ارزقني إن شئت، ليعزم مسألته فإنه يفعل مايشاء لامكره

### فصل

# في أمور تتعلق بولاة اليمن في هذه السنة

قال العاد: كان الأمير مجد الدين سيف الدولة مبارك بن كامل بن منقذ نائبا لشمس الدولة أخى السلطان بـزبيد،وحصل له من أموالها الطريف والتليد، ثم ابتاع من السلطان الناحية المعروفة بالعدوية بمصر لما عاد إليها، وبقى أخوه حطان بزبيد واليا عليها، فصنع دعوة عظيمة بها ،ذكر العماد أنه حضرها هو وغيره من الفضلاء الأعيان، فبينما هم عنده في أسر حال إذ أحدق بهم الأمير بهاء الدين قراقوش فقبض على سيف الدولة، واعتقل بالقصر، وكان سببه أن أقارب السلطان وخواصه أكثروا عليه عنده أنه استوعب مال زبيد وأن له كنوز لاتبيد، وأشاروا عليه بقبضة وهو يدافع عنه إلى أن أكثروا، وقيل فيه إن لم تدركه فات، فأمر به فاعتقل فسمح للسلطان خاصة من النقد المصري بثمانين ألف دينار، ولم يظهر فيها بيع متاع ولااستدانه من تجار، وغرم لأخوي السلطان العادل وتساج الملوك مآحافظ به على نهج الكرم المسلوك، وخرج مشرفا مكرما، مصرفا محترما، وزاد السلطان في تكرمته،، وأنفذ إليه بها قبضه منه خط يده بأن المبلغ دين في ذمته، ثم باعه أملاكا بمصر بتقدير ثلاثين ألف دينار، وبذل لـ كل ماطلب عن ايشار واختيار، وزاد في إقطاعه، وبارك الله في أشيائه وأشياعه.

قال العهاد: وكان هذا الأمير من رجاحة عقله، وحصافة فضله، ماسمعت منه شكوى، ولاحكاية في بلوى، وقتل أخوه حطان بزبيد وأخذ ماله، فلم يظهر منه للسلطان كراهه، وكل شيمته نزاهة ونباهة.

قال: وكان لما توفي الملك المعظم شمس الدولة أشفق السلطان من نوابه باليمن، وذكر مابين ولاتها من الإحن، ووصل الخبر بها يجري بين

الأمير عثمان بن الزنجيلي والي عدن، وبين الأمير حطان والي زبيد من الفتن، فندب إلى زبيد عدة من الأمراء لحفظ البلاد، وإصلاح الأمور التي يخشى عليها من الفساد، ومن جملتهم والي مصر صارم الدين خطليا، وبقيت الولاية بها في غيبته يقوم بها نوابه ويرجع إلى رأي أهله وأصحابه، فشرعت زوجته في عهارة دار عظيمة سنية، وذكر العهاد أنه حصل له ولغيره من الأعيان بها ضيافة جليلة اتفاقية.

وقال ابن أبي طي: كانت نفس سيف الاسلام طغتكين أخي السلطان تشرئب إلى اليمن، من حيث مات أخوه شمس الدولة، ويشتهي أن يصير إليها فأمر ابن سعدان الحلبي أن يعمل قصيدة يعرض فيها بإنفاذ سيف الاسلام إلى اليمن، فعمل القصيدة التي يقول فيها:

وفيها يقول:

ياب ن الكرام النجباء والذي تلقف العلياء والقف تلقف العلياء فيها ولقن لاتعدائ عدم اللهائ على الكالم المحافي الاتعدائ عدم اللهائ ومن ومن ومن ومن قد فسيد الملك وقيد طال العدى واقتسم وابعدك أموال اليمن

قال: فلم سمع السلطان هذه القصيدة أذن لسيف الاسلام في المسير إلى اليمن.

وقال العهاد: وفي هذه السنة تقرر مع سيف الاسلام ظهير الدين طغتكين بن أيـوب أن يمضي إلى بلاد اليمن وزبيد وعـدن، وأن يقطع بها الفتن، ويتولاها ويولي ويعزل، ويحسن ويعدل، فسار بعد مسيرناً إلى الشام، وجرت مملكته فيها على أحسن نظام، وذلك في سنة ثمان، ووصل إلى زبيد وحط حطان عن رتبته وأمنه وطمنه، ثم أذن له في الانفصال إلى الشام، فجمع حطان كل ماله من سبد ولبد، ومطرف ومتلد، ولجين وعسجد، وياقوت وزبرجد، وآلات وعدد، وحصن وحجور عراب، ومال اعتقده من اليمن بغير حساب، ثم أناخ جماله، ورحل عليها أحماله وقدم قدامه أثقاله، وظن أنه نجا وفاز، وركب الأوفاز، فرده إليه ليودعه ثم يشيعه ويركب معه، فلما دخل عليه اعتقله، وسير وراء مالهمن اقفله وإلى خزانته نقله، ثم انفذه إلى بعض معاقله فحبسه ثم قتله، وفيها ذكر للسلطان من خبر ذهبه وماله والذاهب مايعي بحصر تفاصيل جمله أنمل الحاسب، أن نيف وسبعين غلافا من غلف الزرد كانت مملوءة بالذهب الأحمر المنقد، وقوم المأخوذ بقيمة ألف ألف دينار، وأما صاحب عدن الأمير عز الدين عثمان بن الزنجيلي، فإنه لما سمع بسيف الاسلام توجه إلى الشام.

قلت: ولهذا الأمير أوقاف وصدقات بمكة واليمن، ودمشق، فإليه تنسب المدرسة والرباط المتقابلان بباب العمرة بمكة، والمدرسة التي خارج باب توما بدمشق رحمه الله.

ومن كتاب فاضلي عن السلطان إليه: « البلاد لك فيها عدة سنين، وأنت فيها مؤتمن على مال الله فأده إلى من يجاهد به أعداء الله، ويقيم به كلمة الله، ويحفظ به البيضة ويذب به عن الملة، ويقاتل به أعداء القبلة،

#### - ۸۳٤٨ -

ويضرب بالأسداد بين الكفر والاسلام، وينصب وجهه بين الهجير والزمهرير عاما في إثر عام، ومانطلب منك الباطل الذي لايجوز لنا أن نظلبه، ولالك أن تدفعه، ولانريد إلا الحق الذي لايحل لنا أن نتركه، ولالك أن تمنعه».

### فصل

# في باقي حوادث هذه السنة

قال العهاد: وفي هذه السنة وصل إلى السلطان من دمشق العلم خطيب المزة، وكان قد زور على السلطان مثالا يتضمن له منالا، ورفعه إلى عز الدين فرخشاه فها خفي تزويره عليه، وهم بالايقاع به، فقصد السلطان بمصر وأطلعه على حاله فها أكترث به، وقال تحقق مازورت وأمر أن يكتب له توقيع بضعف ذلك الإدرار.

قال: وكان له إمام يصلي به، وهو يكتب مثل خطه، فأطلق به أموالا وأصلح وأنجح بتزويره لأصدقائه أحوالا، ومايشك صاحب ديوان ولامتولي خزانة في أنه صحيح، فلما دام سنين انكشف، وشارف التلف، وجلس أخوة السلطان وأمراؤه عنده يغرونه به، فقلت له بالعجمية سرا تهبه للقرآن، فقال:نعم فنفس من خناقه، وأمر بإطلاقه وأبقى عليه خيره حين استبدل به غيره، وصار بعده للعادل إماما، وبقي شغله معه مستداما.

قال: وفيها غدر الفرنج ونقضوا عهدهم، واستولوا على تجار في البحروغيرهم، وسهل الله تعالى بطسة عظيمة من المراكب الفرنجية مقلعة من بلد لهم يقال له بوليه تحتوي على ألفين وخسيائة نفس من رجال القوم وأبطالهم، فألقتهم الريح إلى ثغر دمياط فغرق منهم الشطر، وشمل الباقين الأسر، فحصل في الأسر منهم زهاء ألف وستيائة وست وسبعين نفسا، واتفق ذلك أمام الإهتام بالمسير إلى الشام.

قال ابن أبي طي: وفيها ولد للسلطان الملك المعظم تـورانشاه، والملك المحسن أحمد بينهما سبعة أيـام، واتصل الفرح بهما أربعة عشر يـوما.وفيها

سار قراقوش إلى إفريقية، فأوغل في بلادها وانتهب ماقدر عليه وحارب عسكر ابن عبد المؤمن بالقيروان، ثم بلغه أن ابراهيم السلاح دار احتوى على أهل قراقوش وبلده، فرجع إليه، فهرب ابراهيم وسار إلى خدمة ابن عبد المؤمن، وملك قراقوش ماكان بيد ابراهيم.

قال ابن القادسي: وفيها عشية الخميس ثامن شعبان توفي الإمام كهال الدين أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي السعادات الأنباري النحوي، وكان فقيها نحويا زاهدا عابدا، خشن العيش صبورا على الفقر، وكان يسرد الصوم ولايقبل من أحد شيئا، وكان يحضر في نوبة الصوفية بدار الخلافة المعظمة في الوقت، فينفذ إليه بالتشريف والذهب فيعيده ولايقبله، وكان يجتهد به الوزير ابن رئيس الرؤساء أن يقبل لولده شيئا، فها كان يفعل، وكان يفطر على الخبز الخشكار، ويبتاع برغيف أرزا وماشاء، وكان بابه مفتوحا لطالبي العلم يعلمهم لوجه الله تعالى، وكان إذا أحضر أحدهم في الصيف مروحة يتروح بها، فإذا خرج يقول له: خذ مروحتك معك، فيجتهد به ذلك أن يجعلها عنده إلى غد فها يفعل، مروحتك معك، فيجتهد به ذلك أن يجعلها عنده إلى غد فها يفعل، وصنف تصانيف كثيرة، ودفن في تربة أبي اسحاق الشيرازي زضي الله

قلت: وفيها توفي بمصر الشاعر ابن الذروي، وهو أبو الحسن علي بن يحيى المصري، وسنه حول الأربعين، وقد تقدم من شعره في حج الفاضل، وفي مدح ابن منقذ وغيرهما ،ومن ظريف شعره قوله في أحدب:

ياأخيى كيف غيرتناالليالي كيف حالت مابيننا بالمحال كيف حالت مابيننا بالمحال حياش لله أن أصيافي خيلا فيراني في وده ذااختللا فيراني في وده ذااختلل زعم وأنني أتيت بهجو فيكنمة بسم حيلال فيكنمة بسم حيلال عليه المادة عليه المادة الم

ك\_ذبواإنها وصفحت الذي حرز ت مـــن النبـــل والسنــا والكمال لاتظننن حدبة الظهرعيبا فهي للحسن مسن صفات الملال وك خاك القسى محدود بالمسات وهي أنكي من الظباوالعوالي ودنـــاني القضــاة وهــــي كها تعلّــــ "....م كـــانـــت مــوســومـــة بــالجمال وأرى الإنحنـــــاء في منشر الــــــــ كاسريلقسى ومخلسب السريبال وأبوالغصنأنست لاشك فيسه وهـــورب القـــوام والاعتــدال قد تحليت بانحناء فأنست الـــــ ـــراكع المستمــر في كــــل حـــال \_\_\_رفامنافيموالها ---ياعلى انـــه مـــن الأثقـــال كـــونالله حــدبــة فيك إن شئـــ ـــتمــنالفضـــل أومــنالأفضــال فانت ربوة على طود حلم منك أو موجة ببحر نوال م\_\_\_\_ارأتها النس\_اء إلا تمنيت ل وغدت حلية لكرال رجسال سغ لقيل من السوشاة وقال

## فصل

# في عود السلطان من الديار المصرية إلى الشام

قال العهاد: وعدنا من الاسكندرية إلى القاهرة في ذي القعدة وشرع السلطان في الاستعداد لسفر الشام، فجمع العساكر والسلاح، واستصحب نصف العسكر، وأبقى النصف الآخر يحفظ ثغور مصر، وأمر قراقوش بإتمام الأسوار الدائرة على مصر والقاهرة.

قال: وكان السلطان عشية توديعه لأهل مصر جالسا في سرادقه، وكل ينشده بيتًا في الوداع، فأخرج أحد مؤدبي أولاده رأسه وأنشد مظهرا له فضله، ورافعا به محله:

تت عمن شميم عسرار نجد

# فهابع العشية من عرار

فلما سمعه خمد نشاطه، وتبدل بالانقباض انبساطه، ونحن مابين مغضب ومغض، ينظر بعضنا إلى بعض، حتى اتصل العجب من مؤدب ترك الأدب، فكأنه نطق بها هو كائن في الغيب، فإنه ماعاد بعدها إلى المديار المصرية حتى اتصل بنجح المنى إلى المنية.

قال: ومن جملة تسمج المعلمين في القول ماحكاه لنا شيخنا أبو محمد ابن الخشاب قال: وصلت إلى تبريز فأحضرني يوما رئيسها في داره، وأجلس ولده ليقرأ بعض ماتلقنه علي، فقلت فرخ البط سابح، فقال معلمه وكان حاضرا: نعم وجرو الكلب نابح، فخجلت من خطأ خطابه، وإذابه على دأبه في سوء آدابه، ومقصوده أن يذكر قرينه ولايبالي بعينه قريرة أم سخينة، ودأب أدباء أولاد الملوك لاجترائهم على أعزة أولادهم الإجتراء على الآباء، ويحتمل مايصدر منهم لعزة الابناء، وإنها يصلح لمجالسة الملوك من يحتفظ في كلامه، ويتيقظ في منامه.

# ثم دخلت سنة ثمان وسبعين

قال العهاد: ففي المحرم منها دخل السلطان من البركة قاصدا إلى الشام، ولم يعد بعدها إلى مصر حتى أدركه الحهام، وأخذ على طريق صدر وإيلة في المفاوز، فبات بالبويب، ثم كانت منازله على الجسر، ووادي موسى وحثا وصدر، وبعد خس ليال وصل عقبة إيلة، وهناك سمع باجتهاع الكفار بالكرك لقصد قطع الطريق، فاحترز بحفظ الأطراف، وجاز بحسمى، ثم عقبة شتار، ثم القريتين، وأغار في تلك الأيام على أطراف بلاد العدو، ثم تجرد السلطان في كهاته وسلك بهم سمت الكرك إلى الحسى وأمر أخاه تاج الملوك بوري على الناس، وأمره بأن يسير بهم يمنة منه، ثم اجتمعوا بالسلطان بالأزرق بعد أسبوع، ووصل الخبر بظفر الملك المنصور عز الدين فرخشاه.

قال العهاد: ويلقب أيضا معز الدين، بها غنمه أيضا من بلاد العدو، وذلك أن الفرنج لما سمعوا بمسير السلطان من مصر ومعه خلق من التجار اجتمعوا بالكرك للقرب من الطريق، لعلهم ينتهزون فرصة فيقتطفون من القافلة قطفه، فخرج فرخشاه من دمشق، واغتنم خلو ديارهم فأغار على بلاد طبرية وعكا وفتح دبورية، وجاء إلى حبيس جلدك بالسواد وهو شقيف يشرف على بلاد المسلمين، ففتحه وأسكنه المسلمين، فبقي عينا على الكفار، بعدما كان لهم، ورجع بالأسرى والغنائم مظفرا منصورا، ومعه ألف أسير، وعشرون ألف رأس من الأنعام، ثم وصل السلطان بصرى ودخل دمشق سابع عشر صفر.

قال: وفي العشر الأول من شهر ربيع الأول خرج السلطان وأغار على بلاد طبرية وبيسان، والتحم بينهم القتال تحت حصن كوكب، واستشهد جماعة من المسلمين، ولكن كانت الدائرة على الكافرين، ورجع السلطان بحمد الله ظافرا، وكتب بالمثال الفاضلي إلى الديوان: « وكان الخادم طالع

بخروجه من مصر طالبا للغزاة المفروضة والمسافة بين مصر والشام لمن يرفق في المسير لاتقصر عن ثلاثين يوما، فحشد الفرنج ونزلوا بالكرك على إرجاف بالمصاف، ولم يزل الخادم على مداومة الإعمال إلى أوساط الأعمال, فحل بها وشن الغارة فأبعد، وأذكى النار فأوقد، وطلب الماء المحمى أزرقه بأزرقهم فأورد، وسفك دم الخصب بالنار وأخذ، وفيها عدل السيف الجار بالجار، وعلم أن الفرنج قد تسللوا لواذا وتعللوا بالحصون احتجازا ولياذا، وأنهم لايقاتلون إلا في قرى محصنة، ولايقابلون إلا على نجاة متيقنة، وسرح الخادم إلى تلك الـذراري، واستفز لها من كل فرقة منهم طائفة، وساروا في طريق على العدو غير خافية، ومنهم غير خائفة، وركب هو وحمية الاسلام الحامية التي تستنهض أرواح الكفر إلى نار الله الحامية، وسلك البلاد المؤدية أوديتها إلى سيول الشرك الطامية، وسيوف الضلال الدامية، فجثموا جثوم الكسير، وجدعوا أنوف الأنف جــدعـا قصر فيــه رأي قصير، (٩) وجاز الخادم المسافة المقابلة لهم التي كانت تجاز في يوم واحد في أيام ،وأورد عليهم طيف الخوف غير لابس ثياب الأحلام، ويسر الله الـوصـول ورقاب عصبة الكفر تكاد تتوثب عليها رقاقها، وعيون الأعيان منهم قد قيدها للذل أطواقها، وتوجه يوم الاثنين سابع شهر ربيع الأول، ونزلُ أمام طبرية ليلة الثلاثاء تاسع عشرُ ربيع الأولُّ، فجاءه الخبر بأن الفرنج رحلوا في ليـل ركبوه جملا ولبسـوه سترا، دون اللقاء مسبلا، وأصبحت الأطلاب الاسلامية طالبة الأردن، وأشرف عليهم المملوك فرخشاه، وكان على ميسرة الاسلام فها خرج منهم من أخرج كفا، ولا تطرف منهم من أجال طرفا، ولا ركض طرفا، ولم يزل الخادم مقيها ينادي للخروج الصم الذين لايسمعون الدعاء إلى أن طوى النهار ملاءته، ومد عليهم كلاءته فإنه رعى مابينه وبين مناسبة وجوههم وصحائفهم بسواده ولأن الليل يدعى كافرا فهداهم وخبأهم في فؤاده، وانبرى لهم من الماليك ذوو سهام كل رمية منها طعنة، وكل أنة من قوسها تجاويها للحين أنة، فاستخرجوا ضهائر كنائنهم وقصدوا بها ضهائر

ضغائنهم فمرت كأن التوفيق يقودها إلى حيث أمت فأماتت، وطارت جرادا يرعى زرع الحياة، فبتت وما أباتت، ولم يروا مضاجع ذوات حسك كمضاجع حسكها المستهام، ولاليلة لهم ذات أحلام كليلة حلمها يقظة الحمام، وأصابت خيولهم صوائبها، وتعلقت نصالهم بدهمها، فكأنهم في ظلهاتها كواكبها، فلما انشق الصبح غيظًا من شقاق كفرهم شوهدوا نازلين من حصنهم الذي كانوا إليه آوين، وطالبي التباعد عنه إلى حصن الطور الذي كانوا إليه ناوين، فساقت إليهم أطلاب الميسرة صحبة المملوك فرخشاه، وساق المملوك عمر من الميمنة طالبا لحومة القتال، فرأوا الخطة عليهم متضايقة، وشهادات البلاء إلى فئتهم متناسقة، وأنزل الله النصر من سمائه على مطيعه في أرضه، ومنح نافلة الموهبة لمن قام في الجهاد بفرضه، وتوالت من الفرنج حملات ألجأهم إليها الإضطرار لا الإختيار، وثبت من دنا منهم من المسلمين من الأطلاب، ولقوهم وهم الأعداء لقاء الأحساب، وتعانقت لغير الوداد، فصارت أيديها أوشحة، وطارت إلى أقرانها فصارت أرجل الخيل لها أجنحة، وصرعت للفرنج أبطال وخيالة، وتمت الحملة الاسلامية على من كان وراءهم من الرجالة، فأخذ القتل كثيرا وقليلا ترك، وفرت روح الكافر من الجسد وعلمت النار أية سلك، وألجأهم البلاء إلى حصن يعرف بعفربلا، وسع الخوف منه ماهو ضيق، وتعلق بالحياة منهم من هو متعلق، ولم تتصرف صدور الخيل دون أن اعتقلتهم في سجنه، وألـزمتهم به، فصـاروا قرطـا في أذنه، وكان ذلك اليوم من الأيام الذي اضطرمت فيها نيران الجحيم ارتياحا لمن قدمها من أرواح الكفار، وكان قائم الظهيرة في الغور قد منع من استتهام عودة المغار، ومورد الماء بعيـد من غريمه والري ولو أنـه من حميم أحب إلى المرء من حميمه، فهالت الجنود إلى المناهل متفرقة عليها، ومنصرفة إليها، وحافة بها من حواليها، وأذعن الكفار بالحصر والتفادي من الأصحار، والإعتباد على المطاولة والإضجار، والاستعصام بها لايطاق من أنفاس الهجير الجرار، وبات الخادم والمسلمون على الحصر المذكور

الذي يأتونه نازلين، قد حققوا من أحوال اللقاء ماكانوا به جاهلين، وفعل الله سبحانه وتعالى في هذه النوبة ماعواقبه مسفرة عن المراد، ودلائله محققة لقوله تعالى: (لايغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد)(١٠) وإن الكفر منذ قام قائمه، والشام منذ حله ظالمة، لم يعبر أحد من ولاة الأمر هذا الحد إلا على حين غفلة من أهله، ولم يواجه الكفر وهو مجتمع في خيله فضلا عن رجله، ولم يهدد العدو بضرب مصاف إلا واستكانت العزائم لتهديده، ولم يجمع أمره على اللقاء إلا صرفه عن الأمر يصرفه ذهبه لابتحديده، فأما الآن فقد أنس المسلمون بحزبه، وتمرنوا بحربه.

### فصل

# في مسير السلطان إلى بلاد الشرق مرة ثانية

قال العهاد: شم إن السلطان عزم على المسير إلى حلب، وبلغه أن المواصلة كاتبوا الفرنج، ورغبوهم في الخروج إلى الثغور ليشغلوا السلطان عن قصدهم، فتوجه على سمت بعلبك وخيم بالبقاع، وكان قد واعد اسطول مصر أن يتجهز إلى بلاد الساحل، فبلغه الخبر أنه وصل إلى بيروت فبادره السلطان بعسكره جريدة قبل أن يفوت، فلما وصل رأى أن أمر بيروت يطول، وكان قد سبى الأسطول منها وسلب، وظفر من غنيمتها بها طلب، فأغار السلطان على تلك البلاد، ورجع وأعاد فرخشاه إلى دمشق، ورحل إلى بعلبك ومنها إلى حمص، فخرج الفقيه المهذب عبيد الله بن أسعد بن الدهان، وله في السلطان مدائح منها قصيدة أولها:

أعلمت بعدك وقفت ي بالأجرع
ورضى طلولك غن دموع على الهمع مطرت غضافي منزليك فذاويا
في أربع وموججافي أضلع ها لتحمل ون لنجعة
ها يعلم المتحمل ون لنجعة
وما شاء التلذذ والأسبى وما شاء التلذذ والأسبى وما شاء التلذذ والأسبى واقصد بلومك من يطيعك أويعي الملام فإنني أودعت باللام فإنني أودعت باللام تورعا كيف استبحت دمود عي كيف استبحت دمي ولم تتورعي وبدي علي وجهها وي وجهها

ومابال معتمر بربعك ذائبا يقضي زيارتسه بغير تمتسع

ومنها:

إناشتكى وجدي إلىك وتسمعى فتيقنى أي بحبك مغصرم ثيم أن بحبك مغصمات منعى المناسب في أن تصنعى في أن تصنعى

ومنها

عفسى السربيسع الجون ربعساطسالما أبصرت فيسه البسدر ليلسة أربسع ولواستطعت سقيته سيسل الغنسي من كفي وسف بالادر الأنفع بيدي فتسى لسوأن جسوديمينسه للغيث لم يك ممسكاعن موضع ف إذا تبسم قالياج وداند في فيضاويا سحب الندى لاتقلعي وإذاتنم \_\_\_ رقال ياأرض ارجفي بالصاها لات وياجبال تنزعن وإذاع للجادأعلى غسايسة قسالت له الهمهم الجسام ترفيع كمم وقفة لك في الموغسى محمودة أبـــدا وكـــم جـود حميد الموقــع والنساس بعسدك في المكسارم والنسدى رجيلان إمياسارق أو مدعي

الموسوعة الشامية م١٤ - ١٨

قال: ثم رحل السلطان إلى حماة واستصحب معه ابن أخيه تقي الدين، فلما قرب من حلب أقبل مظفر الدين كوكبري بن علي كوجك صاحب حران حينئذ فاجتمع بالسلطان، وسار في خدمته من جملة الأعوان، وأشار عليه أن يعبر الفرات ويحوز ماوراءها، ويترك حلب إلى مابعد ذلك لئلا تشغله عن غيرها، فاستصوب السلطان رأيه وعبر الفرات.

وقال القاضي ابن شداد: نزل السلطان على حلب في ثامن عشر جمادى الأولى سنة ثمان وسبعين، فأقام ثلاثة أيام ورحل في الحادي والعشرين منه يطلب الفرات، واستقر الحال بينه وبين مظفر الدين بن زين الدين، وكان صاحب حران، وكان قد استوحش من جانب الموصل، وخاف من مجاهد الدين فالتجأ إلى السلطان وعبر إليه قاطع الفرات وقوى عزمه على البلاد، وسهل أمرها عنده، فعبر الفرات وأخذ الرها والرقة ونصيبين وسروج، ثم شحن على الخابور وأقطعه.

وقال ابن أبي طي: في أول السنة أراد مظفر الدين بن زين الدين، وكان إليه شحنكية حلب الاستيلاء على قلعة حلب بأن يهجمها، فلم يتمكن وظهر أمره، وبعد هذه الوقعة اجتمع الأخوان عز الدين وعاد الدين على الرقة وتحالفا على بساط واحد، وسلم عاد الدين ماكان بيده من سنجار وغيرها إلى عز الدين، وسلم عز الدين إليه حلب، فسار إليها ودخلها فخرج مظفر الدين عنها وصار إلى الفرات، فلما اتصل به قصد السلطان حلب سار إلى خدمته واجتمع به على جباب التركمان، وأشار على السلطان بعبور الفرات والاستيلاء على بلاد الشرق، وتأخير أمر حلب، ففعل ورحل عن حلب بعد أن أقام عليها ستة أيام، وأقام على تل خالد ثلاثة أيام، ثم رحل إلى البيرة وفيها شهاب الدين محمد بن الياس الأرتقي فنزل إليه وقبل الأرض بين يديه، وسأله الصعود إلى قلعة البيرة، فأجابه وقدم له مفاتيح القلعة، فردها إليه ووعده باستخلاص

ماكان صاحب ماردين رده عليه، ورحل السلطان إلى سروج فنزل إليه صاحبها ابن مالك مستأمنا، فأعاده إلى بلده، وراسل صاحب ماردين في رد ماكان تغلب عليه من أعمال البيرة ففعل، ثم أخذ الرها ثم الرقة ثم سلم الرها إلى ابن زين الدين، والرقة إلى صاحب الرها لأنه سأل أن يكون في خدمة السلطان.

ومن كتاب فاضلي عن السلطان إلى عز الدين فرخشاه يعلمه بالحال وفي آخره: « ولتعجل بحمل ماهناك من الأموال فكلما فتحت البلاد أبوابها، قد فتحت المطامع أفواهها، واستوعبت الخزائن إخراجا وإنفاقا، واستنفدت الحواصل إعطاء وإطلاقا، وقدمنا على بحر لايسده إلا بحر، وعلى أيد إن كان بها الغنى ففي أنفسها الفقر».

ومن كتاب آخر إلى العادل: « يعلم مقدار الحاجة إلى الإنفاق، وكثرة الخرج الذي اشترك فيه أهل الآفاق، وإنه متى نضبت المواد وقفت الأمور التي قد شارفت نهايتها، وتفرقت الجموع التي تناذرت الأعداء نكايتها، ومادون تملك البلاد إلا الوصول إليها والنزول عليها».

قال العهاد: وقال مظفر الدين للسلطان: مازلت شوقا إليك في حران حران، وإلى الحري من ورد خدمتك ظهآن، وهي لك مبذولة وبأوليائك من أهل الدين والدنيا مأهولة، والرها لايعسر أمرها، والرقة لرقك وبعض حقك، والخابور في انتظار خبرك، ودارا دارك، ونصيبين نصيبك، وملك الموصل موصلك إلى الملك، وماهذا أوان الونا فادن إلينا، وكل بعيد قد دنا.

قال: ووصل البحر إلى الفرات وخيم عليها من غربي البيرة، ومد الجسر، وكانت البيرة قد طمع فيها صاحب ماردين واستولى على مواضع من أعهاه، فلما سمع بالسلطان تخلى عنها، فأعاد إليها صاحبها شهاب

الدين محمد بن الياس الأرتقى، وكتب السلطان بالمثال الفاضلي إلى الديوان عند عبور الفرات كتابا فائقا طويلا يقول فيه: «خدم الخادم متوالية إلى الأبواب الشريفة خلد الله سلطانها شارحا أحواله، ومعتدا بها من صالح أعماله، ومتوقعا من الأجوبة عنها مايهيء له من أمره رشدا، ويفرق الأعداء إذ كادوا يكونون عليه لبدا، فإن الآراء الشريفة لولم تفصح عنها الإنشاءات، وتتضمنها الإجابات والإبتداءات لأفصحت عنها موالاة الخادم التي استفتحت الدولة بعقائل الفتوح قبل خطبتها، وردت الأسماء الشريفة إلى أوطانها من المنابر، بعد طول غربتها، فتلك الأعمال كالهجرة، ولكل مهاجر ما هاجر إليه، ونية المرء ثوبه، فلا يلبس إلا ماخلعته النية عليه، وكتاب الخادم الآن من البيرة بعدما قطع الفرات، وكان من لاتقرب عليه العزائم ماهو بعيد، ولايلقى السمع وهو شهيد، يظن أن ساكن النيل يحول الفرات بينه وبين قصده، وإنه ينسى عزيمة رأيه إذ ذكر طول مدته، وهول مده، وكيف ماكان هذا المخرج المخرج فقد أحسنت إلى الخادم إساءته إليه، وقرب من محل دار السلام، بل الآسلام، فما أكثر ماقال: السلام عليه، واستشرف جنانه من جنابه أمنا وذعرا أوجبتهما الموالاة والمهابة، وطالعت عينه أنواء وأنوارا تنسب إلى بركتها كل سحابة، وكاد ينزل عن السروج والأكوار، ويقبل الثرى لأجل شرف الجوار، ويستنفد غلته ماء الفرات، لأنه يمر بتلك الديار، ويقرأ من صفائه صفاء تلك الخواطر العظيمة الأخطار، ومن عذوبته عــذوبة ذلك الإنعام الذي هو أعم وأغمر لـلأقطار من القطار، وتنور دار السلام من منزلته فأدناه النظر العالي، وأسلفته آماله حوز الفوز بها قربه نجيا من قربه، والآمال أمالي، والله تعالى يشرف أرضا هو واطئها ويرعى سروحا هو كالئها، ويسعد به أمة هو بارها بطاعة من هو بـارثها، ولما تحقق الخادم أن المواصلة قد واصلوا الفرنج مواصلة أخلصوا فيها الضمائر، ولم يستطيعوا فيها كتمان السرائر، وخصمتهم خطوط الأيدي المتمسكة بعصم الكوافر، وعقدوا معهم عقدا شهده من هوحاضره، ونقله إلى من

سمعه من هو ناظره، وكان عقدهم إحدى عشرة سنة، والمستقر لهم في كل سنة عشرة آلاف دينار، على أن تسلم ثغور المسلمين إلى الكفار، ومنها بانياس، وشقيف تيرون، وحبيس جلدك، وأسارى الفرنج في كل بلدة بأيديهم وفي كل بلد يسترجعونه من الخادم بمساعدة الفرنج، ولما تم لهم هـذا العقد، وحملوا إلى الفرنج ذلك النقد، ظنـوا أن الحق يجادله الباطل فيدحضه، وأن يد الكفر تنبسط إلى الاسلام فتقبضه، وأن الخادم لايمكنه أن يتوجمه إليهم إلا أن يكون للفرنج سلما، ولايستطيع أن يقسم العساكر فيجعل بإزاء الفرنج قسما وبإزائهم قسما، وعملوا على هذا الوهم، وبنوا على هذا الحكم، استنهضوا الفرنج على تشاقل الخطوة، واستخرجوهم على مابهم من كلوم الغزوة بعد الغزوة، فتحاملت أرجل الكفار على ظلعها، وخرجت على طمعها إلى فزعها، وانفقت في رجالها مالا تحملوه إليهم جما، وجرت إلى الاسلام جيشا جهزه من يـدعي الاسلام لفظا، ويفارقه حكما، وتواعد المواصلة مع الفرنج ليطلبوا ولآية الخادم من جانب، ويطلبها الفرنج من جانب، ونظروا فيها يوصل المساءة إلى الخادم، ولم ينظروا للاسلام في العواقب، فوصل المواصلة إلى نصيبين مجدين محفلين، وحركوا الفرنج للخروج إلى الشام متطرفين ومتوغلين، فلا جرم أن أمراء جانيهم، وخواص صاحبهم لم يسعهم المروق من الدين، ولا الخروج عن إمرة الموحدين، فأرضوا الله بإسخاطهم، واشفقوا على دينهم اشفاقًا دل على تحرزهم له واحتياطهم، فاتبعوا الحق وسلكوا سبيله، ورفع لهم الهدى مناره فاقتفوا دليله ( التجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله)(١١) فاستعان الخادم عليهم بالله الذي استعانوا على دينه بأعدائه، ولما رأى أنهم قد أملوا النصر من أرضهم أمله من سمائه، فرتب الخادم في رأس الماء بدمشق بإزاء الفرنج المملوك فرخشاه ابن أخيه، وأبقى عسكر الشام وحاميه فيه، واستنهض أخاه من مصر إلى مايليه من بلاد الكفر فنهض، وقام الخادم بها أقامه له ولله عز وجل بها فرض، وسار الخادم بالعسكر المصري إلى هذا الجانب الذي هو

الآن فيه، وكان أيسره يكفيه، وتثاقل في الطريق انتظارا لأن يأتوا البيوت من أبوابها، ويفرجوا عن الولايـة أيدي اغتصابها، ويعتـذروا إلى السيف بألسنة يشفق على رقابها، فأبوا إلا الإبّاء، ورأوا الملك إرثا ما ادعوا فيه تقليد الخلفاء بل الآباء، ولما قرب الخادم من الفرات وصل إليه صاحب حران ابن زين الدين علي كوجك، ومقدم عسكرهم، وابن أمير معشرهم، وكذلك صاحب سروج، وصاحب البيرة، وكل بيده مفاتيح بلده، وأمامه أمان الخادم له قد استبدله من مقلده، ووراءه عسكره على كهال عدده وعدده، وتوالت كتب أمرائهم الذين يأخذون اقطاعاتهم خدما ومصانعات، ورعاياهم الذين يأخذون أموالهم جنايات ومقاطعات ومكوسا وعشورا واحتكارات، يرغبون إلى الخادم في الإنفاذ، ويعشونه في المسير على الأغذاذ، ويشكون أنهم مع جوار دار الخلافة المعظمة لايسلك فيهم سننها، ولايقتفي فيهم شرائعها وسننها، ونمي إلى الخادم من تفاصيل المغارم التي تلزم الفريقين، ويعدل بها عن أقصد الطريقين مايروع السامع، ويسمع الرائع، ويسجل عليهم بالخلاف، ويشهد لهم بالانحراف، لأنهم ان أدعوا تقليدا فقد نقضه كونهم ابتدعوا وماتبعوا ونقضوا، وماافترضوا ومثلوا بالحق وماامتثلوا، وأمروا بكف الأيدى وقد بسطوها، وبأخذ الأموال من حلها وقد خلطوها، وبرعاية أمة النبي صلى الله عليه وسلم وقد اسخطوه فيها واسخطوها، وابن الدعوة العباسية من رعاها لا من ادعاها، والعهود وصايا وما الأولى بها من سمعها بل من وعاها، وأي عهد لمن لاعهد له بالطاعة، وأي ولاية لمأمور بان يجمع أهل الفرقة ففرق أهل الجهاعة، فالجندي توكل الأرض باسسه ولاشيء بيده، والعامي يرفع إلى السهاء استغاثة مالا يمهل الله عليه، ولقد تعجب الخادم من إشعاف الأنفس الغنية إلا أنها فقيرة، والارتفاق بتلك الطعم الجليلة، وهمي على الحقيقة الحقيرة ( يـوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم)(١٢) الآية هذا إلى طامة أخرى لاتقر عليها الجنوب، ولاتدر عليها الحلوب، ولاينام على

سهر بارقها وإن كان الخلوب، وهـو أن الخادم بلغه أنهم كاتبوا جهة من الجهات التي الدولة منحرفة عنها، وبـذلوا الطاعة لها، وقد أمروا بالامتناع منها، وهذا نص في الخلاف لايدخله التأويل وقول قد أحاط به العلم فلا يختلجه التقويل، وكل صغيرة من هذه الكبائر، وكل واحد من هذا الجمع المتكاثر ينقض الولاية، ويجرح العدالة، ويسلب الرشد، ويثبت الضلالة، ويمضي نية الولي فيها هو له ماض، ويبعث عزمه فيقضي ماهو له المغتباظ متغاض، وماأنهي الخادم مما اتصل به إلا الأوائل والأطراف، وماعول إلا على ماصححته النفس دون ماخيله الإرجاف، وإذ قد ساق الله إلى هذه الولاية حظها من معدلة كان الزمان بها طويلا مطله، وأنشأهـا سحاب احسـان كان بعيـدا عليها هطلـه، فقد كفيـت الخواطر الشريفة ماكانت به على اهتمامها، كما يجب للأمة على إمامها، وإليه بتفويض الله يـرجع أمرها، وبيده يجلب نفعهـا، ويجلى ضرها، وقد تجددت للدولة الشريفة قوة واستظهار، وبسطة واقتدار، وسيف به يناضل من يسيء الجوار، ولسان يجادل به من يريد الدار، وكان الخادم طالع بوصول الأسطول المصري إلى الشام الفرنجي، وما فعله في موانيه وسواحله، وماغنمه من مراكبه وقوافله، وورد كتاب من مصر بأنه كسب بطسة فرنجية، وخرج من فيها هاربا من القسطنطينية لفتنة وقعت فيها بين رومها وفرنجها، فقتل منهم خمسون ألف فرنجي، وأفلتت منهم بطس منها هذه البطسة، وفيها رجال أكابر، ومقدمون لهم ذكر سائر، وغنم المجاهدون منهم ماملاً أيديهم من سبي وذخائر، (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل)(١٣) وحازت القبضة من الأسارى مايزيد على أربعائة بعد من درج بالقتل.

### فصل

قال العهاد: ثم كاتب السلطان الملوك بالوفود للاتفاق، فمن جاء مستسلها سلمت بلاده على أن يكون من أجناد السلطان وأتباعه في جهاد الكفار، فجاء رسول صاحب حصن كيفا بالإذعان، وهو نور الدين محمد بن قرا أرسلان، ثم رحل السلطان من البيرة ونزل على الرها وكان فيها فخر الدين مسعود بن الزعفراني، فأذعن وانقاد وتسلمها مظفر الدين مضافة له إلى حران، ثم وصل السلطان إلى حران فرتبها وانفصل منها إلى الرقة وفيها الأمير قطب الدين ينال بن حسان فأذعن أيضا وسلم ولم يوافق مراعاة لصاحبه، فأصلحها السلطان، ورحل منها إلى مشهد الرمان، ثم إلى عرابان فتسلمها وأصلح من شأنها، وتواصلت أخبار وصول السلطان بالخابور ومانشر من العدل في البلاد التي فتحها، فافتتحت رأس عين ودورين وماكسين والشمسانية والغدين، والمجدل فالحصين.

قال: وقطعنا نهر الخابور على قنطرة التنينير إلى نصيبين فاستعصت قلعتها أياما ثم فتحت استسلاما، وولاها السلطان حسام الدين أبا الهيجاء السمين، وولى الخابور جمال الدين خوشترين، ثم سرنا إلى الموصل، وقطعنا الأعمال بين النهرين، ثم أعمال البقعة، ثم سرنا إلى بلد، وأشرفنا على دجلة، وكنا أوردنا خيلنا في أشهر من تلك السنة نيل مصر والفرات ودجلة، ثم صممنا على قصد الموصل، فلما قربنا من الوصول كبرنا تكبير من ظفر بالسؤل، وتقدم السلطان في الأمراء ذوي الآراء، ودار حول السور وعين لكل مقدم مقاما، فنزل هو وراء البلد وتقي الدين من شرقيه، وأخوه تاج الملوك بوري عند باب العمادية، فحصلت المحاصرة والمضايقة، وتولى مجاهد الدين قايماز حفظ البلاد بأحسن المحاصرة والمضايقة، وتولى مجاهد الدين قايماز حفظ البلاد بأحسن ذلك صدر الدين شيخ الشيوخ وشهاب الدين بشير في الشفاعة، فرحل خليون عدر الدين شيخ الشيوخ وشهاب الدين بشير في الشفاعة، فرحل

السلطان عنها في شعبان وقصد سنجار، وقدم أمامه تقي الدين.

وقال القاضي ابن شداد: كان نزول السلطان على الموصل في هذه الدفعة يوم الخميس حادي عشر رجب سنة ثهان وسبعين، وكنت إذ ذاك بالموصل، فسيرت رسولا إلى بغداد قبيل نزوله بأيام قلائل، مسرعا في دجلة وأتيت بغداد في يومين وساعتين من اليوم الثالث مستنجدا بهم، فلم يحصل منهم سوى الإنفاذ إلى شيخ الشيوخ، وكان في صحبته رسولا من جانبهم يأمرونه بالحديث معه وتلطيف الحال معه، وسير إلى بهلوان رسول من الموصل يستنجده، فلم يحصل من جانبه سوى تشرط كان الدخول تحته أخطر من حرب السلطان، ثم أقام السلطان على الموصل أياما، وعلم أنه بلدعظيم لايتحصل منه شيء بالمحاصرة على هذا الوجه، ورأى أن طريق أخذه أخذ قلاعه وماحوله من البلاد وإضعافه بطول النمان، فرحل عنه ونزل على سنجار في سادس عشر شعبان، فأقام النزمان، فرحل عنه ونزل على سنجار في سادس عشر شعبان، فأقام حتى كان ثاني شهر رمضان، فأخذها عنوة، وخرج شرف الدين وجماعته عترمين محفوظين إلى الموصل، وأعطاها السلطان ابن أخيه تقيي الدين وحرح عنها إلى نصيبين.

وقال العهاد: لما قصد السلطان سنجار نزل بأزنجان فوجد عسكرا من الموصل سائر إليها فأحاط به، وأخذ خيلهم، وعددهم وردهم إلى الموصل رجالة ووصل إلى سنجار، ومعه رسل دار الخلافة ونور الدين صاحب حصن كيفا، وكان في سنجار شرف الدين أخو صاحب الموصل، فامتنع من تسليمها فحوصر ورميت القلعة بالمنجنيق فانهدم منها ثلمة من السور، فوكل بها من يحفظها، ودخل شهر رمضان فكف السلطان عن القتال، ثم جاءة الخبر ليلة أن الموكلين بحفظ تلك الثلمة نيام، فأرسل إليهم من أوثقهم وحملهم إليه، وكان فيهم جماعة من المقدمين والأعيان فلها أصبح صاحب سنجار أذعن، وسلم ورحل بأهله

وماله، ودخل السلطان القلعة، ورتبها وآمر بعارتها، وولاها الأمير سعد المدين مسعود بن أنر، وكان السلطان يعتمد عليه، وأخته ابنة معين الدين كانت في حبالة السلطان، وكان رؤساء سنجار بني يعقوب، فترك الرياسة فيهم، وولى القضاء منهم نظام الدين نصر بن المظفر بن محمد ابن يعقوب، ثم رحل السلطان إلى نصيبين، فأقام بها لأن الأيام كانت باردة، ومنها ودع رسل دار الخلافة، وشكا أهل نصيبين من أميرها أبي الهيجاء السمين فاستصحبه السلطان معه، وسار إلى دارا وأميرها مممصام الدين بهرام الأرتقي، فتلقى السلطان بأحسن ملقى، فأكرمه وسار إلى حران، وأقام بها للاستراحة، وعاد كل إلى بلده، وسار تقي الدين إلى حماة، هذا والمواصلة في جد من جمع الجموع وابتغاء الغواتل للسلطان.

### فصل

# في وفاة فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب

قال العاد: وفي هذه السنة في جمادي الأولى توفي بدمشق الملك المنصور عز الدين فرخشاه، ووصل خبره إلى السلطان عند عبوره الفرات، فأقر السلطان ولده الملك الأمجد بهرامشاه على بعلبك وأعمالها مكان أبيه، وأنفذ شمس الدين بن المقدم واليا مكانه على دمشق وأعمالها.

قال ابن أبي طي: كان فرخشاه من أكرم الناس يدا وأطهرهم أخلاقا، وأسدهم رأيا، وأشجعهم قلبا، وبما يحكى من كرمه أنه دخل الحمام يوما فرأى رجلا قد قعد به الزمان، وكان يعرفه من أهل اليسار، وشاهد عليه ثيابا رثة يبين منها بعض جسده فاستدعى بجميع مايحتاج الرجل إلى لبسه، وأمر له بغلام وبغلة مسرجة، وبألف دينار، وقال لبعض غلمانه اجعل هذا كله في موضع ثياب الرجل وخذ ثيابه، واجعل هذا الغلام والبغلة له، ففعل فلما تغسل الرجل وخرج رأى موضع ثيابه تلك الثياب، وسأل الحمامي عن ثيابه فقال: انبدلت بهذه الثياب، فتقدم اليه الغلام وأخبره بجميع ماصنعه عز الدين، وأخبره بأنه قد أجرى عليه معيشة عشرين دينارا في كل شهر، فلبس الثياب، وخرج من الحمام وهو من أغنى الناس.

قال: وكان فرخشاه ممدحا مدحه ابن سعدان بعدة قصائد من جملتها التي يقول فيها: تخذالسابري لبددا وعسود السا تخذالسابسا والهندواني ظفران

أعجم يالأنساب قصرت الأعدد ----رابعنه سجعا ونظها ونشرا هـــزمت كتبه الكتائب جفلا وأعدادت دجنى الحوادث فجدرا فهدو كسالمازني علما وكالأحدد ---نف حلما وكسالفردق شعرا

قال: وكان فرخشاه مضافا إلى شجاعته كونه عالما متفننا، كثير الأدب، مطبوع النظم والنثر فمن شعره قوله:

أنــــافي أسر السقــــام
مـــن هـــوى هـــذا الغـــلام
رشـــاً تـــرشـــق عينـــا
ه فــــوادي بسهـــام
كلما أرشفنــــي فـــــام
ه على حــــر الأوام
ذقــت منــه الشهــدفي الثلــــ

قلت: ونبغ ابنه الأمجد أيضا شاعرا، وكان السلطان كثير الإعتباد على فرخشاه، وفي بعض الكتب الفاضلية عن السلطان إليه: « وصل كتابه يتضمن خروج الفرنج ومادبره من الأحوال وأعده من مكائد القتال، ولسنا نستبعد أن يدني الله به كل بعيد من المراد، وأن يقلل بتدبيره تقلب الذين كفروا في البلاد، وأن يجري على يده أول النحل الذي توعد به آخر صاد، وأن يصبب به على المشركين (سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد)(١٤).

وقال العماد: كمان عز الدين فرخشاه من أهل الفضل والتفضيل على أهله، يغنى الكرام عن الابتذال بكرم بذله، ومن أخمص خواصه، وذوي

اصطفائه واستخلاصه الصدر الكبير العالم تاج الدين أبو اليمن الكندي، أوحد عصره، وشعاع شمسه، وحبيب نفسه (١٥) ، ولى في هذا الملك قصائد منها قصيدة هائية موسومة مدحته بها في أول سنة صحبت فيها السلطان إلى مصر، وهي سنة اثنتين وسبعين، وعارضها تاج الدين أبو اليمن بكلمة بديعة في وزنها ورويها، وحسن ريها، فأما كلمتي فهي: بين أمـــر حـــلاوة العيــش الشهـــي وهسوى أحسال غضارة السزمن البهسي وصبابة لااستقلل بشرحها ع\_\_\_ن حصره\_\_احصر البلي\_\_\_غ المدره أأحبت يإن غبت عنكرم فالموى دان لقلبب بسالغسرام مسولسه أنهي إليك منتصم إن صبري منتصاء ب\_ل منته والشوق ليسس بمنته أماعق ودمدامعي فقدوهت وأبيت عقودالودمني أنتي ولقد ذهبت بينكم ف أشتقتكم يامن لشتاق بينكم دهي في شـــوقكـــم أبـــدى الـــزمـــان تفكـــري وبذكركم عندالكرام تفكهي الوقيل لي ماتشتهي من هذه الس \_\_\_دنيالقل\_ت سواكرم لاأشتهي ماكسان أرفه عيشتي وألف لها ماكسان أرفه عيشتي وألف المسان أرفي الم ومن السفساهة أننسي فسارقتكسم من أين ذو الحلسم السذي لم يسفسه

ومنها: وعقــــابإيلــــــة مــــايفــــــارق جلقــــا أحـــــــدإليهــــــاغيرغــــــرابلــــــــ

- 428 -

مــــالي ومصر والمطـــامـــع إنها ملكـــت قيــادي حيــث لم أتنـــزه

لاتنهنىي ياعساذلى فانساالسذي تبسيع الهوى وأتسسى بها عنسسه نهي قسد قلست للحسادي وقسدنا ديتسه في ما تعميد المستودي وقسد المستودي و تعميد المستودي و تع

فلقدد أنخست إلى ذرى فسسرخشد متكسرم بسسالطبسع لامتكسسره

شتــــانبين تكـــره وتكـــره إحســان ذي مجدوهمة مـــاجـــد مجدوتقـــوى عــابـــدمتـــألـــه

وهي ثلاثة وثهانون بيتا والقصيدة التاجية تسعة وأربعون بيتا أولها:

هـــلأنـــتراحــمعبرة وتـــولــه
و جير صب عنــدمــأمنــه دهــي
هيهــات يــرحــم قــاتــل مقتــولــه
و سنـــانـــه في القلـــب غير منهنـــه
مـــن بـــل مــن داءالغــرام فــاننــي
مـــن حـــل بي مـــرض الهوى لم أنقـــه
إني بليـــت بحـــب أغيـــد ســـاحـــر
بلحــاظـــه رخــص البنــان بــدهـــره
أبغـــي شفـــاء تـــد لهي مــــن دلـــه
و متــــي يـــرق مـــد لـــل لمدلـــه
يـــام فـــرد ابــالحـــن إنـــك منتـــه

فيسه كها أنسافي الصبابسة منتهسي قسد لام فيسك معساشر فسانتهسسي بساللسوم عسن حسب الحيساة وأنت هسي

أبكىيلىدىيە فىإن أحسى بلىوعة وتشهىق أومسايطىرف مقهقىيە أنسامسىن محاسنىيە وحسالي عنسدە حيران بين تفكىسىيە وتفكىسىيە خبىدان قىد جمغىل بلفظ واحسد لى في هىسواە بمعنيين مىسوجىسە

قلت: يقال تفكهت بالشيء أي تمتعت به، وتفكهت تعجبت، ويقال: أيضا تفكهت تندمت، ومنه قوله تعالى (فظلتم تفكهون) (١٦) فهو في تفكه اي تمتع بالمحاسن، وفي تعجب من حاله وتندم عليها ثم قال: أناعبدمن شهدد الزمان بعجزه

عسن أن يجيء لسه بندمشبه عسد السديد في الشرف السذي

ذل الملسوك لعسز عبد فسرخشه طسابت مسوارده فغسص فنساؤه

وشداة بدكره في المهمسة

يفديك كدل مملك متتايده أبداب ألسنة السرعاع ممده

لايفق ــــه النحـــوي إذا حــد ثتــه وإذا أتـــي بحــديثــه لم يفقــه

قلت: وذكر العهاد في ديوانه أبياتا حسنة في مدح الشيخ تاج الدين أبي اليمن رحمها الله قال:

حديث فتى طاب الندى بذكره

وقالوارأينافاضلاذانباهة

أديبا يفوق الفاضلين بفخرو

يدين حبيب والسوليد لنظمسه

ولوعاش قسس في زمان بيانه

لكسان مشيدا في البيسان بشكره
فضائله كالشمسس نورا ولم ترل
مناقبه في الدهر أعداد زهره
بيسان هو والسحر الحلال و إننسا
نحرى معجر زامن فضله حال سحره
ذوو الفضل هم عندا لحقيقة أبحر
ولكنهم اضحوا جداول بحره
يضوع مهب الجمد من عرف عرفه
وتارج أرجاال رجسا السرجا بنشره
فقلت لهم هذا الدي تصفونه

قلت: وبلغني أن أول معرفة فرخشاه أنه كان في مجلس القاضي الفاضل بالقاهرة، فجاء فرخشاه إلى الفاضل فجرى ذكر بيت من شعر أبي الطيب المتنبي، فتكلم فيه تاج الدين بها يليق به، فأعجب فرخشاه، وسأل القاضي عنه، فقال: هذا فلان وعرفه بفضله، فلما قام فرخشاه من مجلس الفاضل أخذ بيد الشيخ تاج وخرج به ولزمه إلى أن توفي رحمهم الله اجمعين.

#### فصل

### في أخذ السالكين البحر لقصد الحجاز

قال العماد: وفي شوال سنة ثمان وسبعين كانت نصرة الاسطول المتوجه إلى بحر القلزم، والمقدم فيه الحاجب حسام الدين لؤلؤ، لطلب الفرنج السالكين بحر الحجاز،وذلك أن الابرنس صاحب الكرك لما صعب عليه ماتوالى عليه من نكاية اصحابنا المقيمين بقلعة ايلة، وهي في وسط البحر لاسبيل عليها لأهل الكفر، أفكر في أسباب احتياله، وفتح أبواب اغتياله، فبنى سفنا ونقل اخشابها على الجمال إلى الساحل، ثم ركب المراكب وشحنها بالرجال، وآلات القتال، ووقف منها مركبين على جزيرة القلعة لمنع أهلها من استقاء الماء، ومضى الباقون في مراكب نحو عيذاب، فقطعوا طريق التجار، وشرعوا في القتل والنهب والأسار، ثم توجهوا إلى أرض الحجاز وتعذر على الناس وجه الاحتراز، فعظم البلاء، وأعضل الداء، وأشرف أهـل المدينة النبوية منهـم على خطر، ووصل الخبر إلى مصر، وبها العادل أخو السلطان، فأمر الحاجب حسام الدين لؤلؤ فعمر في بحر القلزم مراكب بالرجال البحرية، ذوي التجربة من أهل النخوة للدين والحمية، وسار إلى إيلة فظفر بالمركب الفرنجي عندها فحرق السفينة وأخذ جندها، ثم عدى الى عيذاب، وشاهد بأهلها العذاب، ودل على مراكب العدو فتبعها، فوقع بها بعد أيام فأوقع بها وواقعها، وأطلق المأسورين من التجار، ورد عليهم ما أخذ لهم، ثم صعد الى البر فوجد أعرابا قد نزلوا منه شعابا، فركب خيلهم وراء الهاربين، وكانوا في أرض تلك الطرق ضاربين، فحصرهم في شعب لا ماء فيه، فأسرهم بأسرهم، وكان ذلك في أشهر الحج، فساق منهم أسيرين إلى منى، كما يساق الهدي، وعاد إلى القاهرة ومعه الأسارى، فكتب السلطان إليه بضرب رقابهم، وقطع أسبابهم، بحيث لايبقى منهم عين تطرف، والأأحد يخبر طريق ذلك البحر أو يعرف. قلت: و لأبي الحسن ابن الذروي في الحاجب لؤلؤ بسبب هذه الوقعة أشعار منها:

مريوم من الزمان عجيب كاليب الأجياد كالمرور الجاد إذات الحاجب الأجيار بالأجيار بالأجيار بالأجيار بالأجيال كالمناخ بالأجيال كالمناخ بالأحيال كالمناخ بالأحيال كالمناخ بالله وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى المام أطياد كالتكبير لما تبدى هكيذا هكيذا هكي الماكي يصيد الأعياد وسيواه مين الماكي بصياد وسيواه مين الماكي بصياد

ومنها:
قلت وقد سافرت بامن غدا
جهداده يعضد من حجه
إذقي لسار الحاجب المرتجى
في البحر بالبانجي في البحد وعلى ليعدو على ليعدو العدو على ليعدو العدو ا

#### ومنها:

ياحاجب المجدالذي ماله ليسس عليه في الندى حجبه ومن دعسوه لواعند ما صحت من البحر له نسبه له تعمد لمسن صالح

وله:

لئن كنت من ذاالبحريالولوالعلى نتجت في الجود في كوفيد و التجار الجود في كوفيد و إن لم تكسن منسه لأجلل مسلاة القيد و إن لم تكسن منسه لأجلل مسلام أخيله في إنساك مسن بحسر الساح أخيله

وله: إنها أنــــت لـــــؤ للمعــــالي جـــاء مـــن أبحـــر السهاح العـــــذاب

وكتب السلطان إلى العادل من كلام الفاضل: " وصل كتابه المؤرخ بخامس ذي القعدة المسفر عن المسفر من الأخبار المتبسم عن المتبسم من الآثار، وهي نعمة تضمنت نعها، ونصرة جعلت الحرم حرما، وكفاية ماكان الله ليؤخر معجزة نبيه صلى الله عليه وسلم بتأخيرها، وماكان الحاجب عجائب البحر التي يحدث عن تسييرها وتسخيرها، وماكان الحاجب لولول فيها إلا سهها أصاب، وحمد مسدده، وسيفا قطع وشكر مجردة، ورسولا عليه البلاغ وإن لم يجهل ماأثرته يده، وقد غبطناه بأجر جهاده، ونجح اجتهاده، وركب السبيلين برا وبحرا، وامتطى السابقين مركبا وظهرا، وخطا فأوسع الخطوة، وغزا بأجر الغزو، وحبذا العنان الذي في هذه الكرة أنفق، وهؤلاء الأسارى فقد ظهروا على عورة الاسلام وكشفوها، وتطرقوا بلاد القبلة وتطوفوها، ولو جرى في ذلك سبب والعياذ بالله لضاقت الاعذار إلى الله، والخلق، وانطلقت الألسن بالمذمة في الغرب والشرق، ولابد من تطهير الأرض من وانطلقت الألسن بالمذمة في الغرب والشرق، ولابد من تطهير الأرض من أرجاسهم والهواء من أنفاسهم بحيث لا يعود منهم غبر يدل الكفار على عورات المسلمين، وإن هذا العدد القليل قد نال ذلك المنال الجليل،

وهذا مقام إن روعي فيه حراسة الظاهر والوفاء للكافر، حدث الفتق الذي لايمكن في كل الاوقات سده ورتقه، ولدغ المؤمن مرتين والأولى تكفى لمن له في النظر تفقه.

وفي كتاب آخر الى العادل أيضا: « ونحن نهني المجلس السامي بظفره ولم لا يكمله وينصره، ولم لا يعجله ويشكره، وليس في قتل هؤلاء الكفار مراجعة، ولا للشرع في إبقائهم فسحة، ولا في استبقاء واحد منهم مصلحة، ولافي التغاضي عنهم عند الله عذر مقبول، ولاحكم الله في أمثالهم عند أهل العلم بمشكل ولا مجهول، فليمض العزم في قتلهم، ليتناهى امشالهم عن فعلهم، وقد كانت عظيمة ماطرق الاسلام بمثلها، وقد أتى الله بعدها بلطيفة أجراها على يد من رآه من أهلها».

وفي كتاب آخر أيضا الى العادل: «قد تكرر القول في معنى أسارى بحر الحجاز، فلا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولاتوردهم بعد ماء البحر الانارا، فاقلهم اذا بقي جنى الأمر الأصعب، ومتى لم تعجل الراحة منهم، وعدت العاقبة بالأشق الأتعب».

ومن كتاب آخر إلى بغداد: وسارت المراكب الاسلامية طالبة شوكة المراكب الحربية، المتعرضة للمراكب الحجازية واليمنية، وكانت مراكب العدو قد أوغلت في البحر، ودلها على عورات الساحلين من العرب من أشبه ركابها في الكفر، فوصلت إلى عيذاب، فلم ينل منها مراد، غير أن ماوجدته في طريقها أو في فرضة عيذاب نالت منه وشعثت، وأفسدت فيه وعتت، وتمادت في الساحل الحجازي إلى رابغ إلى سواحل الحوراء، فيه وعتت، وتمادت في الساحل الحجازي إلى رابغ إلى سواحل الحوراء، وهناك وقع عليها أصحابنا، وأوقعوا بها اشد ايقاع، وأخذوا المراكب الفرنجية على حكم البدار والإسراع، ففر فرنجها إلى الساحل، فركب أصحابنا وراءهم خيول العربان التي وجدوها، وأخذوا الكفار من أصحابنا وراءهم خيول العربان التي وجدوها، وأخذوا الكفار من شعاب وجبال اعتصموا بها وقصدوها، وكفى المسلمون اشد فساد في

أرضهم، وأقطع قاطع لفرضهم، وانبسطت آمالهم بقبضهم، وعميت على الكفار هذه الطريق التي لو كشف لهم غطاؤها قدما، ولو أحاطوا بها علما، لاشتطت نكايتهم، واشتدت جنيتهم وعز على قدماء ملوك مصر ان يصرعوا هذه الاقران، ويطفئوا هذه النيران، ويركبوا غوارب اللجج ويرخصوا غوالي المهج، ويقتنصوا هذا الطائر من جوه الذي لايدرك لوجه، ويلركوا هذا العدو الذي لايدرك الا ان تستنجد عليه ملائكة لله وروحه».

وفي كتاب آخر إلى بغداد: « كان الفرنج قد ركبوا من الأمر نكرا، وافتضوا من البحر بكرا، وعمروا مراكب حربية شحنوها بالمقاتلة والأسلحة والأزواد، وضربوا بها سواحل اليمن والحجاز، وأثخنوا وأغلقوا في البلاد واشتدت مخافة أهل تلك الجوانب، بل أهل القبلة لما أومض إليهم من خلل العواقب، وماظن المسلمون إلا أنها الساعة، وقد نشر مطوي أشراطها، والدنيا وقد طوي منشور بساطها، وانتظر غضب الله لفناء بيته المحرم، ومقام خليله الاكرم، وتراث أنبيائه الأقدم، وضريح نبيه الأعظم صلى الله عليه وسلم، ورجوا أن تشحـذ البصائر آية كـآية هـذا البيت اذ قصده اصحاب الفيل، ووكلوا إلى الله الأمر، وكان حسبهم ونعم الوكيل، وكان للفرنج مقصدان: أحدهما قلعة إيلة التي هـى على فوهـة بحر الحجاز ومدآخله، والآخر الخوض في هذا البحر الذي تجاوره بلادهم من ساحله، وانقسموا فريقين وسلكوا طريقين، فأما الفريق الذي قصد قلعة إيلة فإنه قدر أن يمنع أهلها من مورد الماء الذي به قوام الحياه، ويقاتلهم بنار العطش المشبوب الشباه، وأما الفريق القاصد سواحل الحجاز واليمن فقدر ان يمنع طريق الحاج عن حجه، ويحول بينه وبين فجه، ويأخذ تجار اليمن، وكارم عدن، ويلم بسواحل الحجاز فيستبيح والعياذ بالله المحارم، ويهيج جزيرة العرب بعظيمة دونها العظائم، وكان الأخ سيف الدين بمصر قد عمر مراكب وفرقها على الفرقتين، وأمرها بأن تطوي وراءهم الشقتين، فأما السائرة إلى قلعة إيلة - 436 -

فإنها انقضت على مرابطي الماء انقضاض الجوارح على بنات الماء، وقذفتها قذف شهب السهاء مسترقي سمع الظلهاء، فأخذت مراكب العدو برمتها، وقتلت اكثر مقاتلتها، إلا من تعلق بهضبة وماكاد، وأدخل في شعب وماعاد، فإن العربان اقتصوا آثارهم، والتزموا احضارهم، فلم ينج منهم إلا من ينهي عن المعاودة، ومن قد علم ان أمر الساعة واحدة، وأما السائرة إلى بحر الحجاز فتهادت في الساحل الحجازي إلى رابغ سواحل الحوراء، فأخذت تجارا، وأخافت رفاقا، ودلها على غوارب البلاد من الاعراب من هو أشد كفرا ونفاقا، وهناك وقع عليها أصحابنا، وأخذت المراكب، وسلكوا في الجبال مهاوي المهالك، ومعاطن المعاطب، وركب اصحابنا وراءهم الجبال مهاوي المهالك، ومعاطن المعاطب، وركب اصحابنا وراءهم خيل العرب، يشلونهم شلا ويقتنصونهم اسرا وقتلا، ومازالوا يتبعونهم خميا، ولم يبقوا خسة أيام خيلا ورجلا، نهارا وليلا، حتى لم يتركوا عنهم خبرا، ولم يبقوا لهم اثرا (وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا) (١٧) وقيد منهم مائة وسبعون اسبرا».

ومن كتاب آخر: « ومن جملة البشائر الواصلة من مصر عود الاسطول مرة ثانية كاسرا كاسبا، غانها غالبا، بعد نكايته في أهل الجزائر، وإخراب ماوجده فيها من الأعهال والعهائر، ومن جملة ماظفر به في طريقه بطسة من مراكب الفرنج تحمل اخشابا منجورة إلى عكا، ومعها نجارون ليبنوا منها شواني فأسر النجارون، ومن معهم وهم نيف وسبعون، وأما الاخشاب فقد انتفع بها المجاهدون، وكفي شرها المؤمنون، وللخادم في المغرب عسكر قد بلغت اقصى إفريقية فتوحه وعاود به شخص الدين في تلك البلاد روحه».

#### -۸۳۸۰-فصل

## في باقي حوادث هذه السنة

قال العهاد: وفي هذه السنة وهي سنة ثهان وسبعين أنعم السلطان على نور الدين محمد بن قرا أرسلان بأعهال الهيشم، وكانت جارية في عمل الموصل، فلها تسلمها جعلها من نصيبه، وقد كان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله حين توجه إلى الموصل في أوائل سنة ست وستين، عند وفاة أخيه مودود وعد ابن قرا أرسلان بقلعة الهيثم، ثم سلمها إليه دون أعهالها ، تحلة ليمينه ووفاء بوعده الكريم ودينه، ولما جاء لمساعدتنا في هذا العام خصه السلطان عاجلا بهذا الانعام، ثم وهب له قلعة الجديدة، وهي قريبة من نصيبين، ووعده بفتح آمد له فوفى بوعده كها سيأتي.

قال: وكان شاه أرمن صاحب خلاط ظهير الدين سكمان، وهو خال صاحب ماردين بن البغازي بن ألبي بن تمرتاش، وصاحب ماردين هذا هو ابن خال صاحب الموصل عز الدين بن مسعود بن مودود بن زنكي، فأنفذ شاه ارمن يشفع الى السلطان في الموصل وسنجار، وأرسل اليه سيف الدين وهو من أعز أصحابه عليه فلم يسمع السلطان شفاعته فاجتمع هو وصاحب ماردين، وصاحب الموصل وصاحب ارزن وبدليس وغيرهم من عسكر حلب، وجمعوا جموعا وعزموا على لقاء السلطان، ونزلوا ضيعة من أعمال ماردين يقال لها حرزم، فجمع السلطان عساكره، ونزلوا ضيعة من أعمال ماردين يقال لها حرزم، فجمع السلطان عساكره، وجماءه تقي الدين من حماة إلى حران في خمس ليال، فسار اليهم بعد العيد الأكبر، فلما وصل السلطان رأس عين وسمعوا بمجيئه فرقوا وافترقوا، وعاد الخلاطي إلى خلاطه باختلاطه، ورجع الموصلي الى موصله لمواصله احتياطه، واعتصم الماردي بحصنة المارد، وهتكوا حرز حرزم لمواحد والوارد، وهاب عسكر حلب العود إليها ونحن على طريقه،

فأذن جمعه بتفريقه، ومضى معظمهم الى الموصل، فعبر الفرات عند عانة، ولم يجدوا إعانة، ونسفتهم ريحنا وهم جبال، وذهبوا بقلوب النساء، وقد جاؤوا وهم رجال، ثم نزل السلطان منزلة القوم بحرزم، وفيها قصر لصاحب ماردين كان يتنزه فيه، فأقام فيه تاج الملوك أخو السلطان

قال ابن أبي طي: وفي هذه السنة، نزل قراقوش، على بلد زالوت (١٨) وقاتله الى ان انهزم منها أهله، ودخل المدينة ليقضي بها أيام الشتاء فأصبح يوما فإذا حول المدينة عسكر مقداره خمسة الاف رجل، فقام وافتقد اصحابه فلم يجد الا جماعة من البوابين والركابدارية، وباقي الناس سكارى، ورأى احد البوقية فأمره ان يضرب بالبوق، وفتح الباب وخرج فظن العسكر أن قراقوش وعسكره قد شعروا بهم فانهزموا.

قال: ثم انه قصد طرابلس فحاصرها وضيق عليها، وكان شيخها عبد المجيد بن مطروح قد راسل قراقوش، وطلب منه الأمان وسأله ان ينفذ اليه قدوما يقرر معهم أمر التسليم، فأنفذ اليه وزيره وثلاثة من وجوه أصحابه، فأخذهم عبد المجيد وأنزلهم في دار أخلاها وأمر لهم بجميع ما يحتاجون اليه، فلم خلا لهم الليل أخذوا المخاد وتصافعوا بها حتى قطعوها وقام بعضهم الى صهريج مملوء ماء للشرب فأحدث فيه، فخبرت الرقباء عبد المجيد بها كان منهم، فأحضر وجوه البلد وقص عليهم ماكان منهم وقال: اذا كان هؤلاء خيارهم فما ظنكم بشرارهم، وكان أهل البلد قد أشاروا على عبد المجيد بتسليم البلد، فامتنعوا حينئذ وحضر ابن مطروح من الغد اليهم الى الدار ومعه وجوه البلد فقال لصاحب البلا غاد جددا، ولكن القوم أكلوا طعام الصوفية الذي لانعرفه في بلادنا، فاستحى القوم وعلموا انهم قد فطنوا بحالهم، ونزل رجل الى الصهريج فرأى العذرة على وجه الماء، فقال من فعل؟ فلم يرد واحد منهم جوابا، فقال ابن مطروح: ياقوم ما أدخلناكم إلينا الا عازمين على تسليم البلد فقال ابن مطروح: ياقوم ما أدخلناكم إلينا الا عازمين على تسليم البلد

إليكم وأن نكون لكم رعايا، وقد شاهدنا منكم افعالا مانرضاها، فإن قلتم ان هذه الفعلة من غلماننا وعبيدنا، فما اقبح هذه الأحدوثة عن خيار اصحاب هذا الرجل، وإن كان عنده من هو خير منكم فلم بعثكم إلينا، هذا طعن في عقله، ثم أمر باخراجهم من المدينة، فلما صاروا إلى قراقوش وعلم القصة عظم عليه الأمر وأراد الفتك بهم، وعلم انهم قد فتقوا عليه فتقا لايمكنه رقعه أبدا، وتيقن انه لايملك البلد أبدا، وانفذ عبد المجيد إلى قراقوش: إنك لست بقادر على أخذ هذا البلد لأجل مانفر به اصحابك قلوب أهله، فإن رأيت ان نجعل لك جعالة نحملها إليك في كل سنة وترحل عنا قطعنا، فأجاب إلى ذلك ورحل عنهم بعد أن احتوى عليهم، قال: وتوافت إليه الفرسان من مصر حتى سار في أن احتوى عليهم، قال: وتوافت إليه الفرسان من مصر حتى سار في أن احتوى عليهم، قال: وتوافت إليه الفرسان من مصر حتى سار في ومين، ثم ثمانيا ثة فارس من الأتراك، وسار من جبل نفوسة إلى قابس في يومين، ثم وخافه أهل تلك النواحي .

- ۸٣٨٣ -

فصل

## في فتح آمد

قال العهاد: ثم سار السلطان الى آمد، ونزل عليها يوم الأربعاء سابع عشر ذي الحجة بعد ان استأذن الخليفة في ذلك، فأذن له فنصب السلطان عليها المجانيق وضايقهم، وطال حصارهم، ثم أخذها في السنة الآتية كها سيأتي.

#### ثم دخلت

#### سنة تسع وسبعين

قال ابن ابي طي: والسلطان منازل لآمد، واشتد قتال العامة بها، فأمر السلطان بكتب رقاع فيها ابراق وارعاد، ووعد وايعاد ، وان داموا على القتال ليستأصلن شَافتهم، وإن اعتزلوا وسلموا البلد ليحسن إليهم وليضعن ماعليهم من الكلف والضرائب، وأمر ان تعلق تلك الرقاع على السهام وترمى الى آمد، فرمي من ذلك شيء كثير، فكفوا عن القتال، وأشاروا على ابن نيسان بطلب الأمان، فأومن على أن يخرج بجميع أمواله دون الذخائر والسلاح، وأمهل ثلاثة أيام، فلما عول على نقل أمواله قعد به أصحابه، فأرسل إلى السلطان فأنفذ اليه غلمانا ودواب، وضربت له خيمة بظاهر آمد، وجعل ينقل مايقدر على نقله من المال والقهاش، وآلات الذهب والفضة مدة ثلاثة ايام بعالم عظيم كانوا يزيدون على ثـ لاثهائة انسان، ولم ينقـل عشر مـاكـان له، وسرق مـن أمـوالـه أكثر ممـاً حصل له، لأنه ما أخرج أحد شيئا إلا وأخذ نصفه أو أكثر، وكان ابن نيسان قد حصل في أمد أشياء كثيرة لايمكن وصفها من الأسلحة والأموال والغلال والكتب، ولما انقضى الأجل أخذ ماحصل وسار قاصدا بلاد الروم وتسلم السلطان مدينة آمد بأموالها وذخائرها، ونصبت أعلامه على أسوارها، وذلك في رابع عشر المحرم، ووجد فيها من الغلال والسلاح وآلات الحصار من المجانيق واللعب والعرادات أشياء كثيرة لايمكن أن يوجد في بلد مثلها، ووجد فيها برج من أبراجها فيه مائة ألف شمعة، وبرج مملوء بنصول النشاب وأشياء يطول شرحها، وكان فيها خزانة كتب كان فيها ألف ألف وأربعون ألف كتاب، فوهب السلطان الكتب للقاضى الفاضل، فانتخب منها حمل سبعين جمازة، ويقال ان ابن قرا ارسلان باع من ذخائر آمد وخزائنها مماً لاحــاجة له به مدة سبع سنين حتى امتلأت الأرض من ذخائرها، وكان السلطان لما

تسلم آمد وهبها لنور الدين محمد بن قرا ارسلان بها فيها، وكتب له بها وبأعها له توقيعا، ووفى له بها وعده به، وقيل للسلطان: إنك وعدته بآمد وماوعدته بها فيها من الأموال والذخائر، وفيها من الأموال والذخائر، مايساوي ثلاثة آلاف ألف دينار، فقال: لاأضن عليه بها فيها من الأموال فإنه قد صار من أتباعنا وأصحابنا.

قال: وفي فتح آمد يقول سعيد الحلبي من قصيدة في السلطان:

رمى آمدب الصافنات فأذعنت

له طاعة آكامها ووعوروا وعدورها فهاعدز نداديها ولااعتساص ثغرها ولاجاش طاميها ولاردسورها ولاجاش طاميها ولاردسورها ولاجاش طاميها ولاردسورها وأنزلت بالكره ابدن نيسان مخرجا كها أنزل الزباء كرها قصيرها نهضت لهاحتى إذا انقاد صعبها وقد على طول الشهاس نفورها وقد على طول الشهاس نفورها يغيرها وملكت ما ملكت منها تخولا وملكست منها تخولا الأجدار أن يدرجو نداك فقيرها

وقال ابن سعدان الحلبي يذكر فتح آمد:

فياساكني الرعناء من سفح آمد أرى عارضاينه لبالموت هاطله لئن غضبت يوماعليكم عروشها فهذا ابن أيوب وهذي معاقله ولو رامها يوماسواه لقطعت أباهره من دونها وأباجلة



قال العماد: وأما آمد فحصل فتحها يوم الأحد في العشر الأول من المحرم، وكان مدبر آمد ابن نيسان،، فهو رئيسها والقائم بأمرها، وكان لآمد أمير قديم يقال له، ايكلدي من أيام السلاطين القدماء ، وولده محمود شيخ كبير عنده يطعمه ويسقيه ويدعى أنه من غلمانه ومصطنعيه، وأنه يحفظ البلد له، وأنه لايغدر به ولا يؤثر بدله، وإذا جاء رسول يحضره عند أميره ويسند مايدبره إلى تدبيره، ويقول انه غلام، ومامعه كلام، وحافظ على سر هـذه السريرة، وآمن باحتياطه مـن جور الجيرة، بل مامنهم إلا من يخاف مكره، ويحفظ منه وكره، وينكر عرفه، ويعرف نكره، ولم يزل الحصار عليهم إلى أن أذعنوا للانقياد، وخرجت نساؤهم سحراً الى المُخيم الفاضلي يطلبن الأمان، فأمنهم السلطان، على أنهم يخرجون بعد ثلاث، ويحملون ماقدروا عليه من المال والاثاث، وأعانهم السلطان على نقل الأموال بالدواب والرجال، فلما انقضت مدة الأمان، تسلمها السلطان، وسلمها إلى نور الدين بن قرا أرسلان، بأعمالها ومافيها، وكان السلطان وعده بها قبل ذلك، فأنجز له الوعد، وقد كان أبوه عاناها مدة وتمناها في قدر عليها، ثم وصف العهاد ماكان في قلعة آمد من الذخائر والأموال، والحواصل والأمتعة وأن أصحابها لم يقدروا في تلك الأيام الثلاثة إلا على تحويل ماخف منها واستغنى المساعدون لهم في تحوليها اليهم.

وكتب الفاضل عن السلطان إلى الديوان ببغداد: « ورد إلى الخادم التقليد الشريف بولاية آمد، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا مفتاحها،

وسمع الوصايا فاستضاء بها في ظلمات القصد، وقال: هذا مصباحها، وتناوله فها ظن الاكتابا انزل عليه من السهاء في قرطاس، وماتيقنه الا نورا يمشي به في الناس، فسار به، ولولا العادة مااستصحب جنديا وعول عليه، ولولا الرتبة لما تقلد هنديا ، وطرق بابه باقليده، ولولاه مااستطاع للأولياء ان يظهروه، ومااستطاعوا نقبا، وناشد المقيم بتقليده ثلاثة أيام بشلاث رسائل، فلو كان ذا سمع اصغى ، ولو كان ذا لب لبي، فلم انقضت ضيافة أيام النذارة، وآحتقر من بآمد نار الحرب جاهلا ان «وقودها الناس الحجارة»، عمد لها في اليوم الرابع فزلزل عمدها، وقاتلها فأنزل جلدها، وزيل جلمدها، ثم رأى أن الشوكة ربها اصابت غير ذات الشوكة من جندها، وإن المسلم قد أمن عذاب الحريق ولايأمن أن تحرقه القسي من السهام بشرار زندها، فعدل الى منجنيقه أمل صاحبها منه منجانیقه، ورأى ان سوط سطوته يضرب الحجر، ويضرب عن أن يباشر البشر، وتلك الأبرجة قد شمخت بأنفها، ونات بعطفها، وتاهت على وامقها، وغضت عين رامقها، فهي في عقاب لوح الجو كالطائر الا ان المنجنية أغرى بها عقابيه، وضغمها بمخلبيه، وخصم أمامها يخاصمها، وقام إلى الغير يحاكمها، ويضرب بعصاه الحجر فتنبجس من النقوب اعين لاترسل الماء، ولكن تروي العطاش إلى منهل المدينة، وتنهل الظمأى كذلك أياما حتى محى من الشرفات شنب ثغرها، وتناوبها كأس فتك تبين بهز أبراجها آثار شكرها، وعلت الأيدي الرامية لها، وغلت الأيدي المحامية عنها، فلم يبق على سورها من يفتح جفنا، وشن المنجنيق عليها غارته الى ان صارت شنا، وفضت صناديق الحجارة المقفلة، وفصلت منها اعضاء السور المتصلة، ووجب القتال لئلا يظن بالخادم ان لاجند به الا جندله، فأوعزنا التقدم اليها ودخول النقابين فيها، فأثخنت جراحا بالنقوب، وهتك الحجاب من أضالع البلد، فكاد يتصل الى ماوراءها من القلوب، وخشيت معرة الجيش في وقت هجمه، وروسل صاحبها بأنه كشف له الخذلان حتى نصر على شكه بعلمه،

فأعاد الرسول مستنكفا تحجب النجاة بارسال ذوات الحجاب وابرازهن، ومستكفا ليد القتل بمن لم يكن جوابه غير احرازه واحرازهن، ولم يعارض في نفسة ولافي قومه ولافي أمواله، وهي ماهي ذخائر موفرة، ومكاسب من أرباح مخسره، كانت الحقوق عنها مذودة والآمال دونها مطرودة، وغض الخادم كل عين عن عن عينه وورقه، وصانه في مخيمه من الفقر صيانته في ذات سوره وخندقه، واستوفى شرط الوفاء بها أعطاه من موثقه، وهذه آمد فهي مدينة ذكرها بين العالم متعالم، وطالما صادم جانبها من تقادم فرجع مجذوعا أنفه وإن كان فحلا، وقرعها فريد الهمة، واستصحب جفلا، ورأى حجرها فقدر انه لايفك له حجر، وسوادها فحسب انه لاينسخه فجر، وحمية أنف أنفها فاعتقد أنه لايستجيب لزجر من ملوك كلهم طوى صدره على الغليل الى موردها، ووقف بها وقوف المحب المسائل فلم يفز بها أمل من جواب معهدها».

ثم ذكر تسليمها إلى ابن قرا أرسلان ثم قال: « ولما رأى صاحب ميافارقين أن اخت صاحبته قد ابتني بها خاف ان نجمع له بين الأختين، فراسل ببذل الخدمة التي يكون فيها لنور الدين ثاني اثنين».

ثم ذكر اجتماع المواصلة وشاه أرمن، وصاحب ماردين، وصاحب أرزن وبدليس وغيرهم، على قصد الخادم، ونزلوا تحت الجبل، فلما صح عندهم قصده ظنوا أنه واقع بهم، فأخذوا عنه الفرار بقوة، وذكروا مافي لقائه من عوائد كانت عندهم مخوفة وعنده مرجوة، وسار كل فريق على طريق بنية عدو وفعل صديق، والخادم يقول مهما ارادت فيه الآراء الشريفة أتاه، ومهما نوت فيه من إحسان قرب عليه مانواه، فهذه آمد لما أرسل اليه مفتاحها، وهوالتقليد فتحها، وهذه الموصل لما تأخر عنه المفتاح منعها وما منحها، ولو أعين به لعظمت على الاسلام عائدته، وظهرت في رفع مناره فائدته لأن اليد كانت تكون به على عدو الحق واحدة، والهمة لآلات النصر واجدة، فإن رأى أمير المؤمنين ان يميز بين أوليائه، وينظر

أيهم أبر بأوليائه، واشد على اعدائه وأقوم بحقه وحق آبائه وأيهم أترك للفراش الممهد، وأهتك للطريق الممدد، وأهجر في سبيل الله لراحة، وأصبر في جهاد عدو الله على مضض جراحة، وأسلى عن ريحانة فؤاد، وأكثر ممارسة لحية واد، فيختار لهذه الأمة التبي جعله الله لها إماما وأما ما أسعد من أجرى في طاعته ضامرا، وملأ بولايته ضميرا فمن عدله أن يولى عليها العدل الذي يقر عينها، ومن فضله أن لاينسى الفضل بينها، وقد ورد ذلك المنشور بآمد فأورد الميسور، فإن ورد المنشور المشار اليه بالجزيرة وماوسعت فإنه نور على نور، ومايحسب الخادم ان كيدا للعدو الكافر أكيد، ولاجهدا لأهل الضلال أجهد، ولاعائدة بغيظ رؤساء أهل الالحاد أعود من تفخيم أمر الخادم بمزيد الاستخدام، والا فلينظر هل يشق على الكفار مزيد أحد سواه من ولاة الاسلام، فكل ذي سلطان هو الطاعم الكاسي المحمي بالمناضل لا الحامي، المكفي لا الكافي يقضي عمره وهو لايشهد الطعن الا في الميدان، ولايتمثل الهام طائرا لولا الكرة في الصولجان، ولايشقى بسهمه الا قرطاسه، ولا يحظى برفده الا اكياسه، فأعاد الله بأمير المؤمنين هذا الدين الى معالم حقه الأولى، وأطال يد سلطانه الطولي، الى أن تأخذ الأمور مأخذها عدلا واعتدالا وسلما وقتالا، فيعود إلى الاسلام عوايد ارتياحه، وأيام منصوره وسفاحه».

ومن كتاب آخر فاضلي عن السلطان الى وزير بغداد: «اصدر هذه الوسيلة الى المجلس السامي معولا على كرمه فيها حملته من اللبانة، مستغنيا بشهرة الحال المتجددة عن الإبانة، فإن آمد قصر الأمد في الظفر بها، وأنقاذها من المظالم التي كانت تلبس نهارها بقبة غيهبها، وسار اليها ببقية العساكر بعد الذين ساروا إلى الشام، وأقاموا قبالة الكفار، بعدة اقتصر عليها أكثرها من عساكر الديار المصرية على بعد تلك الديار، ليظهر لمن نوى المناواة، ويتبين لمن كان على منافاة الملاقاة، أن رجالا من مصر فتحوا آمد بعد سنة من البيكار، وبعد غزوتين قد طولع بها في تواريخها إلى الكفار، ففي ذلك ما يغص الحاسد، ويغض الحاقد، ويعلم

أن في أولياء الدولة مارد كل مارد، فلما حل بعقوتها أراد أن يجري الأمر على صوابه، ويلج الأمر من بابه، وأن ينذر المغتر ويوقظه، ويعظه بالقول الذي رأى من الرفق ان لايغلظه، فبعث اليه ان يهب من كراه، ويعد لضيف التقليد قراه، وينجو بنفسه منجأ الذئاب، ولايتعرض بأن يكون منتجأ للذئاب فإذا عريكته لاتلين إلا بالعراك، وطريدته لاتصاد الا بالاشراك، فهناك رأى عاجلا ماهناك، وقوتل حق القتال في يوم واحد عرف مابعده من الأيام، ووقع الاشفاق من روعة الحريم وسفك الحرام، ونصب المنجنيقات فأرسل عارضها مطره وفطر السور بقدرة الذي فطره، وخطب امامها خطيب خطبه، وأغمد الصارم اكتفا بضربه، وترف أهل وخطب المامها خطيب خطبه، وأغمد الصارم اكتفا بضربه، وترف أهل الحرب لحسن المناب منه عن حزبه، فصار في أقرب الاوقات جبلها كثيبا مهيلا، وعفرت الأبرجة وجها تربا، ونظرت القلعة نظرا كليلا حتى إذا أمكنت النقوب ان تؤخذ، وكبدالسور ان تفلذ، رأى الذي لايصبر على بعضه، واعتذر اليه البناء الذي بناه إن لم يقضه، فلا بد من نقضه، وسأل فأجيب إلى الأمان على نفسه، وخرج منها وإنها أخرجه الظلم، وسلم وهو يرى السلامة إما من الحلم وإما من الحكم».

ثم قال: « ولولا تقليد أمير المؤمنين لما فتح له الباب الذي قرعه، ولاأنزل عليه النصر الذي أنزل معه، ولاساعد سيفا ساعد، ولانالت يد مدت من مصر فأخذت آمد، ومن بآمد، ولو قبلت مسألته في تقليد الموصل لكان قد ولجها، ولو بدلجة أدلجها، ولو بحصاة نبذها، وهو يتوقع في جواب هذا الفتح ان يمد بجيش هو الكلام، ورماح هي الاقلام، ونصر هو وافد الامر، وترشيد هو فك الحجر، وليس ذلك لوسائل من دولة اقامها بعد ميل عروشها، ولالدعوة قام فيها بها تصاغرت دونه جيوشها، ولكن لأن هذه الجزيرة الصغيرة منها تنبعث الجزيرة الكبيرة، وهي دار الفرقة، ومدار الشقة، ولو انتظمت في السلك، لانتظم جميع عسكر الاسلام في دار الشرك، ولكان الكفر يلقي بيديه، وينقلب على عقبيه، ويغشاه الاسلام من خلفه ومن بين يديه، ويغزى وينقلب على عقبيه، ويغشاه الاسلام من خلفه ومن بين يديه، ويغزى

من مصر برا وبحرا، ومن الشام سرا وجهرا، ومن الجزيرة مدا وجزرا، ويكون خادمه قد وجب أن يتمثل بقوله تعالى ( ولقد مننا عليك مرة أخرى) (١٩١).

ومن كتاب آخر: « كتابنا هذا والمدينة قد فتحت أبوابها، وعذقت بدولتنا اسبابها، وتكلم لسان عملنا في فم قلعتها، وبعد ان لبستها دولتنا وفينا بموعد خلعتها، فالحمد لله الذي تتم النعم بحمده، وينجح الأمل بقصده، مايفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها، ومايمسك فلا مرسل له من بعده».

قال العياد: ثم دخل السلطان مدينة آمد وجلس في دار الإمارة، وحلف نور الدين بن قرا أرسلان على أنه يظهر بها العدل، ويقمع الجور، ويكون سامعا مطيعا للسلطان من معاداة الأعداء، ومصافاة الخلان، في كل وقت وزمان، وأنه متى استمد من آمد لقتال الفرنج وجده لذلك يقظان وإليه عطشان.

قال: وكان هذا نور الدين في خدمة السلطان بنفسه وعسكره منذ عبر الفرات، ثم ان رسل ملوك الاطراف اجتمعت عند السلطان كل يطلب لصاحبه الأمان، وان يتخذه من جملة الأعوان منهم: صاحب ماردين، وصاحب ميافارقين، وهما قريبا ابن قرا أرسلان فرد السلطان كل رسول بسوله، وأجاب إقباله بقبوله، ثم رحل السلطان من آمد وعبر الفرات لقصد حلب، وولايتها فتسلم في طريقه تل خالد بالرعب، ولم تكن منهم بالقرب، فأقر أهلها فيها ثم نزل على عين تاب، فبادر صاحبها ناصح الدين محمد بن خمارتكين إلى خدمة السلطان، فأعاده إلى مكانه بالاحسان.

وقال ابن أبي طي: تسلم السلطان تل خالد في رابع عشر المحرم،

وسلمها الى بدر الدين دلدرم، ومن كتاب فاضلي: لا نزلنا تل خالد يوم الشلاثاء ثاني عشر المحرم، وكان قد تقدمنا الأجل تاج الملوك إليها، وأناخ عليها، وقابلها وقاتلها وعالجها، ولو شاء لعاجلها، ولما أطلت عليها راياتنا القى من فيها بيده، وإنجز النصر صادق موعده، وأرسلتها حلب مقدمة لفتحها، وقد أنعم الله علينا بنعم لانحصيها تعدادا ولانستقصيها اعتدادا، ولانستوعبها، ولو كان النهار طرسا والبحر مدادا، ورايتنا المنصورة قد صارت مغناطيس البلاد تجذبها بطبعها، وسيوفنا قد صارت مفاتيح الامصار تفتحها بنصر الله، لابحدها ولابقطعها.

قلت: وما أحسن ماقال التلعفري من قصيدة له في السلطان: قــل للملــوك تنحــواعـن عـالككـم فقـدأتــي آخــذالـدنيا ومعطيها

#### فصل

#### في فتح حلب

قال القاضي ابن شداد: لما عاد السلطان بدأ بتل خالد، فنزل عليها، وقاتلها وأخذها في ثاني عشر المحرم سنة تسع وسبعين، ثم سار الى حلب فنزل عليها في سادس عشري المحرم، وكان اول نزوله بالميدان الأخضر، وسير المقاتلة يقاتلون ويباسطون عسكر حلب ببانقوسا وباب الجنان غدوة وعشية، وفي يوم نزوله جرح أخوه تاج الملوك، وكان عاد الدين زنكي قبل ذلك قد خرج وخرب قلعة عزاز في تاسع جمادى الأولى سنة ثمان وسبعين، وخرب حصن كفر لاثا وأخذها من بكمش فإنه كان قد صار مع السلطان وقاتل تل باشر فلم يقدر عليها، وجرب غارات من الفرنج في البلاد بحكم اختلاف العساكر.

قال: ولما نزل السلطان على حلب استدعى العساكر من الجوانب، فاجتمع خلق كثير، وقاتلها قتالا شديدا، وتحقق عهاد الدين زنكي انه ليس له به قبل، وكان قد ضرس من اقتراح الامراء عليه وجبههم اياه، فأشار الى حسام الدين طهان أن يسفر له مع السلطان في إعادة بلاده، وتسليم حلب إليه، واستقرت القاعدة، ولم يشعر احد من الرعية ولامن العسكر حتى تم الامر، ثم اعلمهم وأذن لهم في تدبير أنفسهم، فأنفذوا عنهم وعن الرعية عز الدين جرديك وزين الدين بلك، فبقوا عنده الى الليل واستحلفوه على العسكر، وعلى أهل البلد، وذلك في سابع عشر صفر، وخرجت العساكر إلى خدمته إلى الميدان الأخضر، ومقدموا حلب، وخلع عليهم، وطيب قلوبهم وأقام عهاد الدين بالقلعة يقضي اشغاله، وينقل اقمشته وخزائنه إلى يوم الخميس ثالث عشري صفر، وفيه توفي تاج الملوك أخو السلطان من الجرح الذي كان أصابه وشق عليه أمر موته، وجلس للعزاء.

قلت: وكان أصغر أولاد أيوب، ذكر ابن القادسي أن مولده سنة ست وخمسين في ذي الحجة، فيكون عمره اثنتين وعشريين سنة وشيئا، وانشد له شعرا، وقال العهاد الكاتب في كتاب الخريدة انه لم يبلغ العشريين سنة (٢٠)وله نظم لطيف، وفهم شريف، ثم قال القاضي أبو المحاسن، وفي ذلك اليوم نزل عهاد الدين إلى خدمته وعزاه وسار معه بالميدان الأخض، وتقررت بينهها قواعد، وأنزله عنده بالخيمة، وقدم له تقدمه سنية وخيلا جميلة، وخلع على جماعة من أصحابه، وسار عهاد الدين من يومه الى قراحصار سائرا الى سنجار، وأقام السلطان بالمخيم بعد مسير عهاد الدين غير مكترث بأمر حلب ولامستعظم لشأنها إلى يوم الاثنين سابع عشري صفر، ثم صعد في ذلك اليوم قلعة حلب مسرورا منصورا، وعمل عشري صفر، ثم صعد في ذلك اليوم قلعة حلب مسرورا منصورا، وعمل له حسام الدين طهان دعوه سنية، وكان قد تخلف لأخذ ما تخلف لعهاد الدين من قهاش وغيره.

وقال العهاد: وصل السلطان إلى حلب، وفيها عهاد الدين زنكي بن مودود الذي كان صاحب سنجار، وقد تحصن بكثرة الأجناد والعدد، وأراد مقابلة السلطان ومقاتلته، وأراد السلطان أن يظفر بها بدون ذلك من القتال، وعداوة الرجال، ولكن الشباب، وجهال الاصحاب راموا القتال، واحبوا النزال وتقدموا واقدموا والسلطان ينهاهم فلا ينتهون، وكان فيهم تاج الملوك بوري أخو السلطان فطعن في فخذه، ثم مات بعد ذلك بأيام بعد فتح البلد، وكان السلطان ذلك اليوم قد صنع وليمة لعهاد الدين زنكي، وكان السلطان أول مانزل على حلب نزل في صدر الميدان الأخضر، وذلك في زمن الربيع، ثم رحل ونزل على جبل جوشن، ونهى عن القتال وقال: نحن هاهنا نستغل البلاد،

وماعلينا من الحصن الذي بلغ هذا العناد، وأنفذ رسل الترهيب ففكر عهاد الدين زنكي في أمره، ورأى أن الصواب مصالحة السلطان، فأنفذ سرا إليه حسام الدين طهان، وصالحه وحلفه على أن يسلم إليه حلب

ويرد عليه بلده سنجار، ففعل وزاده الخابور ونصيبين والرقة وسروج، واشترط عليه ارسال العسكر في الخدمة للغزاة ومن كتب فاضلية: « تسلمنا مدينة حلب وقلعتها بسلم وضعت بها الحرب أوزارها، وبلغت بها الهمم أوطارها، وعوض صاحبها بها لم يخرج عن اليد لأنه مشترط عليه به الخدمة بنفسه وعسكره، ومختلط بالجملة، فهو واحد الأولياء في مغيبه ومحضره، وعوض عهادالدين عنها من بلاد الجزيرة سنجار ونصيبين والخابور والرقة وسروج، فهو صرف بالحقيقة أخذنا فيه الدينار، واعطينا الدراهم، ونزلنا عن المبيحات وأحرزنا العواصم، وسرنا أنها انجلت والكافر المحارب، والمسلم هو المسالم، واشترطنا على عهاد الدين الخدمة والمخاهرة، والحضور في مواقف الغزو والمصابرة، فانتظم الشمل الذي واتصل السبب، واخذت للغزاة الأهب ووصلت إلى غاية همة الطلب، واتصل السبب، واخذت للغزاة الأهب ووصلت إلى غاية همة الطلب،

ومنها: «فتحنا مدينة حلب بسلم ماكشفت بحرمتها قناعا، وتسلمنا قلعتها التي ضمنت ان تسلم بعدها بمشيئة الله قلاعا، وعوض صاحبها من بلاد الجزيرة مااشترط عليه به الخدمة في الجهاد بالعدة الموفورة، فهي بيدنا بالحقيقة لأن مرادنا من البلاد رجالها، لأأموالها ، وشوكتها لازهرتها ومناظرتها للعدو لانضرتها، وإن يعظم في العدو الكافر نكايتها، لاأن تعذق بالولي المسلم ولايتها، والأوامر بحلب نافذة، والرايات بأطراف قلعتها آخذة، وجاء أهل المدينة يستبشرون وقد بلغوا ماكانوا يؤملون، قلعتها آخذة، وجاء أهل المدينة يستبشرون المنازيرة على ان تكون العساكر مجتمعة، على الاعداء مرصدة للاستدعاء، فالبلاد بأيدينا لنا العساكر مجتمعة، على الاعداء مرصدة للاستدعاء، فالبلاد بأيدينا لنا مغنمها، ولغيرنا مغرمها، وفي خدمتنا مالا نسمت به وهو عسكرنا، وفي مغنمها، ولغيرنا مغرمها، وفي خدمتنا مالا نسمت به وهو عسكرنا، وفي والمظاهرة على العداة عند ملاقاتها، فلم يخرج منا بلدا الا الينا عاد عسكره، وانها استنبنا فيه من يحمل عنا مؤنته ويدبره، وتكون عساكره إلى عسكره، وانها استنبنا فيه من يحمل عنا مؤنته ويدبره، وتكون عساكره إلى

عساكرنا مضافة، ونتمثل قوله سبحانه وتعالى: (وقاتلوا المشركين كافة كها يقاتلونكم كافة)(٢١).

ومنها : « نشعر الامير بها منّ الله به من فتح مدينة حلب التي هي مفتاح البلاد، وتسلم قلعتها التي هي أحد مارست به الارض من الأوتاد، فلله الحمد وأين يقع الحمد من هذه المنة، ونسأل الله الغاية المطلوبة بعد هذه الغاية وهي الجنة، وصدرت هذه البشرى والموارد قد أمضت الى مصادرها، والأحكام في مدينة حلب نافذة في باديها وحاضرها، وقلعتها قد اناف لواؤنا على انفها، وقبضت على عقبه بكفها واعتذرت من لقائه امس برشفها، ورأينا ان نتشاغل بها بورك لنا فيه من الجهاد، وان نوسع المجال فيها نضيق به تقلب الذين كفروا في البلاد».

قلت: ولأبي الحسن بن الساعاتي في مدح السلطان عند ارادة فتح حلب قصيدة منها:

مابعد لقياك للعافين من أمل

ملك الملسوك وهدذي دولسة السدول

فانهض إلى حلب في كل سابقة

سروجه اقلل تغني عن القلل

مافتحهاغيرإقليدالمالك وال

ـــداعي إليه جميع الخلق والملسل

وماعصت منعة لكنه غضب

غارت وحقك من جاراتها فشكت

ماباك بافتضاضي غير محتفل

وللقاضي السعيد بن سناء الملك من قصيدة:

وبابن أيسوب ذلت بيعة الصلب

إن العراصم كانت أي عاصمة لنفسها بتعاليها عن الرتب جليســـةالنجـــم في أعلى مـــراتبـــه وطالماغا المغساب عنهاوهي لمتغسب وم\_\_\_انعت\_\_\_ه كمعش\_\_\_وق تمنع\_\_\_ه أحلى من الشهدوأشهي من الضرب فمر عنها بالغيظ ولاحنق وسارعنهاب لاحقد ولاغضب تط\_وي الب\_لادوأهليه\_اكت\_ائبـة طياكما طيوت الكتاب للكتيب أرض الجزيدوة لم تظفر مسالكها ممالك لم يسدبسرها مسدبسرها الابــــرأي خصي أوبعقـــل صبي حتى أتاها صلاح الدين فانصلحت من الفسياد كما صحت من اليوصب وقد حرواها وأعطى بعضها هبة فهسوالسذي يهب السدنيسا ولميهب وملذرأت صده عسن زبعها حلب ووصل البلادالغيرب الحلب غــــارتعليــــه ومـــدت كـــف مفتقــــر منها إلى وأبدت وجده مكتئب واستعطفته فرافتها عرواطفه وأكثب الصلح إذنادته عسن كثب وحـــل منهـــابــأفـــق غير منخفــض للصاعدين وبرح غير منقلب فتسح الفتسوح بسلامين وصاحبه ملك الملسوك ومسولاهسا بسلاكسذب

قال أبن آبي طي:وكان كثير من الشعراء يحرضون السلطان على فتح حلب منهم أبو الفضل بن حميد الحلبي له من قصيدة:
يابن أيوب لابرحت مدى السلطان
حليب الشيام نحسو مسرآك ولهي
وليب الشيام نحسو مسرآك ولهي

وقال ابن سعدان الحلبي من قصيدة:
دونكوالحسناء أم القصري
ونارها الأشهب والطود الأشمم والكسب إلى العلياء كل صعب البيال العلياء كل صعب البيال العلياء كل صعب البيال الصيد في جوف القرى وارم فكل الصيد في جوف القرى المسلم ولانايا لحكم مصد إلى أخست السها (٢٢) زورة الفياء مشمخ ولانا والمناء مشمخ والمناء والمناء مشمخ والمناء والمناء مشمخ والمناء والمناء والمناء والمناء ووونا المناء وونا المناء ووونا المناء ووونا المناء ووونا المناء ووونا المناء وونا المناء ويناء والمناء ويناء والمناء ويناء والمناء ويناء وينا

قال: وفي آخر يوم السبت ثامن عشر صفر نشر سنجق السلطان الأصفر على سور قلعة حلب، وضربت له البشائر، وفي ذلك الوقت تخفى عهاد الدين وخرج من القلعة ليلا الى المخيم، وأخذ في إخراج ماكان له بالقلعة من مال وسلاح وأثاث، وكان استناب الامير حسام الدين طهان في القلعة حتى توافى رسله بتسليم سنجار ونصيبين والخابور إلى نوابه، وأعطى السلطان طهان الرقة لوساطته في أمر عهاد الدين، وكان

السلطان شرط انه مايريد من حلب الا الحجر فقط وأذن لعهاد الدين في أخذ جميع مافي القلعة، ومايمكنه حمله، فلم يترك عهاد الدين فيها شيئا، وباع في السوق كل مالم يتمكن من حمله، وأطلق له السلطان بغالا وجمالا وخيلا برسم حمل مايحتاج إلى حمله، وعمل له يوم الأحد تاسع عشر صفر دعوة عظيمة في الميدان الأخضر، وأحضرها جميع الأمراء ومقدمي حلب.

قال: وبينها السلطان على لذته بالدعوة والأخذ والإعطاء والانعام والحبا إذ حضر إليه من عرفه وفاة أخيه تاج الملوك بسبب الضربة التي أصابته على حلب، فلم يتغير لذلك، ولا اضطرب ولاانقطع عها كان عليه من البشاشة والفرح، وبذل الاحسان، وأمر بستر ذلك وتوعد عليه، إن ظهر، وكظم حزنه وأخفى رزيته، وصبر على مصيبته، ولم يزل على طلاقته وبشاشته إلى وقت العصر، وفي ذلك الوقت انفضت الدعوة، وتفرق الناس، فحينئذ قام رحمه الله واسترجع وبكى على أخيه، ثم أمر به فغسل وكفن وصلى عليه وأمر به فدفن بمقام ابراهيم صلى الله عليه وسلم بظاهر حلب، ثم حمله بعد ذلك الى دمشق ودفنه بها.

قال: وكان تاج الملوك شابا حسن الشباب مليح الأعطاف، عذب العبارة، حلو الفكاهة، مليح الرمي بالقوس والطعن بالرمح، وكان شجاعا باسلا مقداما على الأهوال وكان قد جمع إلى ذلك الكرم والتفنن في الأدب وله ديوان شعر حسن متوسط فمنه:

يساهسده وأمساني النفسس قسربكسم

ياليتها بلغت منكم أمانيها

إنكانت العين مذفارة تكم نظرت

إلى سواكم فخانتها أماقيها

قال: ولما انقضت تعزية السلطان بأخيه خلع على الناس في اليـوم الرابع، وفرق في وجوه الحلبيين الأموال.

وفي سادس عشري صفر ورد أصحاب عهاد الدين، وأحضروا اليه العلائم بتسليم سنجار، ونصيبين والخابور، ففي ذلك اليوم تسلم قلعة حلب وأنزل منها الأمير طهان وأصحابه، ولما سلمها إلى نواب السلطان ركب عماد الدين في وجوه أصحابه وأمرائه، وخرج إلى خدمة السلطان ظاهرا، وركب السلطان إلى لقائه فاجتمعا عند مشهد الدعاء المذي بظاهر حلب من جهة الشال فتسالما، ولم يترجل أحد منهما لصاحبه، ثم جاء بعد عهاد الدين ولده قطب الدين، فترجل للسلطان وترجل السلطان له واعتنقه، وعادا فركبا، وسار هو وابوه في خدمة السلطان إلى المخيم بالميدان الأخضر، فأجلس السلطان عهاد الدين معه على طراحته، وقدم له تقدمة حسنة عشرين بقجة صفر فيها مائة ثوب من العتابي والأطلس والمعتق والممرس، وغير ذلـك وعشرة جلود قندس، وخمس خلعً خاص برسمه ورسم ولده، ومائة قباء وماثة كمة وحجرتين عربيتين بأداتهما وبغلتين مسروجتين، وعشرة أكاديش، وخمس قطر بغال، وثــلاث قطر جمال عربيات وقطار بخت، ولما فرغ السلطان من عرض الهدية قدم الطعام فلما أصاب منه عهاد الدين نهض للركوب، وخرج السلطان معه، وركب لوداعه، وسار معه إلى قريب من بابلي، وودعه وعاد وسار عهاد الدين إلى بلاده.

قال: في يوم الاثنين سابع عشري صفر ركب السلطان وصعد الى قلعة حلب، وكان صعوده إليها من باب الجبل، وسمع وهو صاعد إلى قلعة حلب يقرأ: (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء)(٢٣) الآية، وقال: والله ماسررت بفتح مدينة كسروري بفتح هذه المدينة، والآن قد تبينت أنني أملك البلاد، وعلمت أن ملكي قد استقر وثبت، وقال: صعدت يوما مع نور الدين رحمه الله تعالى إلى هذه القلعة، فسمعته يقرأ: (قل اللهم مالك الملك) الآية.

قال: ولما بلغ السلطان إلى باب عهاد الدين قرأ (وأورثكم أرضهم

وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها) (٢٤) ثم صار إلى المقام فصلى ركعتين، ثم سجد فأطال السجود، ثم خرج ودار في جميع القلعة، ثم عاد إلى المخيم وأطلق المكوس والضرائب، وسامح بأموال عظيمة، وجلس للهناء بفتح حلب، وأنشده جماعة من الشعراء، منهم يوسف البزاعي له من قصيدة:

شرف ت بسمام ي مجدك الشهباء وتجللته بهج وضياء ألق تاليسك قيادتها وبها على كسل الملسوك تسرف عواباء

ومنهم سعيد بن محمد الحريري له من قصيدة تقدم بعضها:

وصبحتشهباءالعواصم مصلت
قدواضب عدزم لايفل شهيرها
فامطتك منهاغاربافيك راغبا
وعدديسيرافي يديك عسيرها
وأوطات منها أخميك تنوفة
يعزعلى الشعرى العبور عبورها
ورد إليها روح عدد لكورحها

قال: وقال والدي أبو طي النجار من قصيدة:
حلب شامة الشام وقد زيد
تجسلالا بيروسف وجمالا
وهي أس الفخار من نال أعللا
هساتعال فخامة وتغالا
وعل العلاء من حل فيها العالم المالاء من حواها الملكام الملكار

# فـــافترعهــامهنــأبمحــل (٢٥) سمــق الأنجــم الـوضـاء وطـالا

قال: وحدثني جماعة من الحلبيين منهم الركن بن جهبل العدل، قال: كان الفقيه مجد الدين بن جهبل، الشافعي الحلبي قد وقع اليه تفسير القرآن لأبي الحكم المغربي، فوجد فيه عند قوله تعالى: (الم غلبت الحروم) (٢٦) الآية إن أبا الحكم قال: إن الروم يغلبون في رجب سنة ثلاث وثيانين وخمسائة، ويفتح البيت المقدس ويصير دارا للاسلام إلى آخر الأبد، واستدل على ذلك بأشياء ذكرها في كتابه، فلما فتح السلطان حلب كتب إليه المجد بن جهبل ورقة يبشره بفتح البيت المقدس على يديه، ويعين فيه الزمان الذي يفتحه فيه، وأعطى الورقة للفقيه عيسى، فلما وقف الفقيه عيسى، عليها لم يتجاسر على عرضها على السلطان، فلما وقف الفقيه عيسى عليها لم يتجاسر على عرضها على السلطان، وحدث بها في الورقة لمعيي الدين بن زكي الدين القاضي الدمشقي، وكان ابن زكي الدين واثقا بعقل ابن جهبل، وأنه لايقدم على القول حتى يحققه ويثق به، فعمل قصيدة مدح السلطان بها حين فتح حلب في صفر وقال فيها:

وفتحكـــم حلبـابــالسيـف في صفــر قضــى لكـــم بـافتتـاح القــدس في رجـب

ولما سمع السلطان ذلك تعجب من مقالته، ثم حين فتح البيت المقدس خرج اليه المجد بن جهبل مهنشا له بفتحه، وحدثه حديث الورقة، فتعجب السلطان من قوله، وقال: قد سبق إلى ذلك محيي الدين ابن زكي الدين، غير اني أجعل لك حظا لايزاحمك فيه أحد، ثم جمع له من في العسكر من الفقهاء وأهل الدين، ثم أدخله إلى القدس بعدما خرج الفرنج منه وأمره ان يذكر درسا من الفقه على الصخرة، فدخل وذكر درسا هناك وحظي بهالم يحظ به غيره.

قلت: وسيأتي في فتح بيت المقدس في فصل المنبر ذكر ماقاله أبو الحكم في تفسيره، وغيره مما يناسبه، وبالله التوفيق.

وقال العماد: ثم فتح حلب في صفر من هذه السنة ، ومدح القاضي محيي الدين بن الزكي السلطان بأبيات منها: وفتحكم حلب ابسالسيف في صفر مبشر بفت وحالق دس في رجب

فوافق فتح القدس كما ذكره فكأنه من الغيب ابتكره ، قال: ويشبه هذا أنني في سنة اثنتين وسبعين طلبت من السلطان جارية من سبى الاسطولُ المنصور في أبيات وهي:

ي\_\_\_وم\_\_ل المال\_\_وك بمل\_\_وك\_ة

تبددل الروحشة بالأنسس تخرجه مسن ليسنل وسسواسه

بطلع\_\_\_\_ة تشرق ك\_\_\_الشم\_\_\_\_س فوحدة العزبة قدحركت

ســـواكــن البلبــال والمس

فـــوقـــع اليــوم بمطلـــوبــه المساسب الاسط ولب الأمسس

لازلىت وهابالماحسازه

سيفك من حرور ومن لعسس وإننيي آميل مسن بعيدها

كــــرائم السبيم سن القــــدس

قال: فجاء الأمر على وفق الأمل، فوهب ماأملت عام القدس

#### فصل

#### فیما جری بعد فتح حلب

قال ابن أبي طي: كاتب الوالي بحارم الفرنج واستدعاهم إليه مطمعا لهم في الاستيلاء على حارم، بشرط ان يعصموه من الملك الناصر، وعلم الأجناد بقلعة حارم بها عزم عليه فتآمروا بينهم في القبض عليه، وكان هذا الوالي ينزل من القلعة ويصعد إليها في أموره ولذاته، فاتفق أنه نزل منها لبعض شأنه فوثب أهل القلعة لما خرج وأغلقوا بابها، ونادوا بشعار السلطان، وكان السلطان راسل والي حارم وبذل له في تسليم حارم إليه أشياء كثيرة منها ولاية بصري وضيعة في دمشت يملكه إياها ودار العقيقي التي كان نجم المدين أيوب والد السلطان يسكنها، وحمام العقيقي بـدمشق، وثـلاثون ألـف دينار عينـا، ولأخيه عشرة آلاف دينـار، فاشتط في السوم وتغالى في العوض، فأنفذ إليه السلطان وتوعده وتهدده، فكاتب الفرنج يطلب نجدتهم، وقيل إن نقيب القلعة أراد أن تنفق سوقه عند السلطان ويتحصل منه شيئا، فكاتب السلطان بالعمل على الوالي، فكتب إليه السلطان بتتميم ذلك ووعده بأشياء سكن إليها، وجرى الأمر على ماذكرناه من إغلاق الباب في وجه الوالي، وقيل إن النقيب وأهل القلعة لما أغلقوا الباب في وجهه شنعوا عليه بمكاتبة الفرنج، ولم يكن فعل ذلك إقامة لعذرهم، وقذفوه بالحجارة، ونادوا بشعار السلطان، ولما اتصل بالسلطان هذه الأحوال أنفذ تقي الدين إلى حارم ليتسلمها، فامتنع النقيب وأهل القلعة من تسليمها إليه، فرحل السلطان إليها بنفسة جريدة، فلم أشرف عليها نزل إليه النقيب ووجوه القلعيين وسلموها إليه في تاسع عشر صفر، ولما حضروا عند السلطان حدثوه بكيفية الحال، وكان بدر الدين حسن ابن الداية حاضرا، فقال للسلطان يامولانا لاتلتفت إلى هؤلاء فإنهم آذوا هذا الوالي وكذبوا عليه حتى فوتوه ماكان السلطان وعده به، وماقلت هذه إلا عن تجربة، فإننى لما كنت

متوليا لهذه القلعة جرى علي من كذبهم في حقي وتحزصهم علي أمور كدت بها أهلك مع نور الدين، وهم كانوا سبب خروجي من هذه القلعة، وأنا أرى أن السلطان يقرهم في القلعة على هذه التجربة، فضحك السلطان وأمر لهم بها كان وعدهم به وأفضل عليهم، وولى في القلعة غيرهم، وقال لابن الداية: إن بين أيدينا أمكنة نريد أخذها، ومتى لم نفى بها نعد، ونبجزل العطاء لم يشق بنا أحد، وبات السلطان بقلعة حارم ليلتين، وعاد إلى حلب في ثالث ربيع الأول، فرتبها وقرر ولده الظاهر سلطانا بها، وقرر له في كل شهر أربعة آلاف درهم وعشرين كمه وقباء وما يحتاج إليه من الطعام وغيره، وجعل معه واليا سيف الدين ازكش الأسدي، وولى حسام الدين تميرك الخليفتي شحنة حلب، وولى الديوان ناصح الدين اسهاعيل بن العميد الدمشقي، ودار الضرب فضرب الدرهم الناصري الذي سكته خاتم سليان، ونقل الخطابة من بني العديم إلى أبي البركات بن الخطيب هاشم بسفارة القاضي الفاضل، وولى القضاء لمحيي الدين بن زكي الدين الدمشقي، فاستنباب فيه ابن عمته أبا البيان نبأ بن البانياسي، وولى الجامع والوقوف أبي على بن العجمي.

وقال العماد: كان في قلعة حارم مملوك من مماليك نور الدين، فعصى وتأبى عن تسليمها فأخرجه منها أهلها لما أتهموه بمكاتبة الفرنج، وأرسلوا إلى السلطان فتسلمها، ودبر أمرها وأحكمها.

وقال ابن شداد:أنفذ إلى حارم من يتسلمها، ودافعهم الوالي، فأنفذ الأحناد الذين بها يستحلفونه، فوصل خبرهم اليه يوم الثلاثاء ثامن عشري صفر فحلف لهم، وسار من وقته إلى حارم فوصلها تاسع عشري صفر فتسلمها، وبات بها ليلتين وقرر قواعدها وولى فيها ابراهيم بن شروه، وعاد إلى حلب، فدخلها ثالث ربيع الأول، ثم أعطى العساكر دستورا، فسار كل منهم إلى بلده وأقام يقرر قواعد حلب ويدبر أمورها.

قال العهاد: ورجفت أنطاكية بعد ذلك رعبا فأرسل صاحبها جماعة من أسارى المسلمين، وانقاد وسارع إلى أمان السلطان، وولى السلطان القضاء بحلب محيي الدين بن الزكي فاستناب فيها زين الدين نبأ بن الفضل بن سليهان المعروف بابن البانياسي، وكشف السلطان، عن حلب المظالم، وأزال المكوس، وولى قلعتها سيف الدين يازكوج، وولى الديوان ناصح الدين اسهاعيل بن العميد، وجعل حلب باسم ولده الملك الظاهر غازي، وكان استصحبه من مصر عند وصوله الى الشام، وأقر عين تاب على صاحبها وأعطى تل خالد وتل باشر بدر الدين دلدرم بن بهاء الدولة بن ياروق، وأعطى قلعة عزاز علم الدين سليهان بن جندر.

قلت: وفي توقيع اسقاط المكوس بحلب من كلام الفاضل عن السلطان: وانتهى إلينا أن بمدينة حلب رسوما استمرت الأيدي على تناولها، والألسنة على تداولها، وفيها بالرعاة إرفاق، وبالرعايا إضرار، ولها مقدار إلا عند من كل شيء عنده بمقدار، منها ماهو على الأثواب المجلوبة، ومنها ماهو في المعايش المجلوبة، ومنها ماهو في المعايش المطلوبة، وقد رأينا بنعمة الله أن نبطلها، ونضعها ونعطلها، وندعها ونضرب عنها في أيامنا، ونضر ب عليها بأقلامنا، ونسلك ماهو أهدى سبيلا، ونقول ماهو أقوم قيلا، ونكره ماكره الله، ونحظر ماحظره الله، ونتأجره سبجانه فإنه من ترك شيئا لله عوضه الله أمثاله، وأربح متجره في الرعية اليوم بها يوضع عنهم من أصرها، ولنا غدا بمشيئة الله مايرفع من أجرها، فعلى كافة أوليائنا وولاتنا وأمرائنا والمتصرفين من قبلنا أن في الرعية اليها يدا، ولايردوا ولو بلغ الظمأ منهم موردا، ولايثقلوا بها ميزان المال، فيخف ميزان الأعمال ولايرغبوا في كثير الحرام فإن الله يغني عنه بقليل الحلال، وليعلم أن ذلك من الأمر المحكم، والقضاء المبرم، والعزم المتمه.

وفي منشور أهل الرقة بمثل ذلك: « إن أشقى الأمراء من سمن كيسه، - في منشور أهل الرقة بمثل ذلك: « إن أشقى الأمراء من

وأهزل الخلق، وأبعدهم من الحق من أخذ الباطل من الناس وسياه الحق، ومن ترك لله شيئا عوضه، ومن أقرض الله قرضا حسنا وفاه ماأقرضه، ولما انتهى أمرنا الى فتح الرقة أشرفنا منها على سحت يؤكل، مأفر الله به أن يقطع، وأمر الظالمون أن يوصل، فأوجبنا على أنفسنا وعلى كافة الولاة من قبلنا أن يضعوا هذه الرسوم بأسرها، ويلقوا الرعايا من بشائر أيام ملكنا بأسرها، ونعتق بلد الرقة من رقها، ونثبت احكام المعدلة فيها بمحو هذه الرسوم ومحقها، وقد أمرنا بأن تسد هذه الأبواب وتعطل، وتستخ هذه الأسباب وتبطل، وتستمطر سحائب الحصب بالعدل وتستنزل، ويعفى خبر هذه الضرائب من الدواوين، ويسامح بها جميعها جميع الأغنياء والمساكين، مسامحة ماضية الأحكام، مستمرة الأيام، دائمة الخلود خالدة الدوام، تامة البلاغ بالغة التهام، موصولة على الأحقاب، مسنونة في الأعقاب، ملعونا من يطمح إليها نظره، وتتناولها يده، أو يمسك عنها اليوم على طمع لايوصله إليه غده».

قال العهاد: وورد على السلطان وهو نازل على حلب بشارتان احداهما أن الاسطول المصري غزا في خامس عشر المحرم، ورجع بعد تسعة أيام وقد ظفر ببطسة مقلعة من الشام فيها ثلاثهائة وخمسة وسبعون علجا من خيالة وتجار، والثانية أن فرنج الداروم نهضوا فنذر بهم والي الشرقية، فخرج إليهم فالتقوا على ماء يعرف بالعسيلة، فاستولى عليهم المسلمون بعد ان كادوا يهلكون عطشا، لأن الفرنج كانوا قد ملكوا الماء فأرواهم الله بهاءالسهاء.

قلت: وكتب الفاضل عن السلطان الى بغداد بهاتين البشارتين وبفتح حلب وحارم كتابا شافيا أوله: «أدام الله أيام الديوان العزيز ولازالت منازل مملكته منازل التقديس والتطهير، والوقوف بأقصى المطارح من أبوابه موجبا للتقديم والتصدير، والأمة مجموعة الشمل بإمامته جمع السلامة لاجمع التكسير، الخادم ينهي أن الذي يفتتحه من البلاد

ويتسلمه إما بسكون التغمد أو بحركة مافي الأغهاد، إنها يعده طريقا إلى الاستنفار إلى بلاد الكفار، ويحسب جناحا يمكنه به المطار إلى ما يلابسه الكفار من الأقطار، وعلى هذه المقدمة فهو يستفتح بذكر ظفرين للاسلام: بـري وبحري، شامي ومصري، احدهما وهو البحـري عود احد الاسطولين اللذين اغزاهما اخو الخادم ابو بكر بمصر، وكانت مدة غيبته من حين خروجه إلى وقت عوده إلى دمياط تسعة أيام، فظفر ببطسة مقلعة من الشام فيها ثلاثمائة وخمسة وسبعون علجا منهم خيالة ذوو شكة وازعة، وتجار اولـو ثـروة واسعة، والثـاني وهـو البري نهوض فرنـج الداروم إلى أطراف بعيدة فنذر بهم والي الشرقية، فركب اليهم الليل فرسا، كما ركبوه جملا، وسروا ثقيلا، وسروا رملا فوافي الفريقان إلى مايعرف بالعسيلة، سبق الفرنج إلى موردته والسابق إلى الماء محاصر للمسبوق، ووردوا أزرقه فتعصب أرزقهم فظن المؤمن أن الكافر مرزوق، واشتد بالمسلمين العطش، ثم ثابوا إلى الفرنج بقوة انجاد السماء بالماء فلم ينج من الفرنج الا رجلان احدهما الدليل، والثاني الـذليل، وعـاد المسلمون الظبا وقد أطفأوا بهائها جمراتها».

ثم قال: « ويثني الخادم بذكر ماامتثله من الأوامر العلية في إغهاد سيف مجرده من استدعى تجرده، ومورده من عرض له وريده» ثم ذكر تسلمه حلب وأنه لايؤثر إلا أن تكون كلمة الله هي العليا لاغير، وثغور المسلمين لها الرعاية ولاضير، لانختار إلا أن تغدو جيوش المسلمين متحاشدة على عدوها، لامتحاشدة بعتوها ولو أن أمور الحرب تصلحها الشركة لما عز عليه أن يكون كثير المشاركين، ولاأساءه أن تكون الدنيا كثيرة المالكين، وإنها أمور الحرب لاتحتمل في التدبير إلا الوحدة، فإذا صح التدبير لم يحتمل في اللقاء إلا العدة، فعوض عهاد الدين من بلاد الجزيرة سنجار وخابورها ونصيبين والرقة وسروج، على أن المظالم تموت فلا ينشر مقبورها، والعساكر تنشر راية غزوها فلا يطوى منشورها، وأجاب بنشر مقبورها، والعساكر تنشر راية غزوها فلا يطوى منشورها، وأجاب

الخادم عهاد الدين إلى ماسأل فيه من ان يصالح المواصلة مهما استقاموا لعهاد الدين لأنه لم يشق بهم وإن كان لهم أخماً، ولم يطمئن إلى مجاورتهم إلى أن يضرب بينه وبينهم من عنايته بـرزخا، فليلح الآن عذرا لأجنبي إذا لم يثق، ولتكن هذه نصيحة من عوتب في شكره بحسن الظن فلم يفق، ومن شرطه على المواصلة المعونة بعسكرهم في غزواته، والخروج من المظالم فها زاد على ان قال: سالموا مسلمًا، وحاربواً كافـرا، واسكنوا لَتكون الرعيةُ ساكنة، وأظهروا ليكون حزب الله ظاهرا، وهذه المقاصد الثلاثة: الجهاد في سبيل الله والكف عن مظالم عباد الله، والطاعة لخليفة الله هي مراد الخادم من البلاد اذا فتحها، ومغنمه من الدنيا إذا منحها، والله العالم أنه لايقاتل لعيش ألين من عيش، ولالغضب يملأ العيان من نزق ولاطيش، ولايريد إلا هـذه الأمور التي قد تـوسم أنها تلزم، ولاينوي إلا هـذه النية التي هي خير مايسطر في الصحيفة ويرقم ، وكتب الخادم هذه الخدمة بعد أن بات بحلب ليلة، وخرج منها الى حارم، وكانت استحفظت مملوك الايملكه دين ولاعقل غرّاً ما هذبته نفس ولاأهل، فاعتقد ان يسلمها إلى صاحب أنطاكية، يسر الله فتحها، اعتقادا صرح بفعله، وشهره بكتبه ورسله، وواطأ على ذلك نفرا من رجال يعرفون بـ الشمسية، لايعرفون خالقا إلا من عرفوه رازقا، ولايسجدون إلا لمن يرونه في نهر النهار سابحا، وفي بحر الظلام غارقا، فشعر به من فيها من الأجناد المسلمين فشردوه ومن تابعه على فعله، وظفر به المملوك عمر بن أخيه في ضواحى البلد فأخذه وأرسله إلى قلعة حلب، وسار الخادم إليها فتسلمها ورتب بها حامية ورابطة، ولم يعمل على أنها للعمل طرف، بل إنها للعقد واسطة، والخادم كما طالع بماضيه الذي حازه الأمس المذكور، يطالع بمستقبله الذي ينجزه بمشيئة الله الغد المشكور، فهو متأهب للخروج نحو الكفار لاتسأم رايته النصب، ولاجهة سيره الرفع ولاجيشه الجر، ولايصغى إلى قول خاطر الراحة المفند: لاتنفروا في الحر، ولايجيب دعوة الفراش الممهد، ولايعرج على الظل الممدد، ولادمية القصر المشيد،

ولا يعطف على ريحانه فؤاد يفارقه حولا ويلقاه يوما، ولايقيم على زهرة ولد استهل فمتى ذكره الفطر على راحته قال: ( إني نذرت للرحمن صوما)(٢٧).

ومن كتاب آخر انفذه من نصيبين سنة ثمان وسبعين إلى بغداد: السبيل الخادم أن يبني ولايهدم، ويوفر جانبه ولايثلم، وان يفرق بينه وبين من يمسكون أعنة الجياد المسومة ولايطلقونها، ويكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها، فقد علم ان الخادم بيوت أمواله في بيوت رجاله، وأن مواطن نزوله في مواقف نزاله، ومضارب خيامه أكنة ظلاله، وأنه لايذخر من الدنيا الا شكته، ولاينال من العيش الا مسكته، وعدو الاسلام شديد على الاسلام كلبه، مضطرم على أهله لهبه، زجل اذا أصغت اسماع التأمل لجبه، ولو أن أحد من يدعي الملك ميراثا، ويعد البلاد له تراثا دفع إلى مدافعه هذا العدو الكافر، وإلى منافرة هذا الفريق النافر لعرفته الأيام ماهو جاهله، ولقلدته الحرب ماهوقاتله، ولحملته الأحوال ماتجوز تحته عابله».

وفي كتاب آخر: « وإذا أولاه أمير المؤمنين ثغرا لم يبت في وسطه وأصبح في طرفه، وإذا سوغه بلدا هجر في ظل خيمه، ولم يقم في ظل غرفه، وإذا بات بات بسيف له ضجيعا، وإذا أصبح أصبح ومعترك القتال له ربيعا، لاكالذين يغبون أبواب الخلافة أغباب الاستبداد، ولايؤامرونها في تصرفاتهم مؤامرة الاستعباد، وكأن الدنيا لهم اقطاع لاايداع وكأن الامارة لهم تخليد لاتقليد، وكأن السلاح عندهم زينة لحامله ولابسه، وكأن مال الخلق عندهم وديعة فلا عذر عندهم لمانعه ولالحابسه، وكأنهم في البيوت دمى مصورة في لزوم جدرها، لافي مستحسنات صورها، راضين من الدين بالعروة اللقبية، ومن أعلى كلمته بما يسمعونه على الدرجات الخشبية، ومن جهاد الخارجين على الدولة باستحسان الأخبار المهلبية، ومن قتال الكفار بأنه فرض كفاية تقوم به باستحسان الأخبار المهلبية، ومن قتال الكفار بأنه فرض كفاية تقوم به

طائفة فيسقط عن الأخرى في أخراها، ومن طاعة الخلافة بذكر اسمها والخروج عن سيهاها، فلا يقنعون بأنهم لايجاهدون، إلى أن يمنعوا من يجاهد عنهم ويثاغر، وبأنهم لايساعدون المسلمين إلى ان يساعدوا عليهم عدوهم الكافر، فقد توالوا الشيطان تليدا وطريفا، ووطئوا الاسلام وأهله وطئا عنيفا، فإذا جاء وعد الآخرة جاء الله بهم في زمرة الشيطان لفيفا».

وقال في الكتاب: « إن المواصلة مافزعوا إلى دار الخلافة إلا بعد أن فرعوا والا فطالما طمع أولهم كما طمعوا، وقديما دعوا إلى طاعتها فما سمعوا، وسمعوا فها اتبعوا، حتى أن الأولين منهم علموا أولياء الدولة من الأتراك ضد ماجبلت أخلاقهم عليه من عقوقها، وسنوا لهم اضاعة حقوق الله باضاعة حقوقها، فأين كان التعلق بالدار العزيزة وهم يحاصرون دار الاسلام بأحرابهم، ويرامون التاج الشريف بنشابهم ويمدون محاصرتها بالأسلحة والمنجنيقات،والازواد والإقامات، ويصافونُ الخلفاء مصافة المواقف، ويكاشفونهم مكاشفة المخالف، ويعززون دزدار تكريت وهي من أهون بـ لاد الله بجور الجوار، ويجعلونها سجنا لماليك الخلافة ذوي الاقدار، ولو تحرك اليوم متحرك لكانوا له كنانة، ولكانت بلادهم له خزانة، ويرجو الخادم بالموصل ان يكون الموصل الى القدس وسواحله، ومستقر الكفر من القسطنطينية على بعد مراحله، وبلاد الكرج، فلو أن لهم من الاسلام جارا لاستباح الدار، وبلاد أولاد عبد المؤمن، فلو أن لها ماء سيف الأطفاء مافيها من النار إلى أن تعلو كلمة الله العليا، وتملأ الولاية العباسية الدنيا، وتعبود الكنائس مساجد، والمذابح المتعبدة معابد، والصليب المرفوع حطبا في المواقد، والناقوس الصاهل اخرس اللهجة في المشاهد، ويضيف الى الديوان بمشيئة الله تعالى ما يجاور اكنافه، ويمد أطراف مثل: تكريت ودقوقا والبوازيج وخوزستان وكيش وعمان، والذي وقع اعظم من الذي يتوقع، واللذي طلع اكثر من الذي يتطلع، والذي رؤي أمس أكثر من الذي يسمع».

قلت: يعني أن مافتحه من البلاد أعظم من هذه التي يرجوها، وأشار بفعل المواصلة إلى ماسبق من فعل زنكي في حصار بغداد، ومساعدته للسلجوقية على العداة في ذلك الزمان، والله أعلم.

وفي آخر كتاب فاضلي إلى حطان بن منقذ باليمن عن السلطان: « فتح الله علينا ممالك وأضافها، وبلاد آمنها بنا مما أخافها، وبلغنا غرائب صنع لايبلغ أحد أوصافها، منها بلاد الشام بأسرها، ومملكة حلب بجملتها، والمدينة بقلعتها، وبلاد الجزيرة بدجلتها، فمنها ماأعيد على من اشترط عليه استخدام عسكره في بيكارنا، ومنها ما استمر في اليد وولاته من أوليائنا وأنصارنا، ولما لم يبق في البلاد الاسلامية إلا ماهو في يدنا أويد مطيع لنا، كان من شكر هذه النعمة أن نصرف القوة، ونثني العزمة، ونحد الشوكة، ونلبس الشكة للفرنج الملاعين، فننازلهم ونقارعهم، ونخاصمهم إلى الله وننازعهم، فنطهر الارض المقدسة من رجسهم بدمائهم إلى أن ترق السيوف للصخرة الشريفة لما مر بها من قسوة كفرهم واعتدائهم، فنحن نرجو أن نكون عين الطائفة من الأمة التي أخبر نبينا صلوات الله عليه أنها لاتزال على الحق ظاهرة، وبثواب الله وعدوه ظافره، والله تعالى يعيننا على ما يعنينا، ويلهمنا الاستجابة الله وعدوه إلى مايحيينا.»

# في رجوع السلطان إلى دمشق وخروجه منها للغزاة بمخاضة الأردن

رحل السلطان من حلب فمر على حماة، ثم حمص، ثم بعلبك، ثم دمشق.

قال القاضي ابن شداد: لم يقم السلطان في حلب إلا إلى يوم السبت الثاني والعشرين من ربيع الآخر، وأنشأ عزما على الغزاة، فخرج في ذلك اليوم إلى الوضيحي مبرزا نحو دمشق، واستنهض العساكر فخرجوا يتبعونه، ثم رحل في الرابع والعشرين منه إلى حماة، فوصلها، ثم رحل في بقية يومه، ولم يزل يواصل بين المنازل حتى دخل دمشق في ثالث جمادى الأولى فأقام بها متأهبا إلى السابع والعشرين منه، ثم برز في ذلك اليوم ونزل على جسر الخشب وتبعته العساكر مبرزة وأقام به تسعة أيام، ثم رحل في ثامن جمادى الآخرة حتى أتى الفوار وتعبى فيه للحرب، وسار حتى نزل القصير، فبات به وأصبح على المخاض، وعبر وسار حتى أتى بيسان فوجد أهلها قد نزحوا عنها وتركوا ماكان من ثقيل الاقمشة والغلال والامتعة بها، فنهبها العسكر، وغنموا واحرقوا مالم يمكن اخذه، وسار حتى أتى الجالوت وهي قرية عامرة وعندها عين جارية، فخيم بها وكان قد قدّم عز الدين جرديك، وجماعة من الماليك النورية، وجاولي علوك أسد الدين حتى تكشفوا خبر الفرنج، فاتفق أنهم صادفوا عسكر الكرك والشوبك سائرين نجدة للفرنج، فوقع أصحابنا عليهم، وقتلوا الكرك والشوبك سائرين نجدة للفرنج، فوقع أصحابنا عليهم، وقتلوا

منهم مقتلة عظيمة، وأسروا منهم زهاء مائة نفر، وعادوا ولم يفقد من المسلمين سوى شخص واحد يدعى بهرام الشاووش، فوصل إليه في بقية يوم الكسرة الواقعة، وهـو العاشر مـن جمادى الآخرة، وفي حـادي عشره وصل الخبر إلى السلطان أن الفرنج قد اجتمعوا في صفورية، ورحلوا الى الفولة وهي قرية معروفة، وكان غرضه المصاف، فلم سمع ذلك تعبى للقتال، وسيار للقاء العدو فالتقوا وجبرى قتال عظيم وقتل من العدو جماعة، وجرح جماعة وهم ينضم بعضهم الى بعض يحمي راجلهم فارسهم، ولم يخرجوا للمصاف، ولم يزالوا سائرين حتى أتـوا العين فنزلواً عليها، ونزل السلطان حولهم والقتال والجرخ يعمل فيهم ليخرجوا الى المصاف، وهم الايخرجون لخوفهم من المسلّمين فإنهم كانوا في كثرة عظیمة، فرأى السلطان الانتزاح عنهم لعلهم يرحلون فيضرب معهم مصاف، فسرحل نحو الطور سابع عشر جمادي الآخرة، فنـزل تحت الجبل مترقبا رحيلهم ليأخذ منهم فرصة فأصبح الفرنج راجعين، وعلى أعقابهم ناكصين، فرحل رحمه الله نحوهم وجرى من رمي النشاب واستنهاضهم للمصاف أمور عظيمة، فلم يخرجوا ولم يزل السلطان حولهم حتى نزلوا الفولة راجعين الى بلادهم، وعاد السلطان منصورا وقد نال منهم قتلا وأسرا، وخرب عفر بلا وبيسان وزرعين وقرى عديدة فنزل الفوار وأعطى الناس دستورا، فسار من آثر المسير، وأتى هو دمشق يوم الخميس الرابع والعشرين من جمادي الآخرة.

قال: فانظر إلى هذه الهمة التي لم يشغلها عن الغزاة أخذ حلب، ولا الظفر بها بـل كان غرضـه رحمه الله عليه الاستعانة بالبـلاد على الجهاد، والله يحسن جزاءه في الآخرة، كما وفقه للأعمال المرضية في الدنيا،.

وقال العهاد: خرج السلطان إلى الغزو، ورابط العدو بعين الجالوت، وعبر المخاضة الحسينية تاسع جمادى الآخرة، فوصل إلى بيسان وقد أخلاها أهلها، فأطلق الناس فيها النيران ونهبوا مافيها، وكذلك فعلوا

بأبراج وفلاع غيرها، وصادفت مقدمة العساكر خيلا ورجلا للفرنج عابرين من نابلس ومقدمه ابن هنفري فقتل منهم وأسر، وتوقل الباقون في الجبال، ووصل الخبر بأن الفرنج قد أقبلوا في ألف وخمسائة رمح، ومثله تركبلي وخمسة عشر ألف راجل، فأتاهم المسلمون وذلك على عين الجالوت، فأخذهم الرعب وخاموا عن الإقدام عليهم فخندقوا حولهم وأسندوا ظهورهم إلى الجبل، وأقاموا كذلك خمسة أيام، فلما رأى المسلمون منهم ذلك رجعوا عنهم، فتنفس خناقهم، ونكصوا على أعقابهم إلى الناصرة، وعاد المسلمون بالغنائم والأسارى لم يخلص العدو منها شيئا وذلك يوم الخميس سادس عشر جمادى الآخرة، وقد كانوا مدة مقامهم يتخطفهم المسلمون من كل جانب، ويرمونهم بالنبل، وينتظرون أن يحملوا أولا كما هو عادتهم فما فعلوا.

ومن كتاب فاضلي عن السلطان إلى بغداد : « لما كان بتاريخ الشامن من جمادى الأولى سار الخادم من أدنى المنازل من بلاد الاسلام إلى بلاد الكفر وقد تكاملت جنود الاسلام، وتعبت ميامنه ومياسره، وأخذت أهبه، وشحذت قضبه وباعوا الله مااشتراه، ومثل لأعينهم ثوابه فكأنها تراه، وساروا تحت ليل عجاج ستر السائر تحته سراه، وأصبح الخادم واياهم بعين الله في سبيله على ماء الأردن، وهو النهر الفاصل بين الإسلام والكفر، والمخاضة المضروب منها بسور على ذلك القطر، فخاض ذلك البحر، وذلك النهر، وأمدته نطف الحديد فإذا الماء يرمي بالشرن ويقذف بالجمر، وذلك يوم الخميس ثاني يوم المسير، وهو تاسع الشهر، ولما جاز المخاضة أخذ البلاد ضرب المخاض، وزلزلت أرضها فهي المورض وللغنيمة تراض، وأخذت رجال الاسلام تنقص الأرض من المزافها، وتقلع قلاع الجبال وتطير رؤوسها من أكنافها، فإذا البلاد قد انهزم أهلها فألحقها المسلمون مساكنها في الهزيمة، وعولوا فيها على سيوف المعاول فإذا هي راحلة وكأنها مقيمة، وهذه البلاد مدن ماكان عزم قبل منها مدنيا، وعهارات ماكان أمل اليها مفضيا، بل طال ماكان

عنها مغضبًا مثل بيسان وعفر بلا وزرعين وجينين، فكلها بـلاد مشاهير لها قرى مغلة، وبساتين مظلة، وأنهار مقله، وقبلاع مطلة، وأسوار قد ضربت على جهاتها، وأحاطت بجنباتها، واتخذتها المدن سياجا على قصباتها فغنم المسلمون مافيها من أقوات مختزنة، وشفوا منها حزازات القلوب المضطّغنة، وأحرقوا أوعية كفرها بالنار، وعذبوها عـذاب أهلها من الكفار، وقتلوها وكأن الضرام كان لها دما، وكتبوا عليها الخراب، وكأن السيف كان فيها قلما، فأجلوا عن حماها حما، وتساقطت جدرها فكأنها أسارت فيها النوى لمها، ولما كان يـوم السبـت الحادي عشر ورد الخبر بأن عسكر الكافرين قد ركب من مكان مجتمعه، وزحف بلابسه ومدرعه، فركب الخادم وسوى المؤمنين في مواقف القتال، ومنازل النزال، فمن متسرع يطوف عليهم بصفاح ليطاف عليه بصحاف، ومن متثبت يمشى إلى الموت مشى العروس ساعة الزفاف، وهنالك منظر ود المؤمنون لـ أن أميرهم لـ ناظر كما هـ و به آمـر، ولاغرو ان يصف ه الخادم ليسر المخدوم، لاليوصف الخادم، ومن وصف ضربة السيف فإنها وصف الضارب، ولم يصف الصارم، ونزل العدو إلى الأرض منحطا عن سرجه، ومنحازا عن فجه وسالكا نهجا غير نهجه، وأحدق به راجله وهوزهاء عشرين ألف راجل، وركز صليب صلبوته فاستوى في العجز المحمول والحامل، ونزل محصورا، وخندق فكأنها أصبح الكافر في حفر ذلك الخندق مقبورا، وأقام بإزائه خمسة أيام تماسيه الوقائع وتصابحه، وتماشيه الروائع وتصافحه، ويفزع فيه إلى الحفير ويتكرر إليه في اليوم الواحد النفير، ويبعث اليه السهم وهو في الحرب السفير، فيقبل تحية الضرب مترددة ولايردها، وتتبسم إليه صفحة النصل متوددة فلا يودها، ويجتهد في استخراجه وقد رأى العزائم، ولم يخرج لدعوتها، والمكارم ولم يرحل

ومن كتاب آخر إلى وزير بغداد: « أثاروا على يوم الكفر ليلة عجاج وجعلت ليل من وراءهم من الاسلام سكنا، وصبروا وصابروا فكأنها

كان السيف لهم أليفا، وكان المعترك لهم وطنا، وأخذت في البلاد النار مأخذها، ونفذت فيها الغير منافذها، وثلت عروشها، وتلت غروسها، وجليت في مصبغات النيران عروسها، وأصبحت تناجي العيون ثواكلها، وتصف النوازل منازلها دمنا على الأطلال مطلولة وصرعى بسيوف البلاء مقتولة، وجاء العدو فأحدقت به الأبطال، واستمدوا مغاني الشكوى لتبوح ألسنتهم إذا خلوا إلى شياطينهم، فأخلدوا إلى الأرض نازلين، وقعدوا عن الحملة ناكلين، واتقى فارسهم براجله، ورامجهم بنابله، ولاذ سيفهم بجفنه، ولاخير في حامله، ولاذ جفنه بأطرافه خوفا من كحله بسهم قاتله، وأقاموا محصورين لايستطيعون وردا ولاصدرا، ولايجدون متقدما ولامتأخرا، في كان للكفر فئة ينصرونه من دون الله، وماكان منتصرا وعرف النصل في لحن السيف، أن الشجاعة والنكول أمران منتصرا وعرف الله في القلوب، فلايقل الناس كيف.

#### فصل

# في ولاية الملك العادل حلب وولاية تقي الدين مصر وغير ذلك

قال العماد: وقد كان العادل نائبا بمصر، فلما فتح السلطان حلب كتب العادل اليه يطلبها منه مع أعمالها، ويدع الديار المصرية، فكتب السلطان إليه أن يوافيه الى الكرك، فإنه سائر إلى فتحه، فأشار القاضي الفاضل على السلطان أن يستنيب في الديار المصرية موضع أخيه العادل ابن أخيه تقى الدين فاستصحبه السلطان معه في رجب، إلى الكرك هذه السنة، وحماز في طريقه قبل وصوله اليها غنائم وخيم على الربة، ثم حصر الكرك ورماه بالمجانيق صباحـا ومساء، وتناوب عليه الأمراء، حتى خرج شهر رجب وماحصل منه الطلب، لكن عظمت النكاية في الكفار بأخذ أموالهم وتخريب الديار، ووصل الخبر أن الفرنج قد استجمعوا وتجمعوا بالموضع المعروف بالواله على قصد المسلمين وخلاص الكرك من أيديهم ورأى السلطان أن أمر حصره يطول فعول على الرحيل إلى دمشق، ووصل العادل إلى السلطان وهو بعد على الكرك، فجهز تقى الدين إلى الديار المصرية والياً عليها، وقوى عضده بصحبة القاضي الفاضل له، وتولى العادل حلب وأعمالها، ومنبج وجميع قـلاعها، فسـارُ إليها في رمضـان، ورجع منهـا إلى دمشق الملـك الظاهـر ونواب السلطان.

قلت: وكتب العادل إلى الفاضل يستشيره في التعوض عن مصر بحلب، فكتب اليه الفاضل كتابا فيه: إنها أنــــت كغيـــث مـــاطـــر حيثها صرفـــــه الله انصرف

والمولى أعلم، وبسياسة الدنيا أقوم، وقد تكرر الكتاب الناصري إليه بها نص عليه، وكشف له الغطاء وسنى له العطاء، وقالت له المخطوبة «هيت لك»، وأدى إليه مالك الأمر ماقد ملك، فلا زالت سعادته أنور من شمس، وأدور من فلك، ولا زال رابحا على الدهر إن امرء خسر، وباقيا إن امرء هلك».

ومن كتابآخر إليه: « أدام الله دولة حامي الحمى، وثبت الدولة الناصرية التي يقوم بها ملكان همامان هما: صلاح يمنع فسادا، وهذا سيف يحقن دما».

قال ابن ابي طي: كان السلطان يعظم الملك العادل، ويعمل برأيه في جميع آموره، ويتيمن بمشورته، ولايعلم بأنه أشار على السلطان بأمر فخالفه، حدثني قاضي اليمن جمال الدين قال: كان السلطان يجمع الأمراء للمشورة فإن كان العادل حاضرا سمع من رأيه وإن لم يكن حاضرا لم يقطع أمرا في المهات حتى يكاتبه بجلية الأحوال ثم يسمع رأيه فيها، وقال: وحدثني أبي قال: حدثني جماعة قالوا : كان السلطان ليس له غناء عن العادل ولا عن رأيه، فلم حصل العادل بمصر وبعد عن السلطان هناك صار السلطان يتكلف في مكاتبته بالأخبار، ويؤخر الأمور، إلى أن يرد عليه جوابه فيفوته بذلك كثير من المنافع الحاصلة للدولة وللجهاد، فلم حصر الكرك في هذه السنة كاتبه بالحضور إليه بعياله وأمواله وجميع أصحابه، وولى مصر تقي الدين، ولما حصل العادل عند السلطان وقع في نفسه أن يعوضه عن ولاية مصر، ثم حرا في ولاية يوليه إياها.

قال: وحدثني علم الدين قيصر الصلاحي قال: إنها أقدم السلطان - 477 -

العادل من مصر لأجل ولاية حلب، وبذلك كاتبه، ولهذا خرج العادل بأمواله وعياله وأثقاله، قال: وحدثني غيره قال: لما حصل العادل عند السلطان بأمواله وأثقاله كانت الأموال قد قلت على السلطان، وقد حصلت عنده عساكر عظيمة، فأحضر العادل ليلا وقال أريد أن تقرضني مائة وخمسين ألف دينار إلى الميسور، فقال السمع والطاعة، ثم قـام وخرج مـن عنده وكتـب اليه يقـول أمـوالي جميعها بين يـديك، وأنــا مملوكك وأشتهى أن أحمل هـذا المال الى خدمة السلطان ويكون عـوضا عنه مـدينة حلب وقلعتها، فـأجابه السلطـان: إنني والله ما أقـدمتك إلا لأوليك حلب، وإذ قد اقترحت ذلك فقد وافق ماعندي، فلما أصبح العادل أنفذ وسأل السلطان أن يكتب له بمدينة حلب كتابا ويجعله ككتاب البيع والشراء، فامتنع السلطان وقال: انها تكون حلب إقطاعا، والمال على له، فاعتذر العادل إلى السلطان، ولما اجتعما قال له السلطان: أظننت أن البلاد تباع أو ماعلمت أن البلاد لأهلها المرابطين بها، ونحن خزنة للمسلمين ورعاة للدين وحراس لأموالهم،أو ماعلمت أن السلطان ملك شاه السلجوقي لما وقف طبرية على جامع خراسان لم يحكم به أحد من القضاة ولا من الفقهاء، ثم قرر السلطان ولاية العادل لحلب وأعمالها إلى رعبان إلى الفرات إلى حماة، واستدعى ولده الظاهر من حلب، فلما حضر أمره بالعود إلى حلب وتسليمها إلى عمه العادل، ففعل وعاد الى دمشق، وسار العادل إلى حلب فالتقيا بالرستن وباتافيه، فكانت ولاية الظاهر بحلب في هذه النوبة نحو ستة أشهر، ولما وصل الظاهر إلى دمشق أقبل على خدمة والده، والتقرب إليه إلا أن الانكسار لخروج حلب عنه ظاهر عليه، وهـ و مع ذلك لايظهـ ر شيئا إلا الطاعة لـ والده، والانقياد إلى مرضاته.

حدثني أبي عن مجد الدين بن الخشاب قال: حدثني الملك الظاهر قال: لما بلغني أن السلطان أعطى حلب للملك العادل جرى علي ماقدم وماحدث وأصابني من الهم مالم أقدر على النهوض به، ووددت أني لم - 478 -

أكن رأيتها، ولادخلت إليها لأن قلبي أحبها وقبلها وطاب لي هـواؤها، ولما فارقتها كنت أحن اليها واشتاقها.

قال: ودخل العادل حلب في رمضان وخلع على المقدمين والأعيان، وكان قد قدم بين يديه كاتبه المعروف بالصنيعة لتسلم حلب وقلعتها، من الملك الظاهر، وولى القلعة صارم الدين بزغش، وولى الديوان والاقطاعات شجاع الدين بن البيضاوي صباغ ذقنه، وولى الانشاء ومايتعلق بأمور السر للصنيعة ابن النحال، وكان نصرانيا ثم اسلم على يد العادل، فولى ابن النحال الوظائف لجاعة من النصارى، وفي ذلك يقول الشاعر:

فساق ديسن المسيسح في دولة العسا دل حتسسى عسسلا على الأديسان ذا أمير وذا وزيسسسسسر وذا وا لوذا مشرف على السسسديسسوان

قال: ولم يزل الملك العادل يهذب أمور حلب إلى سادس عشري ذي القعدة، ثم خرج متوجها إلى دمشق بسبب أن السلطان اجتمع عنده في ذي القعدة عدة رسل، منهم رسل الخليفة، ورسل طغرل بن البهلوان ورسل قزل أخي البهلوان، ورسل شاه أرمن صاحب خلاط، ورسل المواصلة، ورسل قليج ارسلان المواصلة، ورسل عهاد الدين صاحب سنجار، ورسل قليج ارسلان صاحب الشهال، فأراد السلطان احضار العادل لساع الرسائل، ولحضور الأجوبة عنها، ولتقرير أمور الفرنج، ويوم وصل العادل الى دمشق احضره السلطان لسهاع الرسائل وسمع ماعنده في الأجوبة، ولما قضى أجوبة الرسل ودع السلطان وعاد الى حلب.

قال: ولما بلغ سيف الاسلام أن السلطان كتب لتقي الدين عهدا بولاية مصر عتب لأجل ذلك، فكتب السلطان له عهدا ببلاد اليمن

جميعها ،قال :وأقطع السلطان تقي الدين الاسكندرية ودمياط، وجعل لخاصته البحيرة والفيوم وبوش، ثم عوضه عن بوش سمنود وحوف دمسيس وذكر غير ذلك.

قال العهاد: أنعم السلطان على تقي الدين بالأعهال الفيومية، وسائر نواحيها بجميع جهاتها وحواليها، وزاده القبيبات وبوش، وأبقى عليه بالبلاد الشامية مدينة حماة وقلعتها وجميع أعهالها، ولما وصل تقي الدين إلى مصر اقتدى بالتدبير الفاضلي، وكان السلطان لايؤثر مفارقته فلها لم يجد من توجيه تقي الدين إلى مصر بداً، وكانت فيه حدة لم تكن في العادل احتاج في تقويمه إلى ندبة الأجل الفاضل.

قال القاضي ابن شداد: وقتل على الكرك في هذه الكرة شرف الدين بزغش النوري شهيدا رحمه الله، ثم رحل السلطان عنها مستصحبا أخاه العادل إلى دمشق، فدخل دمشق في رابع عشري شعبان، وأعطى العادل حلب في ثاني شهر رمضان، فسار في ذلك اليوم نحوها فوصلها وصعد القلعة في يوم الجمعة الثاني والعشريس من رمضان، وكان بها ولد السلطان الملك الظاهر ومعه سيف الدين يازكوج يدبر أمره، وابن العميد في البلد، وكان الظاهر أحب أولاده إلى قلبه لمَّا قد خصه الله به من الشهامة والفطنة والعقل وحسن السمت والشغف بالملك وظهور ذلك عليه، وكان من أبر الناس بوالده وأطوعهم له، ولكن أخذ منه حلب لمصلحة رآها، فخرج من حلب لما دخلها عمه العادل ويازكوج سائرين إلى خدمة السلطان، فدخل دمشق يـوم الاثنين ثامـن عشري شوال، فأقام في خدمة والده لايظهر له الا الطاعة والانقياد مع انكسار في باطنه لايخفى عن نظر والده.قال وفي ذلك الشهر وردنا على السلطان رسلا من جانب الموصل، وكنا قد ترسلنا إلى الخليفة الناصر لدين الله في انفاذ شيخ الشيوخ صدر الدين رسولا وشفيعا إلى السلطان، فسيره معنا من بغداد، وكان عزيز المروءة عظيم الحرمة في دولة الخليفة وفي سائر

البلاد، وكانت مكانته عند السلطان بحيث يتردد إليه إذا كان عنده في معظم الأيام قال: وكان الشيخ قد وصل إلى الموصل وسار منها بعد أن سار في صحبته القاضي محيي الدين بن كهال الدين، وكان بينهها صحبة من الصبا، وكنت مع القوم، وسرنا حتى أتينا دمشق، وخرج السلطان إلى لقاء الشيخ، ونحن في خدمته وأقمنا أياما نراجع في فصل حال فلم يتفق صلح في تلك الدفعة، وخرجنا راجعين إلى الموصل، وخرج السلطان إلى وداع الشيخ إلى القصير، واجتهدوا في ذلك اليوم أن ينقضي شغل، فلم يتفق وكان الوقوف من جانب محيي الدين فإن السلطان الشترط أن يكون صاحب إربل والجزيرة على خيرتها في الانتهاء إليه أو إلى صاحب الموصل، فقال محيي الدين: لابد من ذكرهما في النسخة، فوقف الحال، وكان مسيرنا يوم الخميس سابع ذي الحجة.

قال: وفي تلك الدفعة عرض على السلطان مواضع البهاء بمصر على لسان الشيخ فاعتذرت ولم أفعل خوفا من أن يحال توقف الحال على ومن تلك الدفعة ثبت في نفسه الشريفة مني أمر لم أعرفه إلا بعد خدمتي له، وأقام السلطان بدمشق ترد عليه الرسل من الجوانب، فوصله رسول سنجرشاه صاحب الجزيرة فاستحلفه لنفسه، وانتمى إليه، ورسل إربل وحلف لهم وساروا، ووصل اليه أخوه العادل يوم الاثنين رابع ذي الحجة فأقام عنده وعيد، وعاد إلى حلب.

قال العهاد: وصلت رسل صاحب الجزيرة معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي، ورسل صاحب إربل زين الدين يوسف بن على كوجك بن بكتكين، ورسل صاحب الحديثة وتكريت يشكون من صاحب الموصل، ويطلبون أن يكونوا من أولياء السلطان المنتمين إليه، ففعل السلطان ذلك، وكان أبو سنجرشاه سيف الدين غازي هو صاحب الموصل بعد والده مودود كها تقدم ذكره، فعهد إلى ابنه سنجر شاه بها فغلبه عليها عمه عز الدين مسعود بن مودود،

فبقيت الجزيرة بيـد سنجـر شاه وهـو من تحت يـد عمـه، وفي قلبه منـه مافيه، وكانت إربل وأعمالها ومايليها كلها، مضافة إلى الموصل، وصاحب الموصل هـو الحاكم على جميعها، فمن ثم طلب هو الانحياز إلى خدمة السلطان فأجابه، وسمع بذلك صاحب الموصل،فاستشفع بدار الخلافة إلى أن أرسل منها شيخ الشيوخ وشهاب الدين بشير إلى السلطان أن يجدد لصاحب الموصل الأيمان، ويكون له من جملة الأعوان، حربا لمن حاربه، سلما لمن سالمه، وجاء رسول صاحب الموصل قاضي القضاة محيي الدين أبو حامد محمد بن قاضي القضاة كمال الدين محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري وترفع في أداء الرسالة وأغلظ في الكلام، فألان له السلطان، وقال أنا أقضي حاجته على ماأورد ولكن قد سبق مني يمين لأولئك السلاطين فأنا استثنيهم وأردهم إلى اختيارهم لي أو له فأبى ذلك، وأراد أن تكون الصداقة له دون سائر ذوي المالك، وأشار إلى أن لهم من ينصرهم من جهة البهلوان ملك العجم، فعظم ذلك على السلطان، وكان ذلك محركا له إلى أن يعود إلى الموصل، ورجعت الرسل على ذلك غير ظافرين بطائل، وكان منزل شيخ الشيوخ بالرباط على المنيبع، ومنـزل القاضي محيي الديـن في جوسق بستان الخلخـال، وشهاب الدين بشير بجوسق الميدان، وتوفي ولـد شيخ الشيوخ بدمشق، وكان في صحبته فدفنه في المقبرة المحاذية للرباط، وحضر عنده السلطان وجماعة الأمراء للعزاء.

## فصل

## في باقي حوادث هذه السنة

قال العماد: وكانت شتوة هذه السنة كثيرة الأمطار، وكثرت مكاتبات العماد للفاضل، وأورد في بعضها أبياتا منها: ومحبكه بسالصدفية يقتسل مالي سوى انسان عيني مسعادا بالدمع انسان عليه أعول السدهسر ليسل كلسه في نساظسري لاصب ح إلا وجه ك المتهال ل خير تــــــمبين المنيـــــة والمنــــــي لاتهج روافسالموت عندي أسهلل ياغسا ئبين وهسم بفكسري حضسر ياراحلين وهمم بقلبين مـــاللسلـــق إلى فــــؤادي منهـــج مــاللصبـابــة غير قلبـي منهـــل لاتعــــدلـــواعنــــي فهالي معـــدل عنكــم وليـــس ســواكـــم لي مــوثل كـــل الخطــوب دفعتهــا بتجلـــدي إلا التفرق فهرو خطب معضل ان لم يجدني طيفك \_\_\_\_م في زورة في طيفك في المسلم في زورة في المسلم في أدق وأنحسل لاصبر لي لاقلب بالاغمضل لاعله مل بسالبين ماذا أفعل

قال ابن الأثير: وفي جمادى الأولى من سنة تسع وسبعين قبض عز الدين أتابك على مجاهد الدين قايهاز، وهو حينئذ نائبه في بلاده، واتبع في ذلك هوى من أراد المصلحة لنفسه، ولم ينظر في مضرة صاحبه، وكان الذي أشار به عز الدين محمود زلفندار، وشرف الدين أحمد بن أبي الخير الذي كان أبوه صاحب بلد الغراف وهما من أكابر الأمراء، فلما قبضه كان بيده إربل، وشهرزور ودقوقا، وجزيرة ابن عمر، وكان بها معز الدين سنجرشاه بن سيف الدين صغيرا، والحكم فيها إلى مجاهد الدين، ولهم أيضا قلعة العقر، فحين قبض امتنع زين الدين يوسف بن زين الدين على بإربل، وكان فيها لاحكم له مع مجاهد الدين، وامتنع معز الدين بالجزيرة، وأرسل الخليفة الناصر لدين الله عسكراً حصر دقوقا فملكها، ولم يحصل لعز الدين إلا شهرزور، وصارت هذه البلاد التي كانت بيده أضر شيء على الموصل، وبقي مقبوضا، فأخرجه وأعاده إلى ولاية قلعة الموصل إلا أن الذي أخذ من البلاد لم يعد إلى طاعته، وقبض عز الدين الموصل إلا أن الذي أخذ من البلاد لم يعد إلى طاعته، وقبض عز الدين على من كان أشار عليه بقبض مجاهد الدين.

قال ابن الأثير: وعلى الحقيقة ليس على الدول شيء أضر من إزالة مدبر لها وإقامة غيره، فإن الأول يكون كالطبيب الحاذق العارف بمزاج الانسان ومرضه وعلاجه ومايوافقه ويؤذيه، فإلى ان يعرف حاله ينفسد أكثر مما ينصلح.

قال ابن القادسي: وفي هذه السنة في جمادى الآخرة توفي الأبله الشاعر وهو من أسهاء الاضداد، واسمه أبو عبد الله محمد بن بختيار بن عبد الله، وكان فصمحا هجاء وله أشعار رقيقة منها:

زارمسن أحيسابسزورتسه والسدجسى في لسون طسرتسه يسسالهسسامسن زورة قصسسرت فسأمساتست طسول جفسوتسه

## ثم دخلت

## سنة ثهانين

قال العهاد: وقد تقرص البرد، فلها طاب النزمان تجهز السلطان بالعساكر المنصورة إلى الكرك مرة أخرى وأرسل إلى تقي الدين فجاء بالعساكر المصرية، والأجل الفاضل، وتتابعت العساكر المشرقية والملك العادل وجاء نور الدين بن قرا أرسلان صاحب الحصن وآمد وصاحب دارا وأخو صاحب سنجار وعسكر ماردين، فاجتمعت العساكر برأس الماء وأشفق السلطان على ابن قرا أرسلان من اقتحام المشاق، فأقامه برأس الماء بحوران إلى حين العود، وأمر العادل بالاقامة معه.

وقال القاضي ابن شداد: سير السلطان إلى العساكر يطلبها فوصل ابن قرا أرسلان نور الدين إلى حلب ثامن عشر صفر، فأكرمه الملك العادل إكراما عظيا، وأصعده القلعة وباسطه، ورحل معه طالبا دمشق، وكان السلطان قد مرض أياما ثم شفاه الله تعالى، ولما بلغه وصول ابن قرا أرسلان خرج إلى لقائه وكان رحمه الله يكارم الناس مكارمة عظيمة، فالتقاه على عين الجر بالبقاع في تاسع ربيع الأول، ثم عاد إلى دمشق وخلف نور الدين واصلا مع العادل، فتأهب للغزاة وخرج مبرزا إلى جسر الخشب، ووصل العادل وابن قرا أرسلان دمشق فأقاما بها أياما، ثم رحلوا يلتحقون بالسلطان، ورحل السلطان من رأس الماء ثاني ربيع الأخر طالبا للكرك، فأقام قريبا منها أياما ينتظر وصول الملك المظفر من مصر إلى تاسع عشر الشهر، فوصل تقي الدين، واجتمع به ومعه بيت العادل وخزائنه فسيرهم إليه، وتقدم إليه وإلى بقية العساكر بالوصول اليه إلى الكرك فتتابعت العساكر إلى خدمته حتى أحدقوا بالكرك في رابع عشر جمادى الأولى، وركب المجانيق عليه، وقد التقت العساكر المصرية والشامية والجزرية، ولما بلغ الفرنج ذلك خرجوا براجلهم وفارسهم إلى والشامية والجزرية، ولما بلغ الفرنج ذلك خرجوا براجلهم وفارسهم إلى والشامية والجزرية، ولما بلغ الفرنج ذلك خرجوا براجلهم وفارسهم إلى

الذب عن الكرك، وكان على المسلمين فيه ضرر عظيم، فإنه كان يقطع عن قصد مصر، بحيث كانت القوافل لايمكنها الخروج إلا مع العساكر الجمة، فاهتم السلطان بأمره لتكون الطريق سابله، ويسر الله ذلك وله الحمد والمنة، ولكن كان فتحه بعد ذلك، ولما بلغ السلطنان خبر خروج الفرنج تعبأ للقتال، وأمر العساكر ان تخرج إلى ظهر الكرك، وسير الثقل نحو البلاد وبقي العسكر جريدة، ثم سار السلطان يقصد العدو، وكان الفرنج قد نزلوا بموضع يقال له الواله، وسار حتى نزل بالبلقاء على قرية يقال له عين والفرنج مقيمون بالواله إلى السادس والعشرين من جمادى ماء عين والفرنج مقيمون بالواله إلى السادس والعشرين من جمادى الأخرة، ثم رحلوا قاصدين الكرك، فسار بعض العسكر وراءهم فقاتلوهم إلى آخر النهار، ولما رأى رحمه الله تصميم الفرنج على الكرك أمر العسكر أن يدخل الساحل لخلوه عن العساكر، فهجموا على نابلس ونهوها وغنموا مافيها، ولم يبق فيها إلا حصاها، وأخذوا جينين، والتحقوا بالسلطان برأس الماء.

قلت: وقد وصف القاضي الفاضل حصن الكرك في بعض كتبه فقال « هو شجا في الحناجر وقذا في المحاجر، قد أخذ من الآمال بمخنقها، وقعد بارصاد العزائم وطرقها، وصار ذئبا للدهر في ذلك الفج، وعذرا لتارك فريضة الله من الحج، وهو وحصن الشوبك يسر الله الآخر كبيت الواصف للأسدين:

م\_\_\_ام في ريوم إلا وعند دهما

#### لحم رجال أو يولغان دما

وفي كتاب آخر: « وأما الكرك فكفات المنجنيقات عليه متظافرة ، وحجارتها على من فيه حاجره، وقد جدعت أنوف الأبرجة، وأسبلت قناع الستائر وجوهها المتبرجة، وكل جوانبها وعرة المرتقى، صعبة المختطاه،

والسلطان يستعذب المشقات التي تتفادى منها الهمم، ويباشر جرات الشتاء الكالح بوجهه المبتسم».

ومن كتاب آخر: " وقد جمعت الحجارة في الإسقاط بين رؤوس الأعلاج، فرمت الشراريف والواقفين عليها لحايتها، وأرت الفرنج باهتدائها إلى أردائها غاية غوايتها، في أخرج أحد منهم رأسا إلا دخل في عينه نصل، وماهجر قراب الاسلام سيف إلا وله مع رقاب الكفر غمد قطعها وصل، وماعلى الحجر في الاسراف والتبذير حجر، ولكل ليلة من نقع الحوافر ومن سنا الأسنة فجر، ولقد أخذنا من العدو بالمخنق، وشرعنا في طم الخندق، والحائط واقع، والواقعة بهم محيطة، والدروع بالسيوف مفصلة وبالجروخ محيطة».

ومن كتاب آخر. "عداب الله بالحصن وأهله واقع، ماله من دافع، وإن دليل النصر قد ظهر، ومادونه من مانع، وأما المنجنيقات فقد نكأت في الأبراج بالهدم، وفي الأعلاج بالهتك، فلم تبق لها الحجارة الطائرة إليها حجارة قائمة، وإن لها من إمطارها عليها ليلا ونهار ديمة دائمة، وأطفنا عليها بالزرجون حتى وقعت الأسوار من سكرها، وضربنا دونها الستائر حتى ترنمت لصخرها، وعاطتها كفة المنجنية عقار عقرها، فالسوار المقابل للمنجنيقات قد انهدمت أبراجه وأبدانه، وانهدت قواعده وأركانه، ولولا الخندق الذي هو واد من الأودية واسع عميق لما تعذر إلى الزحف إليهم والهجم عليهم طريق».

ومن كتاب آخر: « الحصن الذي نحن حاضروه وحاصروه في حصانة الحصانة، قد هدت الحجارة منه ماأحكموه بالحجارة، وعدا عليه بالتخريب ماأعدوه للعمارة، بقسي المنجنيقات ترمى ولا تريم سنهامها، وتستديم من أعداء الله ومعقلهم بالقتل والهدم انتقامها، فما قابل المنجنيقات من الأبراج والأبدان قد أتى التخريب على مافيه من

العمران، فلم يبق إلا طم الخندق، والأخذ بعد ذلك من العدو بالمخنق، والقلوب واثقة بحصول الفتح، وقد علم كل واحد منا ان متجره قد فاز بالمربح، فما يسمع منا بحمد الله من أحد ملل ولاضجر ولاتسفر هذه النوبة إن شاء الله تعالى إلا عن نصر وظفر».

وقال العهاد: رحل السلطان من رأس الماء على طريق الظليل والزرقا وعمان والبلقا، ثم الرقيم وزيزا والنقوب واللجون، ثم أدر ثم الربة وذلك في بلد مآب، فلما تلاحقت العساكر نزل على وادي الكرك، ونصب عليها تُسعة مجانيق صفا قدام الباب، فهدمت السور المقابل لها، ولم يبق مانع إلا الخندق الواسع العميق، وهو من الأودية الهائلة، والمهاوي الحائلة والمهالك الغائرة الغائلة، ولم يكن في الرأي إلا طمه، وملؤه بكل ممكن وردمه، فعد ذلك من الأمور الصعاب وتعذر لحزونة الأرض وتحجرها حفر الأسراب، فأمر السلطان بضرب اللبن وجمع الاخشاب وبناء الحيطان المقابلة من الربض إلى الخندق وتسقيفها وتلفيق ستائرها وتأليفها، فتمت دروبا واسعة لايزحم فيها الجائي الذاهب، وتوافدت رجال العسكر وإتباعه وغلمانه وأشياعه على نقل مايرمى في الخندق، وهان طم الخندق بالدبابات التي قدمت والأسراب التي بنيت وأحكمت، فوجد الناس إلى الخندق طريقا مهيعا فهم يزد حمون آمنين من الجراح عاملين بالشراح والناس تحت القلعة على شفير الخندق لايستشعرون حذرا ولايخشون سهما ولاحجرا، وقد امتلأ الخندق حتى أن أسيرا مقيدا رمى بنفسه إليه، ونجا بعدما توالى من رمي الفرنج رمي الحجارة عليه».

وفي بعض الكتب العمادية: « لولا الخندق المانع من الارادة، وانه ليس من الخنادق المعتادة، بل هو واد من الأودية، واسع الأفنية لسهل المشرع وهجم الموضع، فلم يبق إلا تدبير طم الخندق، والأخذ بعد ذلك من العدو بالمخنق، فعملنا دبابات قدمناها، وبنينا إلى شفير الخندق

ثلاثة أسراب باللبن سقفناها وأحكمناها، فصارت منها إلى طرف الخندق طرق آمنه، وشرع الناس في طم الخندق منها ونفوسهم مطمئنة وقلوبهم ساكنة، وكان الشروع فيه يوم الخميس سابع جمادى الأولى، وقد تسنى طمه وتهيأ ردمه، وتسارع الناس إليه، وازد هوا عليه ولم يبق صغير ولاكبير إلا وهو مستبشر بالعمل، منتظر لبشرى نجح الأمل، وقد تجاسروا حتى ازد هوا تحت القلعة نهارا كازد حامهم في المصلى يوم العيد، وليلا كحضورهم في جامع دمشق ليلة النصف السعيد، وهم بحمد الله من الجراح سالمون، وبالنصر موقنون عالمون، وإن أبطأ العدو عن النجدة فالنصر سريع، والحصن ومن فيه صريع، قد خرقت الحجارة حجابه، وقطعت بهم اسبابه، وناولته من الأجل كتابه وحسرت لشام سوره وحلت نقابه، فأناف الأبرجة بجدوعة، وثنايا الشرفات مقلوعة، ورؤوس الأبدان عزوزة ، وحروف العوامل مهموزة، وبطون السقوف مقبورة، واعضاء كالساقف معقورة، ووجوه الجدر مسلوخة، وجلود البواشير مبشورة، والنصر أشهر من نار على علم، والحرب أقوم من ساق على قدم.

قال: وأشرف السلطان على أخذها ، فوصل الخبر أن الفرنج قد تجمعوا وجاؤوا منجدين لأهل الكرك ليزحزحوه عن حصارها، فثنى السلطان عنان العزم إليهم، وكانوا في منزلة الواله وتلك المواضع ضيقة صعبة المسلك، فانتظر السلطان أن يخرجوا إلى البلقاء، وتقدم عنهم بأميال فرجعوا وتفرقوا ولم يقدموا، وعلى قصد الكرك عزموا، ولما رأى السلطان أن الفرصة من الفئتين فاتت، مر على نابلس فأغار وغنم وفي طريق عوده نزل على سبسطية، وفيها مشهد زكريا عليه السلام وقد اتخذه الفرنج كنيسة، وأودعوها أمتعة نفيسة، وبها من الفرنج أسقف وقسس ورهبان ففدوها بأسارى مسلمين، ولاذوا بالأمان معتصمين، ثم أناخ على جينين فأهبط اوجها، وهدم برجها، وآب بالنهاب والسبايا والمرباع والصفايا، واجتمع بأصحابه على الفوار، وتحدث بالايجاد لطوادث الغور في الغوار.

### فصل

ثم رحل السلطان إلى دمشق للاجتماع برسل الخلافة شيخ الشيوخ وبشير، وكانوا وصلوا والسلطان محاصر الكرك، فاجتمع بهم وأكرمهم، وكانوا قد مرضوا ومات جماعة من أصحابهم، وعاد السلطان شيخ الشيوخ كل يوم وليلة في الرباط بالمنيبع، واستأذنوا في العود قبل الشفاء فضاقت الصدور بصدر ذلك الصدر على تلك الحالة، وعجزت تلك العثرة كما شاء الله عن الإقالة، ثم استقل مودعا وداع الأبد، وكان حسام الدين طمان مقدم عسكر سنجار مع السلطان حاضرا في الجهاد، فأذن له في العود وأمره بمرافقة صدر الدين والرسل معه والرفق بهم في مسيرهم، فساروا على سمت الرحبة، فاغتم الأمير طمان بركة تلك الصحبة، فأدركت المنية شهاب الدين بشير بالسخنة، ووصلوا بشيخ الشيوخ إلى الرحبة، وهناك لقى ربه.

قال: ولقد توفاه الله على الوفاء بعهده، والوفاق لعقده، مشيم الكرم، كريم الشيم، صالح العمل، ناجح الأمل، مفارقا للدنيا في حياته، مقبلا على الآخرة قبل وفاته، فهو ممن رفعت سريره الملائك ووضعت له في علين الأرائك، وكانت وفاته في شعبان بوأه الله الجنان.

قلت: كان صدر الدين هذا أحد السادة، وأبوه وجده من أكابر الأعيان، وشيوخ مشايخ الزمان، وهو عبد الرحيم بن اسهاعيل بن أبي سعد أحمد بن محمد النيسابوري، وقد ذكرت ترجمة والده في تاريخ دمشق وألحقتها من أخبار جده بها ذكره أبو سعد السمعاني في تاريخه.

وقال ابن القادسي: توفي صدر الدين في رجب برحبة مالك بن طوق، ودفن في قبة الى جنب قبر الشيخ موفق الدين محمد بن المتقنة السيد المين محمد بن المتقنة السيد وحبيان

مولده في ذي الحجة سنة ثمان وخمسهائة، وكان شيخا طائلافي العلم والدين والسداد ثابت الجنان في الحوادث المزعجة، والوقائع الباغتة الملجلجة، سديد البديهة صافي الفكرة جمع بين نظم الشعر ونثر الترسل، وكان يرسل إلى الأطراف، ورتب في مشيخة الشيوخ منذ توفي والده في جمادى الأولى سنة إحدى وأربعين وخمسهائة، ولم يزل على ذلك إلى أن توفي، وتولى بعده مشيخة الرباط صفي الدين اسهاعيل، ومن شعره يعني صدر الدين:

ولم أخضب مشيبي وهبوزين لايشاري جهالات التصابي ولكنن كي يسراني من أعادي فارهبه بوثبات الشباب

قلت: ووقفت على كتاب فاضلي إليه جوابا عن كتاب عتب فيه: «وقف على التحية الطيبة والكرامة الصيبة، والالفاظ العذاب إلا انها الغضاب، والنعيم إلا أنه العناب، والمساعة إلا أنها الحساب، والمتشابهات اللواتي أولها أحسن تأويلها، والمحكمات اللاتي هن أم الكتاب، ويكفي أنه مزج الصاب بعسله، وأرعف قلمه بها لايرعفه الشجاع من أنوف أسله، وهذا باب قد آن سده، وسبيل قد وجب صده، وعين دهر أصابت هذه المودة، وقد آن لها أن تنظرف وتنصرف، وبادرة هم قد حان أن تنكشف وتنكسف، فلا نظر بعدها للعين التي أصابت ولاخطرت في أثرها للخطرة التي آبت، ولا كان للايام في فضل أصابت ولاخطرت في أثرها للخطرة التي آبت، ولا كان للايام في فضل ميدنا على عبده نصيب، ولاعد أبدا على شباب الرضى عنه مشيب، ولا تمكن من حبيب وده إلى القلب رقيب، ولاملك رقه غير تلك اليد الكريمة، ولاسمعت حديث الحوادث تلك المودة القديمة».

قال العهاد: وخرجنا من دمشق في شعبان، وخيمنا على سعسع، ودعا تقي الدين فأمره أن يرجع بالعسكر إلى مصر، فسار في منتصف الشهر،

ثم رجعنا من فرض الجهاد إلى فرض الصيام بدمشق، ورجع كل عسكر إلى مركزه، ومدح العماد تقي الدين في هذه الكرة بقصيدة ثائية نحو خسة وثمانين بيتا أولها:

إذا شئتها عـــنغير قلبـــي تحدثــا فهاحـــل فيـــه الهم إلا ليلبثـــا خداشاهدي صدقي على صحة الهوى

ضناساكتامنى ووجدامحدثا

مريضكما أشفى على الناس سقمه

فسلاتعجسلافي أمسره وتسريشا رثسى لي عسدوي مسن جفساء أحبتسي

ناهيك منحال عدوي لهارثي

عهودكم بعدالنوى ماتشعثت

وحاشي لذاك العهدأن يتشعثا

ومنها:

وأملك بالملك المظفر ظافرا

مسن الجدوالجدوى قسديها ومحدثسا

مخوف السطاصعب الاباحسن الثنا

مرجى الندى سهل الرضى طيب النشا

صف أخر العمرين من عمر الدي

به العمران اليوم بالعدل ثلث

هم أحدث واقمع الضلاك بالهدى

فمذملك والم تلق في الدين محدث

غسفائي وغشي أنست حسامل نقصمه

بفضلك إن البحر يحتمل الغثا

ومنها في وصف القصيدة:

وقيد سهليت والثياء أوعسر مسرتقسي

فللافرق عنديبين تاءوبين ثا

#### فصل

# يحتوي على ذكر المفاضلة بين مصر والشام والتعريف بحال زين الدين الواعظ

الذي كان صلاح الدين يكاتبه بوقائعه، وهو الذي نم على عارة وأصحابه بها كانوا عزموا من قلب الدولة الناصرية مصرية كها سبق وسبب ذكره هنا انه هو الذي شرع في تفضيل مصر بكتاب كتبه الى السلطان في هذا العام،و قد تقدم للقاضي الفاضل كلام في تفضيل مصر، وذم الشام في أوائل أخبار سنة أربع وسبعين، وله من كتاب آخر: «دعونا من بعلبك البلد الأعسر، ومن رأس عينها الضيقة المحجر، ومن ثلجها الذي تنفش الجبال بعهنه، ومن بردها الذي لايشفع الجمر عنده إلا باذنه، وعودوا الى مااترفتم فيه ومساكنكم فإنها قد علتها وحشة لقطينها، فسألت مطالع دسوتها عن أقهار سلاطينها واذكروا النيل الذي وفي لكم في هذه السنة بنقصه، وأبى أن يكون ماؤه ذخيرة لغير جودكم الذي أحصاه الله ولم نحصه، واذكروا فيضها وماء طوبتها فقد كان يقيم الحجة على ثلج الشام ووخه، ويتغلغل برده فيسري الى قلب العليل، وكان جاريا على غير طريق فمه، واذكروا صحة هوائها وتعصبه لأيامكم حتى أنعم الله عليكم قبل صحة أجسامنا بصحة أجسامكم».

ومن كتاب آخر: « وأما أحوالي فإنني لم أزل ملتاثا منذ دخلت دمشق لتغير مائها وهوائها وأبنيتها وأبنائها وأوديتها وأدواتها، وقراها وقرنائها، ومن لي بمصر فإني أقنع بها تنبته أرضها من بقلها وقثائها واتيع بردى (٢٨) وماعساه بشربة من مائها، وامتطي متن السيف في هجر سوادها وسودائها، فالطلل هائل ولاطائل، وماكنا نسمع به من تلك

الفضائل متضائل، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فهي بلاد تستجدي ولاتجدى، وفعل المال بها لازم التعدي».

وقال العهاد: « هذا زين الدين علي بن نجا الواعظ، من أهل دمشق ومن ساكني مصر، وهو ذو لهجة في الوعظ فصيحة، وبهجة للفضل صبيحة، وقبول من القلوب، وفصول في فصل الخطاب للخطوب، وقد تأثث وتاثل، وقبل وأقبل، وأحسن السلطان إليه بالأعطيات، والاقطاعات وأجمل وأعطاه وأجزل، وأتم له مراده وأكمل، وكان السلطان يستشيره، ويروقه تدبيره، ويميل إليه لقديم معرفته وكريم سجيته، ووصل في هذه السنة منه كتباب إلى السلطان يشوقه إلى مصر ونيلها ونعيمها، وسلسبيلها ودار ملكها ودارة فلكها، وبحرها وخليجها، ونشرها وأريجها ومقسمها ومقياسها وإيناس ناسها، وقصور معزها، ومنازل عزها، وجيزتها وجزيرتها، وخيرتها وجيرتها، وبركتها وبركتها، وعدويتها وتعلق القلوب بقليوبها، واستلاب النفوس بأسلوبها، وملتقى البحرين، ومرتقى الهرمين، وروضة جنانها، وجنة رضوانها، ومساجدها وجوامعها ومشاهدها، ومرابعها ونواظر بساتينها، ومناظر ميادينها وساحات سواحلها، وآيات فضائلها، ورحاب شوارعها، وحلاب مشارعها، وشروق عربيتها، وغروب شرقيتها، وطيب طويتها، ومسار مسراها، ومجرى فلكها ومرساها وعجائب بناها، وغرائب مناها، وبيان عيانها بلسان بلسانها، وكياسة أخلاقها ونفاسة أعلاقها، وشتاؤها في الفضل ربيع نضير، وغبارها عبير، وماؤها كوثري وترابها عنبري».

ثم وصف العهاد غير ذلك، ثم قال: وذكر زين الدين الواعظ في كتابه مادل به على فضيلة تلك الديار من الآيات والأخبار، والآداب والآثار، ولو ظفرت به لأوردته بلفظه وجلوته بوعظه، لكنني فقدته فعربت معانيه وأحكمت مبانيه.

قال: فكتبت الى زين الدين الواعظ في جوابه عن السلطان: « عرفنا - 494 -

طيب المديار المصرية، ورقة هوائها، ونحن نسلم له المسألة في طيبها وتوفير نصيبها، ورقة نسيمها، ورائق نسيبها، لكن لاريب أن الشام أفضل وإن أجر ساكنه أجزل، وإن القلوب إلى قلبه أميل، وإن الزلال البارد به أعل وأنهل، وإن الهواء في صيفه وشتائه أعدل وإن الزهر به أشب، والنبت به أكهل، وإن الجهال فيه أكمل، والكهال فيه أجمل، وأن القلوب به أروح، والروح به أقبل ودمشق عقيلته المشوطة، وعقلته المنشوطة، وحديقته الناضرة، وحديقته الناظرة، وهي عين انسانه، بل انسان عينه، وصير في نقوده في عين نضاره ولجينه، فمستامها مستهام، وماعلى محبها ملام، ومافي ربوتها ريبة، وفي كل حبوة حبيبة، ولكل شائب من نورها شبيبة، وعلى كل ورقة ورقا، وعلى كل معانقة من قدود البانات عنقا، وشادياتها على الأعواد تطري وتطرب، وساجعاتها بالأوراد تعجم وتعرب، وجميع مافي سورة الـرحمن، ونحن نتلـو عليه آلاءها إلى أن يـرجع إلينا فنتلو على منكرها( فبأي آلاء ربكها تكذبان)(٢٩) وقد تمسكنا بـالآية والسنة والإجماع، وغنينا بهذه الأدلة عن الإختراع والإبتداع، أما أقسم الله تعالى بدمشق في قوله: ( والتين والزيتون) (٣٠٠) والقسم من الله لها أدل دليل على فضلها المصون، أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشام خيرة الله من أرضه يسوق إليها خيرته من عباده»(٣١) هذا أوضح برهان قاطع على أنه خير بلاده، أما الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على اختيار السكنى بالشام، أما فتح دمشق بكر الاسلام، وماننكر أن الله تعالى ذكر مصر وسهاها أرضاً فها الذكر والتسمية في جنب فضيلة القسم، ولا الإحبار عنها دليلا على الكرم، وإنها اكتسبت الفضيلة من الشام بنقل يوسف الصديق إليها عليه الصلاة والسلام، ثم المقام بالشام أقرب للرباط وأوجب للنشاط، وأجمع للعساكر السائرة من سائر الجهات للجهاد، وأين قطوب المقطب من سناء سنير، وأين ذرى منف المشرف من ذروة الشرف المنيف المنير، وأين الهرم الهرم من الحرم المحترم، وبينهما فرق مابين الفرق والقدم، وهل للنيل مع طول نيله، وطول ذيله، واستطالة سيله، برد بردى في نقع الغليل ونفع العليل، ومالذاك الكثير طلاوة هذا القليل، وسيل هذا السلسبيل، وإذا فاخرنا بالجامع وقبة النسر ظهر عند ذلك قصر القصر، على أن باب الفراديس في الحقيقة باب النصر، ومارأس الطابية كباب الجابية، ولو كان لناسها باناس لم يحتاجوا إلى قياس المقياس، ونحن لانجفو الوطن كما جفاه، ولانأبى فضله كما أباه، وحب الوطن من الإيمان، ومع هذا فلا ننكر أن مصر إقليم عظيم الشان، وإن مغلها كثير، وماءها غزير، وأن عدها نمير، وإن ساكنها ملك أو أمير، ولكن نقول كما قال المجلس السامي الاجلي وإن ساكنها ملك أو أمير، ولكن نقول كما قال المجلس السامي الاجلي الفاضلي اسماه الله: إن دمشق تصلح أن تكون بستانا لمصر، ولاشك أن أحسن مافي البلاد البستان،، وزين الدين وفقه الله قد تعرض للشام فلم أحسن مافي البلاد البستان،، وزين الدين وفقه الله قد تعرض للشام فلم يرض أن يكون المساوي، حتى شرع في عد المساوي، ولعله يرجع إلى الحق ويعيد سعة اسعاده ووفاقه إلى الأوفق إن شاء الله».

قلت: وقد قيل في وصف دمشق ومدحها شيء كثير، من النظم والنثر واشتمل ماجمعته في أول تاريخ دمشق على قطعة كبيرة حسنة، من ذلك ماوصف شيخنا أبو الحسن علي بن محمد السخاوي رحمه الله في مقامة تشتمل على المفاخرة بين دمشق ومصر، ووصف كلا من البلدين بها يليق به، وكان أول ماقدم دمشق يذمها في مكاتباته إلى مصر نظها ونثرا حبا للوطن، ثم لما استقر فيها قرت عينه وفضلها في بعض مكاتباته، وقد ذكرت كل ذلك في جزء مستقل به، وأما القاضي الفاضل رحمه الله فقد قال في بعض مكاتباته إلى مصر: « وبما أسر به قلبه الكريم أنني وصلت إلى دمشق المحروسة حين شرد بردها، وورد وردها، واخضر نبتها، وحسن نعتها، وصفا ماؤها وصفا دواؤها، وتغنت أطيارها، وتبسمت أزهارها، وافتر زهر اقحوانها، فحكى ثغور غزلانها، ومالت قضب بانها، فانثنت تثني، ولدنها، ورأيت من بساتينها ولاح لي فيح ميادينها، وتوسطت جنذ واديها، ورأيت ماأبدعه الله فيها، سمعت عند ذلك حماما يغرد، وهزارا يشدو ويردد، وقمريا ينوح وبلبلا بأشجانه يبوح، فوقفت أثني

على باريها، وأكاد بالدمع أباريها، أسف على أيام خلت بعدما حلت منها وفيها، فعند ذلك عاينت روحي وزال أنيني ونوحي: وكانت النفس قدمات بغصتها

#### فعند ذلك عسادت روحهسا فيهسا

قلت: ووصف أيضا دمشق من أهل مصر من يرجع إلى قوله ويرضى بحكمه، لفضله وفصله، وهو الوزير العادلي صفى الدين أبو محمد عبد الله بن على المعروف بابن شكر في كتاب البصائر له فقال: « دمشق نزهة الأبصار، وعروس الأمصار، ومجرى الأنهار، ومغرس الأشجار، ومعرس السفار، ومعبد الأبرار المستغفرين بالأسحار، ظلها الممدود، ومقامها المحمود، وماؤها المسكوب وعيبها المسلوب، ومحاسنها المجموعة، وفضائلها المروية المسموعة، ودرجتها المرفوعة، وفاكهتها الكثيرة لامقطوعة ولاممنوعة، ونسيمها العليل، وهجيرها الأصيل، وماؤها السلسبيل، وقد شرفها الله تعالى بالذكر في كتابه، وآوي إليها من اختار من أنبياته وأحبائه، فقال تعالى في كتاب ه المبين: ( وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين)(٣٢١) ولم تزل مقر البركات ومعدن النبوات، ومنزل الرسالات، ومسكن أرباب الكرامات، وورد في تفضيل بقعتها من الأخبار مالايشك في صحة اسناده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « الشام صفوة الله من بلاده، فيها خيرة الله من عباده"، ونبه في خبر آخر على عظم فضله، فقال: « ان الله تكفل لي بالشام وأهله» (٣٠٠ وبارك في سكناها ورغب في سكناها أهل الاسلام بقول عليه السلام: " البركة في الشام " وذهب بعض المفسرين من أهل الاجتهاد إلى أنها( أرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد)(٢٣).

قال العهاد: ولما أنعم الله تعالى علي بإسكاني في فنائها، وتخيري لبنائها ونزهتي في أفنائها، وأنسى بانسانها، مضيت إلى جامعها الجامع، وشفعت

بادراك البصر منه ادراك المسامع فلما وصلت، وحللت الحبى لديه، رأيت مرأى صغر الرواية، ورونقا حصل من الحسن على النهاية، ونورا يجلو الأبصار، وجمعا يفضل على جموع الأمصار، وعبادة موصولة على الاستمرار، وقرآنا في آناء الليل وأطراف النهار، ومنقطعين إليه قد انفقوا في الاعتكاف به نفائس الاعهار، والبركات تحف بجوانبه، والعلوم تنشر في زواياه ومحاربه، والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسند وتروى، والمصاحف بين أيدي التالين تنشر فلا تطوى، واعلام البر فيه ظاهرة فلا تخفى ولا تزوى، والخلق منقسمون إلى حلق، قد نبذ أهلها ماوراءهم من العلق، والاسلام فيه فاش، والجهل به متلاش، وهو مما بناه الاولون لعبادتهم، وجعلوه ذخرا لآخرتهم، ومابرح معبدا لكل ملة، اتخذته المجوس واليهود والنصارى قبل الاسلام هيكلا وقبلة، وهو بيت المتقين، المجوس واليهود والنصارى قبل الاسلام هيكلا وقبلة، وهو بيت المتقين،

قال: « وعاشرت أهلها وباشرتهم، ثم كاثرتهم وكاشفتهم، فرأيت سادة أدباء، وعلما نجباء، ورأيتهم يتناظرون في الفقه مناظرة الوالد مع ولده، ويقفون عند كتاب الله، فلا يعدلون عن واضح جدده، ويفسرونه عن علم واستبصار، ويحتاطون في علمهم بصحيح الأخبار، ويتبعون ماوردت به ثقاة الآثار، وعامتهم مشغولون بالمعاش، آخذون من زينتهم عند كل مسجد أفضل الرياش، لايخوضون في لغط ولا إكثار، ولايجتمعون على فساد نية في مقيم ولابعيد الدار».

قال: « فأقمت منها في أشرف البلدان، التي هي انموذج الجنان، وعنوان الدار التي خازنها رضوان، والقلوب فيها عند ذكر الله حاضرة، والنفوس بالخير دون الشر آمرة».

#### فصل

## في باقى حوادث هذه السنة

قال العهاد: كانت إدبل ومايجري معها من البلاد والقلاع من ولايات الموصل غير معدودة في ولاية السلطان، فأراد صاحب إربل أن ينفرد عنه ويستبد بالبلاد فاعتزى الى السلطان وكاتبه وطلب منه منشورا ببلاده فكتبه له وفيه: «إن الله لما مكن لنا في الأرض، ووفقنا في اعزاز الحق، واظهاره لاداء الفرض، رأينا أن نقدم فرض الجهاد في سبيل الله فنوضح سبيله، ونقبل على إعلاء كلمة الدين وننصر قبيله وندعو أولياء الله من بلاد الاسلام إلى غزو أعدائه، ونجمع كلمتهم في رفع كلمته العليا في أرضه على استنزال نصر من سهائه، فمن ساعدنا على أداء هذه الفريضة، واقتناء هذه الفضيلة، يحظى من عوارفنا الجزيلة بحسن الصنيعة ونجح الوسيلة، ومن أخلد إلى الارض واتبع هواه، وأعرض عن حق دينه بالاقبال على باطل دنياه، فإن أناب قبلناه وإن أصر على غوايته أزلنا يده وعزلناه» وتفصيل ماكتب في منشوره: إربل وقلعتها وأعها عميع ماقطعه الزابي الكبير: شهرزور وأعها معايش بيت قفجاق، معايش بيت القرابلي، الدشت والزرزارية.

قال: وفي هذه السنة مستهل جمادى الآخرة توفي صاحب ماردين، وهو قطب الدين ايلغازي بن البى بن تمرتاش بن ايلغازي بن أرتق، والأمراء الأرتقية هم الذين رتقوا فتوق الاسلام أولا، وكانوا يتولون بيت المقدس وحموه من الافرنج قبل المصريين، وإنها أخذه الفرنج سنة اثنتين وتسعين وأربعهائة من المصريين، فبقي الساحل كله مع أهل الشرك فحمت الأرتقية ديار بكر وما والاها، وحلب وأعهالها، وتوارثوا ديار بكر كابرا عن كابر إلى أن انتهى إلى هذا قطب الدين أعهال ميافارقين وماردين، فلها مات بقيت على ولده وله عشر سنين، وانتهى إلى ابن عمه

نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سليان بن أرتق حصن كيفا وخرتبرت، والبلاد التي تناسبها، وأضاف السلطان إليه آمد، وقد كان قطب الدين أولا على مصافاة صاحب الموصل لما بينها من القرابة، ثم أذعن للسلطان ودخل تحت طاعته.

قلت: وفي هذه السنة أيضا توفي خليفة المغرب يوسف بن عبد المؤمن ابن علي، وولي ابنه يعقوب.

قال القاضي ابن شداد: وبعد عود السلطان من حصار الكرك وصل رسل الخليفة ومعهم الخلع فلبسها السلطان وألبس أخاه العادل وابن أسد الدين خلعا جاءت لها، ثم خلع السلطان خلعة على نور الدين بن قرا أرسلان، وأعطاه دستورا فسار إلى بلاده ووصلت رسل زين الدين مستصرخا إلى السلطان يخبر أن عسكر الموصل وعسكر قزل نزلوا على إربل مع مجاهد الدين قايهاز، وانهم نهبوا وحرقوا، وانه نصر عليهم وكسرهم، فلها سمع ذلك سار من دمشق يطلب البلاد، وتقدم إلى العساكر فتبعته وسار على طريق المغار ويبوس البقاع إلى بعلبك، ومرض العهاد فانقطع بها، وسار السلطان إلى حمص، ثم حماة فأقام بها إلى أن المطران واسمه أسعد بن الياس إلى العهاد ببعلبك لما سمع بمرضه، فسار من دمشق إلى بعلبك في يوم وليلة، وعمل معه عمل من طم لمن فسار من دمشق إلى بعلبك في يوم وليلة، وعمل معه عمل من طم لمن حب، فبرىء بعون الله تعالى، فرجع إلى دمشق، فلها استقام مزاجه، حجا، إلى السلطان فوافقه بحهاة.

#### ودخلت

### سنة احدى وثمانين

قال العهاد: والسلطان مخيم بظاهر حماة ،فسار إلى حلب وتلقاه أخوه العادل واجتمعت له بها العساكر فخرج منها في صفر لقصد الموصل، فسار وقطع الفرات، وأقام العسكر ثلاثة أيام للعبور بها، وكان السلطان قد سير إلى معاقل الفرات وقلاعه، ونواحيه وضياعه، وأمر أهلها بعمارة كل سفينة في الفرات وزورق ومركب، وجمعها من كل مشرق ومغرب، ثم وصل إلى حران، وفيها مظفر الدين بن زيـن الدين، وهو أخو زين الدين يوسف صاحب إربل، وقد كان أول من دخل في خدمة السلطان، أول ما قصد تلك البلاد في المرة الأولى، واقتدى به أخوه وغيره من أصحاب الأطراف في الانتهاء إلى السلطان، وحضر معه حصار عدة بلاد كالموصل وسنجار وأمد وحلب، وأظهر من المودة فوق ماكان في الحساب، وكان كثير الحث للسلطان على المسير إلى الموصل، هذه المرة برسوله وكتابه وقال رسوله للسلطان إن مظفر الدين إذا عبرتم الفرات يستدرك كل مافات، ويقوم بكل ما يحتاج إليه في تلك البلاد من النفقات والغرامات والأزواد، وتقدم يـوم الوصـول إلى حران خمسين ألف دينار، وكتب خطه بذلك، فلم وصل السلطان إلى حران لم ير منه ما التزمه الرسول، فارتاب به وظن أنه مال مع المواصلة، ووشت الأعداء فيه بـذلك وأن نيتـه قد تغيرت، فحلف للسلطان أنه لم يتغير وأن ماالتزمه الرسول لم يكن بأمره وهو ابن ماهان، فانعزل عنده عن مرتبته وهان، فقبض السلطان على مظفر الدين ليتبين امره، وشاور فيه أصحابه فأشار بعضهم باللافه، وبعضهم باستبقائه واستئلافه فعفا السلطان عنه على أن يسلم إليه قلعتى الرها وحران، ففعل ذلك وهـو مسرور ببقاء نفسه، ثم أعيدت إليه القلعتان في آخر السنة لما رأى السلطان من حركاته المستحسنة.

قال القاضي ابن شداد: وسار السلطان حتى أتى حران على طريق البيرة والتقاه مظفر الدين بالبيرة في ثاني عشر المحرم، وكان قد وصل إليه عز الدين بن عبد السلام، يعني، الموصلي رسولا واسمه ابراهيم بن علي ابن عبد السلام، ويكنى بأبي الخليل، فلقيه بحماه يعتذر بما جرى، فأعطاه دستورا بعد أن أكرمه، وسار من غير غرض.

قلت: وصحب ابن عبد السلام في هذه السفرة من الموصل عمر بن عمد المعروف بابن الشحنة، فمدح السلطان بقصيدة أولها: على الحي من وادي الغضاء إذ تفرق والماء

سلام مشوق قدبراه التشوق

فلما بلغ مديحها إلى قوله: وقـــالــتلــي الآمــال إن كنــت لاحقـــا

بأبناءأ يوب فأنت الموفق

قال له السلطان: لقد وقفت وأجازه جائزة سنية.

ثم قال القاضي: وتقدم السلطان إلى سيف الدين المشطوب أن يسير في مقدمة العسكر إلى رأس عين، ووصل السلطان حران في الثاني والعشرين من صفر، وفي السادس والعشرين منه قبض على مظفر الدين لشيء كان جرى منه، وحديث كان بلغه عنه رسوله، ولم يقف عليه وأنكره وأخذ منه حران والرها، ثم أقام في الاعتقال تأديبا له إلى مستهل ربيع الأول، ثم خلع عليه وطيب قلبه وأعاد عليه قلعة حران وبلاده التي كانت بيده، وأعاده إلى قانونه في الاحترام والاكرام، ولم يتخلف له سوى قلعة الرها ووعده بها، ثم رحل السلطان ثاني ربيع الأول من حران إلى رأس عين، ووصله في ذلك اليوم رسول قليج أرسلان يخبره ان ملوك

الشرق بأسرهم قد اتفقت كلمتهم على قصد السلطان إن لم يعد عن الموصل، وماردين، وأنهم على عزم ضرب المصاف معه إن أصر على ذلك، فرحل السلطان يطلب دنيسر فوصله ثامن ربيع الأول عهاد الدين ابن قرا أرسلان ومعه عسكر نور الدين، فالتقاهم السلطان واحترمهم ثم رحل من دنيسر نحو الموصل، حتى نزل بموضع يعرف بالاسهاعيليات، فرتب الموصل بحيث يصل من العسكر كل يوم نوبة جريدة تحاصر الموصل، فبلغ عهاد الدين بن قرا أرسلان موت أخيه نور الدين، فطلب من السلطان دستورا طمعا في ملك أخيه، فأعطاه دستورا.

وقال العهاد: خرج السلطان من حران في ربيع الأول فمر على رأس عين ودارا، فخرج اميرها بأصحابه في الخدمة، وقدم عماد الدين أبو بكر ابن قرا أرسلان بعساكر ديار بكر وآمد نياب عن أخيه نور الدين فإنه كان مريضا، ثم رحل إلى نصيبين، وتنكب طريق الدولعية فنـزل على بلد آخر ربيع الأول، ثم توجمه إلى الموصل وخيم على الاسهاعيليات، وقدم على السلطان زين الدين صاحب إربل، وأول مابداً به السلطان يوم نزوله على بلد قبل الاسهاعيليات ارسال ضياء الدين أبي الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد الله الشهرزوري إلى الخليفة بها عزم عليه من حصر الموصل، فإن أهلها مواصلون الأعاجم، وخاطبون لسلطانهم القائم، وناقشوا اسمه في الدنانير والدراهم، وانهم يتعززون بالبهلوان، ويعجزون إلا عن الطاعة والإذعان، وانهم يرسلون الى الفرنج ويقوون نفوسهم على قصد الثغور، وتفريق الجمهور، وأنه ماجاء طمعا في استضافة ملك، ولااستزادة سلك، ولاقلع بيت قديم، ولاقطع اصل كريم، وإنها مقصوده الاصلي ومطلوبه الكلي ردهم إلى طاعة الإمام، ونصرة الاسلام، وكشف مااعتادوه واعتودوه من الظلم والظلام، وكظمهم عن استحلال الحرام، وقطعهم عن مواصلة الاعجام، وإلزامهم بها يجب عليهم من حفظ الجار، وصلة الأرحام ،فهذا صاحب الجزيرة، وهو ابن أخي صاحب الموصل ولي عهد أبيه، لم يرع فيه ذمة أخيه، وأبعده عما استحقه بالارث والتولية، وحرمه مايستوجبه من التربية والتلبية، وأخاف حرمه وقطع رحمه، ولو تمكن منه لأطاح دمه، ولولا خوفه من جانبه وتوقيه من دبيب عقاربه لما التجأ إلى هذا الجانب، ولما اختار الأجانب على الأقارب، وهذا صاحب إربل جار الموصل أبوه زين الدين على هو الذي حفظ بيتهم، وخلف في إحيائهم ميتهم، وهذا ولده في جوارهم مسكوه بجورهم، وحديث صاحب الحديثة في حادثه لاتخفى، وعين من بتكريت من بخافتهم وآفتهم لاتكرى.

قلت: وفي بعض الكتب الفاضلية عن السلطان إلى الديوان: وكان قد تحيز إلى الخادم في وقت حركته صاحب تكريت والحديثة وهو يستأذن في استتباعها بحكم التقليد الذي تناول هذا وغيره، ولم يستأذن في ذلك استئذانا مخصصا إلا لمحلهم من جوار دار الخلافة، ولأنها بما يرى الخادم إضافته الى مايجري في خاص الديوان العزيز مع غيرهما بما يجري مجراهما في القرب من الجوار، والدخول في زمام شرف تلك الدار، فإن أذن له استثناهما في صلح إن تم معهم أو هماهما مع مباينيه إن اختار المشار اليهم البقاء عليها، وهذا برد شرف قد أعوزه علمه، وتاج إذا أسلمه الحظ الشريف نظم الفخار ومنتظمه».

وفي كتاب آخر: « وماكنا بشهادة الله في قتال المذكورين إلا كقاطع كفه ليسلم سائر جسمه، وكراكب حد السنان مضطرا في حكمه».

وأصحب العهاد الرسول قصيدة مدح بها الصاحب مجد الدين أبا الفضل أولها:

قضى الوجدليأن لاأفيق من الوجد

فياضلة اللاحسي إذاظن أنيدي

عبك مجلد على كدل حدادث ولكن على هجرانكم ليدس بالجلد ببغداد حطوار حلكم ليخصكم أبو الفضل مجدال دين بالفضل والمجد رآه الإمام الناصر الدين ناصرا فحاول تعويلا على نجده المجدى

ومنها:

اليك صلاح الدين ألجأ أمرو

فحطركنه والعقدب الشدوالشد مليك على حرب العدو مصمم ومازال فيه غالب الجدوالجند ومازال فيه غالب الجدوالجند تساور أف وا الجراح رماحه مساورة الأميال للأعين الرمد على المنايا الحمر بالكفر مجريا دم الأصفر الرومي بالأبيض الهندي ومان لأمير المؤمنين كيروسف فتى في مراضيه بمهجته يفدي

قال: وشرع السلطان في إقطاع البلاد والتوقيع بها على الأجناد، وسير الأمير سيف الدين علي بن أحمد المعروف بالمشطوب الهكاري، ومعه الأمراء من قبيلته والأكراد من شيعته إلى بلد الهكارية، وجماعة من الأمراء الحميدية إلى العقر وأعها لاستفتاح قلاعها، واستغلال ضياعها، ونصب الجسر، وملك الأمر وعبره مظفر الدين صاحب حران وغيره من الأمراء، وخيموا بالجانب الغربي وكان الجر إذ ذاك شديدا، فأمر السلطان بالصبر عن القتال إلى أن يطيب الزمان، وأهل الموصل في الحصار، وأشير عليه بتحويل دجلة وكان ماؤها قد قل بطريق ذكره خبير الحصار، وأشير عليه بتحويل دجلة وكان ماؤها قد قل بطريق ذكره خبير الحصار، وأشير عليه بتحويل دجلة وكان ماؤها قد قل بطريق ذكره خبير الحصار، وأشير عليه بتحويل دجلة وكان ماؤها قد قل بطريق ذكره خبير

ونقلها وتحويلها إلى دجلة نينوي، وتعطش الموصل إذا الماء عنها انزوى، وعرض ذلك على رأي الفقيه العالم فخر الدين أبي شجاع ابن الدهان البغدادي، وكان مهندس زمانه، وإنسان عين الفضل وعين انسانه، وكان منذ عهد قديم سكن الموصل في ظل كبير من أصحاب زين الدين علي، ولما سمع بكرم السلطان تفيأ بظله، وتعرف إلى فضله، فصدق المشير بذلك وقال: هذا ممكن ولايتعذر، ويتيسر ولايتعسر، ومن كتاب عادي إلى بغداد: « وذكر المهندسون أهل الخبرة انه يسهل تحويل دجلة الموصل عنها بحيث يبعد مستقى الماء منها، وحينتذ يضطر أهلها إلى تسليمها بغير قتال، ولاحصول ضرر في تضييق ولانزال».

#### فصل

# فيما فعل السلطان في أمر خلاط وميافارقين وغيرهما من البلاد

قال العهاد: ثم وصل خبر وفاة شاه أرمن صاحب خلاط، فتحول اليها العزم، وترجح بها الحزم، وكان ورود خبر موته في العشرين من ربيع الآخر، وكان موتـه في التاسع منه، ولم يخلف ولدا ولا ذا قـرابة يكون خلفًا له فيها، ووردت كتب الأولياء من أهل بدليس وغيرها إلى السلطان يخطبونه لها، وهم خاثفون من العجم أن يتولوها، فاختلف الناس على السلطان فمن مشير بالإقامة إلى انفصال أمر الموصل، ومن مشير بالمسير إلى بـلاد الأرمن فإن الموصل غير فـائتة، مـن قائل بـانقسام العسكـر في الجهتين فترجح رأي السلطان على المسير إليها، فكتب إلى الخليفة يطلب منه كتاب تقليد ببلاد الأرمن وديار بكر والموصل، فجاءه بعد فتح ميافارقين مثال شريف بتقليده النظر في أمر ديار بكر والنظر في مصالح أيتام ملوكها، ثـم رحل السلطان عن الموصل في أواخر شهـر ربيع الآخر، وقدم في مقدمته ناصر الدين محمد بن شيركوه ابن عمه، ومظفر الدين صاحب حران وأمرهما أن يسيرا إلى خلاط من أقرب الطرق، فلم وصلا وجدا سيف الدين بكتمر أحد عماليك شاه أرمن قد دخلها وحماها، وتغلب عليها، وجماء بهلوان في عساكر الشرق وهو شمس الدين أبو جعفر محمد بن ايلـدكز متولي تلك البلاد، فنزل من الجانب الآخر، وكان وزير خلاط مجد الدين بن الموفق بن رشيق يظهر للسلطان المودة والمناصحة، وهـ و على خلاف ذلك، وكتب إلى ناصر الـ دين أن يقيم على القرب، فهو اشد للارهاب والرعب، ففعل ولو خلاه لسبق إليها، وقيل إن هذا الوزير ايضا أنفذ الى بهلوان، وأمره بالاتيان، وأظهر له المودة والاحسان، ولما تمادى النزمان، وقرب منها البهلوان راسله بكتمر وحمل إليه مع ابنته زوجة شاه أرمن الأموال التي أودعت المخزن، وندب السلطان إليها الفقية ضياء الدين عيسى، فدخلها وتخللها وتأملها وتكلم مع الوزير وشاوره فأحال الحال على البهلوان، وأنه جاء ليتملك المكان، ولو استعجلتم لسهل ماصعب الآن وهان، ثم جرت مراسلة بين السلطان والبهلوان، وانفصل الأمر كانه ماكان.

وقال القاضي ابن شداد: وفي ربيع الآخر توفي صاحب خلاط، وولي بعده غلام يدعى بكتمر، وهو الذي كان وصل رسولا إلى خدمة السلطان بسنجار، فعدل وأحسن إلى أهل خلاط، وكان متصونا في طريقته، فأطاعه الناس ومالوا إليه، ولما ملك خلاط امتدت نحوه الأطماع، فسار نحوه البهلوان بن ايلدكنز، فلما بلغه ذلك سير إلى خدمة السلطان من يقرر معه تسليم خلاط إليه، واندراجه في جملته، فطمع السلطان بخلاط، وارتحل عن الموصل متوجها نحوها وسير إليه الفقيه السلطان بخلاط، وارتحل عن الموصل متوجها نحوها وسير إليه الفقيه عيسى وغرس الدين قليج لتقرير القاعدة وتحريرها، فوصلت الرسل، ويهلوان قد قارب البلاد جدا، فخوف بهلوان من السلطان وأشعره أنه إن قصده سلم البلاد إلى السلطان، فطلب بهلوان اصلاحه وزوجه ببنت لهم وولاه، وأعاد البلاد إلى السلطان، فطلب بهلوان اصلاحه وزوجه ببنت لهم وكان السلطان قد نزل على ميافارقين فحاصرها، وقاتلها قتالا عظيا، ونصب عليها مجانيق وملكها في آخر جمادى الأولى.

قال العهاد: واستشعر ملوك ديار بكر من حركة السلطان، وكان قد مات صاحب ماردين كها تقدم، وبقيت الولاية لولده الكبير وله عشر سنين، وكان القائم بتدبير ملكه نظام الدين بن البقش، ومات أيضا صاحب آمد نور الدين محمد بن قر ا أرسلان رابع عشر ربيع الأول من هذه السنة، وتولى ابنه قطب الدين سكهان، فاحترزوا من السلطان، وخافوا أن يسترد بلاد آمد منهم، فنفذ السلطان إليهم شمس الدين بن الفراش ليختبر حالهم في المحاربة والمسالمة، فوجدهم على الطاعة

مقيمين، وإليه راغبين، ومنه راهبين، ووصل السلطان في جمادي الأولى إلى ميافارقين، وكان دخلها من أمراء صاحب ماردين أسد الدين يرنقش، واستعصى فيها على السلطان، فحاصره وقاتله، ثم رأى أن القتال يطول، فراسل أميرها الأسد، ورغبه في الموادعة، ونهاه عن المقاطعة، وكان في المدينة خاتـون ابنة قـرا أرسلان، وهـى زوجة قطـب الدين صاحب ماردين الذي توفي، فأحال الأسد الأمر على الخاتون، فراسلها السلطان، ورغبها وضمن لها كل ماتطلبه منه، ووعدها أن يصاهر إليها، فما زال بهاوبا الأسدحتي لانا، فقرر السلطان لها كل ماكان باسمها واسم خدامها، وطلبت حصن الهتاخ ليكون لها عشا للافراخ، وزوج السلطان ابنه معز الدين اسحاق بإحدى كرائمها، وأبرم العهد، وأحكم العقد، وسارع السلطان إلى نداء كل ما اقترحوه وفتحت مياف ارقين، وأقبل صاحب آمد قطب الدين سكمان بن نور الدين على صغر سنه إلى خدمة السلطان فأكرمه وأعاده إلى منصب وكان معه وزيره قوام الدين أبو عبد الله محمد بن سهاقة، وقتل غيلة في رمضان من هذه السنة كما سيأتي، ثم سار السلطان لقصد الموصل، وولى تلك الديار مملوكه حسام الدين سنقر الخلاطي، فنزل السلطان على دجلة بكفر زمار بقرب الموصل في شعبان، وعزم على أنه يشتى في ذلك المكان، فخرجت من الموصل نساء باكيات متعرضات للشفاعة فأكرمهن السلطان، ووعدهن بالاحسان، وقال: قد قبلت شفاعتكن، لكن لابد من مصلحة تتم ومصالحة نفعها يعم، واستقر الأمر على ان يكون عماد الديس زنكى صاحب سنجار أخو صاحب الموصل وسيطا في اصلاح ذات البين، وحكما فيما يعود لمصلحة الجانبين، فإنه كانت شفاعته سابقة ورأى بهذا الرأي قضاء الحقين، وتعطف وتلطف أجلهن واجلالهن، وأتى بالكرامة بها يليق بأمثالهن، وكن ظنن أنه لايقيم لحرمة قصدهن، ولايصدق ظنونهن، وأنه لايعرف حقوقهن، ويقضى بمكارمه ديونهن، ولايشتغل بأمر لايؤذن بمرادهن، فدخلن البلد متلومات متذعات، وبلطف الله لائذات معتصمات.

#### فصل

## في انتظام الصلح مع أهل الموصل ومرض السلطان المرضة المشهورة بحران

قال العهاد: وكان السلطان لما دخل شهر رمضان داوم قراءة القرآن، وحفظه واشتغل بالصيام، والتقليل من الطعام، فظهر انزعاجه، وتغير مزاجه وتعذر علاجه، وطال مرضه، وندم على رد السفراء، وسير إلى عهاد الدين صاحب سنجار في انفاذ رسله ليوعز بكل مايعود بسؤله، فوصل رسوله شمس الدين بن الكافي، وكان من قبل قد سبق القول في تسليم بلاد شهرزور وقلاعها وحصونها وضياعها، وكذلك ماوراء الزابين من البوازيج والرستاق وبلد القرابلية وبني قفجاق، فدخل شمس الدين بن الكافي وشمس الدين قاضي العسكر من جانبنا إلى الموصل لأخذ العهد على هذا الملتزم، ورحل السلطان قبل عيد الفطر بيوم وهومن بحر بحرانه في عوم، وخيمنا على نصيبين في شوال، ولم نترقب عود الرسول بنجاز في عوم، وخيمنا على نصيبين في شوال، ثم استمر الصلح وصلح الأمر، وخطب في جميع بلاد الموصل للسلطان بعد قطع خطبة السلجوقية، وفي وخطب في جميع بلاد الموصل للسلطان بعد قطع خطبة السلجوقية، وفي ونانحل الاشكال وكشف المبهم.

وكتب العهاد عن السلطان كتابا الى أخيه سيف الاسلام باليمن بشرح الحال وفيه: « ونزل صاحب الموصل عن جميع ماوراء الزاب من البلاد والقلاع والحصون والضياع وشهرزور ومعاقلها وأعهالها، وولاية بني قفجاق وولاية القرابلي والبوازيج وعانة، وقررنا عليه الموصل وأعهالها على أنه يكون بحكمنا، وينفذ عسكره إلى خدمتنا وتكون الخطبة والسكة باسمنا، وإن يطلق المظالم، ولايرتكب المآثم، وقد حصل لنا من صاحب

الموصل ومن جميع من بالجزيرة وديار بكر الطاعة والسكة والخطبة، وعمت الهيبة والرهبة والعزائم إلى الجهاد في سبيل الله نوازع، وقد زالت العوائق وارتفعت الموانع».

سال: ونفذ السلطان إلى شهرزور مملوكه مجاهد الدين أياز سربك فتملأ بها وتملك، ونال المقاصد وأدرك، وكان التركهان الايوانية مستولية بها فشتت شملها وندب للنظر في تلك الأعهال القاضي شمس الدين بن الفراش، وأقطع البوازيج لبعض خواصه المهاليك وسير إلى البلاد نوابه، ورتب فيها لإقامة سنن العدل والاحسان أصحابه، ووقف ضيعة في البوازيج تعرف بنا فيلا على ورثة شيخ الشيوخ ببغداد.

وقال القاضي ابن شداد: لما أيس السلطان من أمر خلاط عاد إلى الموصل، فنزل بعيدا عنها وهي الدفعة الثالثة بموضع يقال له كفر زمار، وكان الحر شديدا فأقام مدة، وفي هذه المنزلة أتاه سنجرشاه من الجزيرة واجتمع به وأعاده إلى بلده، ومرض السلطان بكفر زمار مرضا شديدا خاف من غائلته فرحل طالب حران وهو مريض، وكان يتجلد ولم يركب في محفه، ووصل حران شديد المرض، وبلغ إلى غاية الضعف وأيس منه، وأرجف بموته، ووصل اليه أخوه العادل من حلب، ومعه الأطباء.

قال: وكان سبب صلحه مع المواصلة أن عز الدين صاحب الموصل سيرني إلى الخليفة يستنجد به، فلم يحصل منه زبدة، وسير إلى العجم فلم يحصل منه زبده، فلم إصلت من بغداد وأديت جواب الرسالة أيس من نجده، فلم بلغهم مرض السلطان رأوا ذلك فرصة وعلموا رقة قلبه وسرعة انقياده في ذلك الوقت، فندبوني لذلك الأمر وبهاء الدين الربيب وفوض الي أمر النسخة، وقالوا: أمض ما يعمل جهدكم وطاقتكم اليه، فسرنا حتى أتينا العسكر، والناس كلهم أيسون من السلطان، وكان وصولنا في أوائل ذي الحجة، فاحترمنا احتراما عظيما، وجلس لنا، وكان

أول جلوسه من مرضه وحلف في يوم عرفة، وأخذنا منه بين النهرين اخذها من سنجرشاه وأعطاها المواصلة، وحلفته يمينا تامة، وحلفت أخاه العادل، ومات قدس الله روحه وهو على ذلك الصلح لم يتغير عنه، وسرنا عنه، وهو بحران وقد تماثل، ووصله خبر موت ابن أسد الدين صاحب حمص، وكانت وفاته يوم عرفة، ونحن في العسكر، وجلس العادل في العزاء، وفي تلك الأيام كانت وقعة التركان والأكراد، وقتل بينهم خلق عظيم، وفي هذا الشهر وصل خبر وفاة بهلوان بن ايلدكز وكانت وفاته في سلخ ذي الحجة.

قال العهاد: وأقام السلطان على نصيبين أياما قلائل، ثم رحل إلى حران فألقينا بها عصا النوى، والقلوب بمرض السلطان متخاذلة القوى، متواصلة الجوى، والفضل خائف من كساده، آسف على عتاده، مشفق من انخفاض قدره، وانقراض عصره، والسماح يقول هذا أوان كسوف سمائى، ونضوب مائى، والدين يندب، والملك يصخب، والايدي إلى الله تُعالى مرفوعة، والنيات بالاخلاص مشفوعة، والكفر في أراجيف، والقدر في تصاريف والسلطان كلما زاد ألمه زاد في لطف الله أمله، وكلما بان ضعفه، قوي على الله توكله، وأنا ملازمه ليلا ونهارا سرا وجهارا، وهو يملى على في كل وقت وصاياه، ويفرق بقلمى على عفاته عطاياه، ومن جملَّة ذلَّك أنه اشتدت به الحال ليلة أيس بمَّا منه الأطباء، وغلب القنوط وعدم الرجاء، فلما أصبح اجتمع المعتفون والوافدون إلى بابه والقاصدون المرتجون جنبي جنابة وضجوا ضجة ارتجت منها الدهماء، ولانت لسماعها الصخرة الصماء، فسأل عن ذلك، فقيل هؤلاء وفدك قد اجتمعوا على بابك، متأسفين على مانابك، فدعاني وأمرني بكتب أسهائهم، وتفريق ما اجتمع في خزانته من المال عليهم، وأمسينا وما على الباب سائل، وكنا نظن أن مابه من الألم شغل شاغل، فوجد بتلك الساحة راحه، واستمر مدة استمرار مرضه على بدل جوهر ماله وعرضه، وكان خلقه أحسن ماكان في حال الصحة، يخاطبنا بسجاياه السهلة السمحة، ولايخلو مجلسه من ذوي فضل، وأولي نباهة ونبل يتجاذبون بحضرته أطراف الفوائد، ويهزون لمكارمه أعطاف المحامد، فتارة في أحكام شرعية ومسائل فقيهة، وآونة في صناعات شعرية، وألفاظ عربية، ومعان أدبية، ومرة في أحاديث الأجواد وشيسم الأعجاد، ودفعة في ذكر فضائل الجهاد، وفرائض التأهب والاستعداد، وينذر أنه إن خلصه الله من نبوة هذه النبوة، وأعفاه من كدر هذه المرضة ومرارتها بالعافية الصافية الحلوة، اشتغل بفتح البيت المقدس، ولو ببذل نفائس الأموال والأنفس، وأنه لايترك شيمة الجود والسهاحة بالموجود، والوفاء بالعفود، والمحافظة على العهود، وانجاز الموعود، قال: وربها استروح في بعض والمحافظة على العهود، وانجاز الموعود، قال: وربها استروح في بعض ساعات الليل أو النهار إلى السهاع لاشارة الأطباء لأجل التفريج والامتاع، ولقد كان ذلك المرض محيصا من الله للذنوب وتنزيها، وتذكرة موقظة من سنة الغفلة وتنبيها.

قال: ولما سمع العادل في حلب بمرض أخيه السلطان، ووصوله إلى حران، بادر بالوصول، وصادف وقت القبول، وقام بضبط الأمور وسياسة الجمهور، والجلوس في كل يوم في النوبتية السلطانية لتولي مصالح الرعية، وإقامة وظيفة السياط، والعمل في كل يوم بالاحتياط، والتصدي لكشف المظالم، وبث المكارم، وتنفيذ ما يخرج من المراسم، ورقع كل خرق، ورتق كل فتق، وحفظ المهابة، والقيام عن السلطان في كل مهم يحسن النيابة، ولقد نفعنا حضوره ورفعنا تدبيره فقد كنا على خوف من إرجاف يقوى، وانتشار خبر سوء لايطوى، لاسيها إذا خرج الاطباء وقالوا: مافيه أمل، ولكل عمر أجل، فهناك ترى الناس يستشعرون، وبإبعاد ما يعز عليهم من أعلاقهم ودوابهم يستظهرون، فزال بحضور وبإبعاد ما يعز عليهم من أعلاقهم ودوابهم يستظهرون، فزال بحضور عثمان ولد السلطان مع أبيه مقتديا بمعاليه، مقتفيا لمراضيه، وكان من عثمان ولد السلطان مع أبيه مقتديا بمعاليه، مقتفيا لمراضيه، وكان من المحتوم، ودنا اليوم المعلوم، فقد خلفت أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، المحتوم، ودنا اليوم المعلوم، فقد خلفت أبا بكر وعمر وعثمان وعليا،

وكلهم أراه بمرادي في إقامة الجهاد مليا، فعنى بأبي بكر سيف الدين أخاه، وبعمر تقي الدين ابن أخيه، وبعثمان وعلي ولديه الملكين العزيز والأفضل، ورأى عليهما بكفالة سيف الدين وتقي الدين في الشام ومصر المعول، وأقام العادل إلى أن وضح المزاج، وصح المنهاج، وطابت القلوب، وغابت الكروب، ثم وصل مع أخيه الى حلب وتم معه الى حمص ودمشق، وهب له نسيم مصر فاستجد إلى نشره النشق، وسيأتي ذكر مضيه الى مصر مع الملك المعزيز في سنة اثنتين وثهانين، ووصل الملك الأفضل من مصر بعده الملك المظفر تقي الدين.

قال العهاد: وكانت صدقاته الراتبه دارة، وبالأبرار بارة، على أن جوده مستوعب للموجود، ولا يترك فضلا للوفود، ولما مرض وعرض له من الالم ماعرض قال لي: أكتب إلى الولاة والنواب بالديار المصرية والشامية ان يتصدقوا على الفقراء والمساكين من المال المعد للحمل بها نص على قدره في التعيين، فلم يبق في المهالك إلا من وصل إليه نصيب، ودعا بالصالحات من الله لدعائه عجيب، فدفع بالصدقة البلاء، ورفع بأصدق الولاء، ونظر الله إلى النيات، وأسنى سنا مننه السنيات، ومن جملة تلك الصدقات أنه أمرني أن أكتب إلى نائبه بدمشق الصفي بن القابض أن يتصدق بخمسة آلاف دينار صورية، فقلت ماعنده غير دنانير مصرية، فقال يتصدق بها مصرية، خمسة آلاف لنفوز من الثواب بأضعاف.

قال: ولما امتد زمان مرضه أمر ببناء دار عند سرادقه وحمام، فبنيت في أربعة أو خمسة أيام، وكان قد استحضر من دمشق ولديه الصغيرين تورانشاه وملكشاه وأمهما، فأسكنهم فيها مدة مقامه، وسهاها دار العافية للبرء فيها من سقامه، ثم أخلاها لمن ينزل بها ضيفا، وجعلها للآوين إليها وقفا، وبعدها اتصلت المواصلة بين السلطان والمواصلة، وأهدى السلطان لهم هدايا عظيمة لصاحب الموصل ولوالدته ولصاحبته ولابنه نور الدين رحمه الله، وقوم ماسبره إليهم مايري على عشرة آلاف دينار

سوى الخيل والطيب والشيء البديع والغريب، وجرى أمر المواصلة على السداد وتجهزوا في النصرة الناصرية على ماسيأتي شرحه إلى الجهاد، وأول بركات الاتفاق فتح البيت المقدس وسائر البلاد، وتجددت الفتوح، وانجدت الملائكة والروح وامتحت باليسر العسرة، وصحت بحطين الكسرة ، وخص الله السلطان، بفضيلة فتح القدس، وقضى حاجاته التي كانت في النفس، وسيأتي إن شاء الله شرح كل فتح في موضعه وكيف أشرق سناء النصر من مطلعه.

وكتب الفاضل من دمشق إلى تقي الدين بمصر: « ان العافية الناصرية قد استفاضت أخبارها، وفاضت أنوارها وآثارها، وولت العلة والحمد لله واطفئت نارها، وانجلى غبارها، وخمد شرارها، وماكانت إلا فلتة وقى الله شرها، وعظيمة كفى الاسلام أمرها، ونوبة امتحن الله بها نفوسنا فرأى أقل ماعندها صبرها، وماكان الله ليضيع الدعاء، وقد أخلصته القلوب،

ولاليوقف الإجابة وإن سدت طريقها الذنوب، ولاليخلف وعد فرج وقد أيس الصاحب والمصحوب.

نعييزادفيده الدهرميا فأصبح بعد بسؤساه نعيا وماصدق النديربه لأني رأيت الشمس تطلع والنجوما

وقد استقبل مولانا السلطان الملك الناصر العافية غضة جديدة، والعزمة ماضية حديدة، والنشاط إلى الجهاد والجنة مبسوط البساط، وقد انقضى الحساب وجزنا الصراط، وعرضنا نحن على الأهوال التي من خوفها كاد الجمل يلج في سم الخياط».

ومن كتاب آخر: « الأحوال بالحضرة مستقيمة، والنعمة بالعافية عظيمة، والبقية الموهوبة من العمر الناصري كريمة القيمة، عرف وعرف

الناس شكرها، ولزم ولنرموا قدرها، فسيوف الجهاد قد كادت تهتز في أغهادها، وخيل الله قد كادت تنادي أهلها اركبي لميعاد طرادها، والمسجد الاقصى مبشر تأنيسه بها استوحش منه من القرآن وتطهيره مما استولى عليه من رجس الصلبان».

#### فصل

## في باقي حوادث هذه السنة ومن توفي بها من الأعيان

قال العهاد: في هذه السنة توفيت الخاتون العصمية بدمشق في ذي القعدة، وهي عصمة الدين ابنة معين الدين أنر، وكانت في عصمة الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله، فلما توفي وخلفه السلطان بالشام في حفظ البلاد، ونصرة الاسلام، تزوج بها في سنة اثنتين وسبعين، وهي من أعف النساء وأعصمه ن وأجله ن في الصيانة، وأحرمه ن متمسكة من الدين بالعروة الوثقى، ولها أمر نافذ، ومعروف وصدقات، ورواتب للفقراء وادرارات، بنت للفقهاء والصوفية بدمشق مدرسة ورياطا.

قلت: وكلاهما ينسب إليها، فالمدرسة داخل دمشق بمحلة حجر الذهب قرب الحهام السركسي، والرباط خارج باب النصر راكب على نهر باناس في أول الشرف القبلي، وأما مسجد خاتون في آخر الشرف القبلي من الغرب، فهو منسوب إلى خاتون أخرى قديمة تقدم ذكرها، وهي زمرد بنت جاولي أخت الملك دقاق لأمه، وزوج زنكي والد نور الدين رحمهم الله.

قال العماد: وذلك سوى وقوفها على معتقيها وعوارفها وأياديها، وكان السلطان حينتلذ بحران في بحر المرض وبحرانه، وعنف الألم وعنفوانه، فما أخبرناه بوفاتها خوفا على تزايد علته، وتوقد غلته، وهو يستدعي في كل يوم درجا ويكتب إليها كتابا طويلا، ويلقى على ضعفه من تعب الكتابة والفكر هملا ثقيلا، حتى سمع نعي ناصر الدين محمد بن شيركوه ابن عمه فنعيت اليه الخاتون، وقد تعدت عنه اليها المنون، وكانت وفاة ناصر الدين بحمص في تاسع ذي الحجة فجأة من غير مرض، وأجرى ناصر الدين بحمص في تاسع ذي الحجة فجأة من غير مرض، وأجرى

السلطان أسد الدين شيركوه ولده على ماكان لوالده، ومقابلته بأحسن عوائده.

قلت: وقبر الخاتون المذكور في التربة المنسوبة إليها بسفح جبل قاسيون قبلي المقبرة السركسية، وأما ناصر الدين فنقلته زوجته ابنة عمه ست الشام بنت أيوب فدفنته في مقبرتها بمدرستها بالعوينة، فهو القبر الاوسط بين قبرها وقبر أخيها رحمهم الله، وكانت ست الشام كثيرة المعروف والبر والصدقات.

وكتب الفاضل إلى تقي الدين: ﴿ ورد الخبر عشية يوم الأربعاء الحادي عشر من ذي الحجة من حمص بأنه لما كان عشية يوم الأحد وقت الوقفة، انتقل الى رحمة الله ورضوانه المولى الأجل ناصر الدين محمد بن المولى أسد الدين رحمها الله، بمرض حاد أعجل من لمح البصر، ومرد النظر، فإنا لله وإنا اليه راجعون، وشاهد المملوك كتابا من ولده أسد الدين شيركوه أحياه الله إلى كاتب أبيه رحمه الله يقول فيه: وكتبته وقد صار في حفرته، واستقر في قبره، فنسأل الله حسن المرجع والخلاص من هول المطلع، والمعونة على ساعة هذا المصرع، ونشكر الله ثم نشكره ونـذكره بأحسن مايذكره به من يذكره، إذ وقى النفس الكريمة العالية الشريفة الناصرية، وقدم قبلها من لايسره التقدم بين يديه، وجعل الله انفسنا فداها فإن تلك نعمة علينا، كما هي نعمة عليه، ولافرق الله لهذا البيت شملا، ولاقضب له حبلا، وأعظم الله أجر الملك المظفر في ابن عمه، وامتعه ببقاء عممه، وأعانه من مقابلة مقدور الله بهمه ودهمه، فليس إلا التسليم لما لايستطيع الخلق لـ دفعا، وتفويض أمر هذه الأنفس إليه تعالى، فإنا لانملك لها ضرا ولانفعا، ولخوف المملوك ان يلتبس الخبر في مطالعه، ويحرف الكلم عن مواضعه عجل بالإنهاء والإشعار، وسبق بها لايسره السبق به من هذه الأخبار».

قال العهاد: وفيها في جمادى الآخرة توفي أخو الخاتون المذكور سعد الدين مسعود بن أنر، ونحن قد فتحنا ميافارقين بها، ولقد كان من الأكارم الأكابر ومن ذوي المآثر والمفاخر، ومارأيت أحسن منه خلقا، وأزكى عرقا، ولم يزل في الدولتين النورية والصلاحية أميرا مقدما وعظيها مكرما، ولسفور فضائله ووفور فواضله، وجد شهامته، وحد صرامته، رغب السلطان وهو زوج أخته ان يكون هو أيضا زوج اخته فزوجه بالتي تزوجها مظفر الدين كوكبري بعده.

قلت: وهي ربيعة خاتون بنت أيوب عمرت إلى أن توفيت بدمشق بدار أبيها، وهي دار العقيقي في شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وستهائة، وهي آخر أولاد أيوب لصلبه موتا، وكان يحترمها الملوك من أولاد أخوتها وأولادهم ويزورونها، في دارها.

قال: وفيها توفي الأمير عز الدين جاولي، وهو من أكابر الأمراء، وله مواقف حميدة في الهيجاء يحسن بلاؤه ويصدق غناؤه، ولما عدنا بعد فتح ميافارقين إلى الموصل طرقه البلاء في طريقه، قفز بحصانه على بعض السواقي فعثر به وانكسرت رجله، ثم عملت عليه قدمه، واشتد ألمه، وطال به سقمه، وانتقل إلى دمشق وتوفي بها في آخر هذه السنة، أو في سنة اثنتين وثمانين، ولقد فجع الاسلام منه بذمر مشيح لذمار الكفر متيح.

قال: وفيها يوم الأربعاء ثامن رمضان قتل بآمد وزير ابن قرا أرسلان، وهو قوام الدين أبو محمد عبد الله بن سهاقة، قتلته مماليك مخدومه غيلة، وتمحلوا له في مباغته بالقتل حيلة، وذلك أنه كان جالسا في ديوانه وايوانه متصدرا بمكانته في مكانه، وعنده الأكابر والأماثل، فدخل عليه واحد منهم، وقال له: الملك يدعوك وحدك فقام فدخل الدهليز وقد أغلق الباب الآخر وقتلوه

ثم أخرجوا الصلاح من حبسه، وهو أحد الأمراء الأكابر، فقتل أولئك القاتلين، وكانوا به واثقين.

قال: وفيها توفي الفقيه مهذب الدين عبد الله بن أسعد الموصلي، وكان المدرس بها، وكان علامة زمانه في علمه، ونسيج وحده في نظمه، وقد أوردت من شعره في صدر الكتاب مايستدل به على فضله، وإنه ممن عقم الدهر بمثله، واشتريت كتبه بأغلى الأثمان، ولكم أخرج بحره قلائد اللؤلؤ والمرجان.

قال وفي هذه السنة رد السلطان قلعتي: الرها وحران إلى مظفر الدين كوكبري بن زين الدين لتوفره في الخدمة على حفظ القوانين، وظهر منه كل ماحقق به الاستظهار، وأوجب لأمره الإمرار، ورغب في مصاهرة السلطان، وقلده طوق الامتنان.

قال: وكان السلطان قد سكنت نفسه للمقام وأراد ان تكون حركته بعد استكهال السكون، وعنده أولاده الأصاغر، والملك العزيز، والملك الظاهر بدمشق، والأفضل بمصر، فلها ورد نعي الخاتون وناصر الدين وخلا شبله أسد الدين بعده في العرين، وخيف على بلاده لصغر أولاده، واحتيج أيضا إلى الاحتياط على مافي خزائنه واستخراج دفائنه، وكذلك الخاتون خلفت أملاكا وتراثا، وأوقافا وأمتعة وأثاثا، لم يكن من الحركة بد، وقدم الكتب إلى البلاد بها صمم عليه عزمه، وأجرى به حكمه، وأمر بالاستعداد لترقب الاستدعاء ووصاهم في سائر المقاصد والأنحاء وكتب بالى ولد ناصر الدين: « قد عرفنا المصاب بوالده رحمه الله وعظم أجرنا وأجره فيه، وإن مضى لسبيله فولدنا أسد الدين أحياه الله نعم الخلف الصالح، وإن انتقل والده إلى دار البقاء فهو في مكانه المستقر من المجد والعلاء، والولايات والبلاد والمعاقل باقية عليه، مسلمة إليه، مقررة في يديه، ومامضى من والده رحمه الله إلا عينه وولدنا قرة العيون، وبه

استقرار السكون، والحمد لله الذي جبر به كسر المصاب وألبسنا وإياه أثواب الثواب، فليشرح ولدنا صدره، ولايشغل سره، ويعرف خواصة وأصحابه، وولاته ونوابه بحمص والرحبة وغيرهما أنهم باقون على عادتهم»، وكان المندوب اليه القاضي نجم الدين أبو البركات بن الشيخ شرف الدين ابن أبي عصرون، ولم يفارق الخدمة السلطانية في هذه السنة.قال: وفي هذه السنة لما كنا على ميافارقين، وقد فتحناها ورد للسلطان مثال شريف إمامي ناصري بتفويض ولاية ماردين والحصن، وهو حصن كيفا والعلامة الشريفة الناصرية في ثاني سطره بالقلم الشريف، الناصر لدين الله».

قلت: وفيها في جمادي الأولى توفي الحافظ أبو موسى محمد بن عمر السنة توفي بمصر في شعبان الشيخ جمال الدين أبو الفتح أبـو الثّناء أبو محمد، محمود بن أحمد بن على بن أحمد بن على بن أحمد بن المحمودي، المعروف بابن الصابوني، ودفن بسارية من القرافة ومولده ببغداد سنة خمسهائة، وجد أبيه لأمه شيخ الاسلام أبو عثمان اسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، فبه عرف بابن الصابوني، وكان جده صحب السلطان محمود ابن محمد بن ملكشاه، ونسبته بالمحمودي اليه، ودخل ابن الصابوني هذا دمشق زمن الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله، واجتمع به ونزل الى زيارته وسأله الاقامة بـدمشق، فذكر له أنّ قصده زيارة الإمام الشافعي رضي الله عنه بمصر، فجهزه وسيره صحبة الأمير نجم الدين أيوب والد صلاح الدين سنة سار إلى ولده بمصر، وصار بينه وبينه صحبة أكيدة، ومحبة عظيمة، بحيث أنه ماكان يصبر عنه ساعة وإحدة، وأقبل عليه، ولما ملك ولده الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله مصر لم يمكنه من العود إلى الشام، ووقف عليه وقف بالديار المصرية، وعلى عقبه وهو باق بأيديهم إلى الآن. وقرأت بخط صلاح الدين رحمه الله ماكتبه في حقه إلى الملك العادل لما كان نائبه بمصر: « الأخ الأجل الملك العادل أدام الله دولته، غير خاف

عنه قضية الوقف الذي أوقفه الوالد نجم الدين تغمده الله برحمته ورضوانه على الشيخ الفقيه ابن الصابوني، وأنه لما جرى له من المخاصمة مع الشيخ الفقيه نجم الدين ـ يعني الخبوشاني – ماجرى اقتضت المصلحة لتسكين الفتنة وقطع الكلام انتقاله إلى موضع غيره، لتنقطع الفتنة والخصومة بينهم بأمرنا إليه مع بقاء الوقف في تصرفه وتصرف من عنده من الفقهاء، والأخ الأجل الملك العادل يتقدم بمراعاته وحفظ جانبه وتمكينه من التصرف في الوقف المشار إليه، ومنع من يعترضه فيه بوجه من وجوه التأويلات، وحسم مادة الشكوى منه عن يتعدى عليه إن شاء الله تعالى».

وقرأت بخط الشيخ عمر الملاء الموصلي رحمه الله كتابا كتبه إلى ابن الصابوني هذا بشيراز يطلب منه فيه الدعاء، ويصف حاله أوله أخوه عمر بن محمد الملاء يقول فيه: « وبعد فالذي يتطلع إليه من معرفة أحوالي فجملتها خير وسلامة، غارق في بحار النعاء، ومغمور في هواطل الآلاء غير أن أيدي البلوى بالنقم ترفعني تارة إلى مقام الصديقين، وتضعني تارة أخرى إلى مقامات المتخلفين ومع هذا فطلب النجاة لايفتر، والحركة في طلب الفوز لاتسكن، والعمر ينقضي بالعنا والمنى، وما أشبه حالي بحال القائل:

آمـــل في يـــومــــي إدراك المنـــى حتــــى إذا ولى تمنيــــت غــــدا حتــــى إذا ولى تمنيـــت غـــدا لاوطـــرا أقضي مـــن الـــدنيــاولا أفعــل لــلأخــرى فعـال السعــدا والعمــــريمضي بين هـــاتين فــــلا فـــلاــــد ولاهـــدى فـــلالـــة خــالصــة ولاهـــدى

يا أخي ما أخبرتك بأحوالي هذه إلا رجاء أن تتحرك همتك لي بالشفقة والرأفة، ويؤمن والرأفة، فتدعو الله لي بقلب حاضر منور بنور الشفقة والرحمة، ويؤمن على دعائك من خضر من السادة الأخوان، وتقول اللهم عبدك المضعيف عمر بن محمد الملاديدعوك ويقول:

لاتهنسي بعد إكرامك لي

فشديد عادة منقطعية

وقد توسل بنا إليك نسألك أن تبلغه آماله، وإن تميته موت الشهدا، وتحشره في زمرة السعدا، وأن تجعل خير عمره آخره ، وخير أعماله خواتمها، وخير أيامه يوما يلقاك فيه».

#### ثم دخلت

#### سنة اثنتين وثهانين

قال العهاد: فرحل السلطان إلى الشام، وودع مظفر الدين صاحب حران من الفرات، ورحل صوب حلب والعادل صاحبها على المقدمة، وقد هيأ أسباب التكرمة، فوصل حلب في العشر الأوسط من المحرم، ثم رتب العادل في حلب نوابه، وصحب السلطان فوصلوا حماة، وفيها نائب تقيي الدين ناصر الدين منكورس بن ناصح الدين خمارتكين، وهو صاحب بوقبيس، وقد جمع النهضة والأمانة، وصل السلطان إلى حمص وقرر أمر المجاهد أسد الدين أبا الحارث شيركوه بن ناصر الدين، وكان عمره إذ ذاك ثلاث عشرة سنة سهاه أبوه باسم جده ولقبه بلقبه، وكتب له منشورا بها قرر عليه من البلاد، وذلك بحمص وسلمية وتدمر ووادي بني حصين والرحبة وزلبيا، وكتب منشورا آخر بإسقاط المكوس بالرحبة وفيه: « وهي الخراج والأجور والزرع» واعتمد على الأمير الحاجب يبيحها الشرع، وهي الخراج والأجور والزرع» واعتمد على الأمير الحاجب بدر الدين ابراهيم بن شروة المكاري في ولاية قلعة حمص، ثم نقله إلى قلعة حلب واليا بها ست سنين ورتبه العزيز في آخر عهد السلطان قلعوص.

قال: ورتب السلطان مع أسد الدين بحمص أميرا من الأسدية يعرف بأرسلان بوغا، فقدم على أصحابه بتولي مصالح بابه، حتى تفرد الأسد بالأمر لسداده، وبلغ مدى رشاده، ونعت بالملك المجاهد، ونهض بمحامل المجاهد.

قال: وأقمنا بحمص أياما حتى استعرضنا خزائن ناصر الدين ، وقسمنا ميراثه، وكانت أخت السلطان الحسامية زوجة ناصر الدين وهي

مستحقة للثمن، والباقي بين البنت والابن، وخلف عينا وورقا مجتمعا ومفترقا، وبلغ التراث في الملك والعين والأثاث ماعظم عن أن يقدر بمقدار، وأناف عن ألف ألف دينار، فها اعاره السلطان طرفه، بل تركه على أهل التركة.

قال: ولما شاع بدمشق خبر دنونا احتفل أهلها، واجتمع بالمسار شملها، وطلعـت أعيانها، ونبعـت عيونها، ووافت أبكـارها وعـونها، وظهر مكنونها ومخزونها، وترامت إلينا بثمراتها ومكرماتها سهولها وحزونها، ودخلنا المدينة وزينة الدنيا خارجة، وسكينة النعمى فارجه، ودمشق كالهدي مزفوفة، وبالهدى محفوفة، وبالحسن موصوفة، وكان الناس قد ساءهم خبر المرض، فسرهم عيان السلامة، وأسهرهم الهم للاشفاق فراجعوا للشفاء كرى الكرامة، وماألذ الرجاء بعد الابلاس، والثرى غب الافسلاس، والأمل عقيب الياس، وإنهم ظفروا في حالة الايحاش بالايناس، وأمنوا بمشاهدة الأنوار السلطانية حنادس الوسواس، واجتمع السلطان في القلعة بأهله، وأقلع المرجف عن جهله، وحسنت الأحوال، وأمنت الأهوال، وشاهدنا الفضل والكرم بالمشاهدة الفاضلية الكريمة، وعدنا إلى عادة السعادة القديمة، واجتمع السلطان به فبثه أسراره، واستنزال بصفو رأيسه أكداره، ودخل جنته وجنسي ثهاره، وزاره مرة واستنزاره، وراجعه في مصالح دولته واستشاره، وجلس السلطان في دار العدل لكشف المظالم، وبت المكارم، وإحياء المعالم، وإقامة مواسم المراسم.

وقال القاضي ابن شداد: ولما وجد السلطان نشاطا من مرضه رحل يطلب جهة حلب، وكان وصوله إليها يوم الأحد رابع عشر المحرم، وكان يوما مشهودا لشدة فرح الناس بعافيته ولقائه، فأقام بها أربعة أيام، ثم رحل في ثامن عشرة نحو دمشق، فلقيه أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه بتل السلطان، ومعه أخته وقد صحبه خدمة عظيمة، وقرب

#### - 878-

زائدة، ومن عليه بحمص، وأقام أياما يعتبر تركة أبيه، ثم سار يطلب جهة دمشق، وكان دخوله إليها في ثاني ربيع الأول، وكان يوما لم ير مثله فرحا وسرورا.

### المحتوى

| وفاة شيركوه                                                   | ٣.    |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| رُواية ابنُ أَبِي طي عن شاور                                  | _10   |
| مما مدح به نور الدين بملك مصر                                 | _ { . |
| قتل مؤتمن الخلافة ، ووقعة السودان                             | _0.   |
| منة ٥٧٥                                                       | _o Y  |
| مراسله العاضد لنور الدين وبعض ما مدح به نور الدين وصلاح الدين | ٠٢    |
| مسير نجم الدين أيوب الى مصر                                   | ٥٦_   |
| ذكر الزلزلة الكبرى                                            | ۸۲    |
| غزز صاحب البيرة ووفاة صاحب الموصل                             | _V£   |
| موقف نور الدين من أحداث الموصل                                | _٧٨   |
| سنة ۲۳۵                                                       | _٧٩   |
| التعريف بعمر الملاء ونشاطاته                                  | _^1   |
| وفاة الخليفة المستنجد                                         | 7٨ــ  |
| ماجرى بمصر هذه السنة                                          | ٨٩_   |
| وفاة العاضد وتغيير الخطبة                                     | ٣٠    |
| موجز تاريخ الفاطميين                                          | _114  |
| ذكر غزو الفرنج في هذه السنة                                   | _119  |
| عزم نور الدين الدخول الى مصر                                  | _171  |
| فصل في الحمام الهواد <i>ي</i>                                 | _177  |
| باقي حوادث <b>هذه السن</b> ة                                  | _170  |
| سنة ۲۸ه                                                       | _144  |
| جهاد السلمانين للفرنج في هذه السنة                            | _179  |
| فتح بلاد النوبة                                               | _170  |
| وفاة نجم الدين أيوب                                           | _177  |
| مسير نور الدين الى الشمال                                     | 157   |
| العلاقات مع مليح بن لاون                                      | _104  |
| سنة ۲۱۰                                                       | _107  |
| فتح اليمن                                                     | _10V  |
| نائب زبيد المبارك بن كامل المنقذي                             | -171  |
| وصول ابن القيسراني الى مصر                                    | 371_  |
| في طلب عمارة اليمن واصحابه                                    | VF/_  |
| التمريف بحال عمارة                                            | _1    |
| وفاة نور الدين                                                | _/^/  |
| جلوس الصالح بن نور الدين في الملك                             | _197  |
| نزول الفرنج على بانياس                                        |       |
|                                                               |       |

قدوم كمشتكين الى حلب \_4.4 سنة ۷۰ه \_4.4 نوبة الكنز \_414 توجه صلاح الدين الى دمشق \_Y1E \_414 ماجرى بعد فتح دمشق من فتح حمص وحماه وحصار حلب محاولة اغتيال صلاح الدين \_ 444 مراسله صلاح الدين الخلافة في بغداد \_ ۲۲۸ مراثي نور الدين \_227 فتح بعلبك 737\_ ما جرى للمواصلة والحلبيين مع السلطان \_Y\$7\_ التحاق العماد الاصفهاني بخدمة صلاح الدين \_707 ظهور رجل ادعى النبوة \_407 سنة ۷۱ه \_404 ما تجدد للمواصلة والحلبيين \_1771 في فتح جملة من البلاد حول حلب \_77. المحاولة الثانية لاغتيال صلاح الدين \_474 باقي حوادث هذه السنة ودخول قراقوس المغرب \_777 \_ ۲۸۳ في ذكر جماعة من الأعيان \_ ۲۸٦ زواج صلاح الدين من أرملة نور الدين \_Y9 · رجوع السلطان الى مصر \_Y9Y بيع الكتب وعمارة القلعة -4.1 خروج السلطان الى الاسكندرية 3.7\_ سنة ٧٣٥ -411 نربة كسرة الرملة -717 وفاة كمشتكين وخروج السلطان من مصر .771 ذكر أولاد السلطان \_441 مقتل وزير الخليفة ببغداد \_221 سنة ٧٤ه 377\_ اسقاط السلطان مكوس مكة \_~~~ حوادث متفرقة 737 في عمالة حصن بيت الأحزان -760 سفر القاضي الفاضل الى الحج \_T&V وقعة مرج عيون \_ 40 1 سنة ٥٧٥ \_707 تخريب حصن بيت الأحزان -77. باقى حرادث هذه السنة -411 سنة ٧٦م \_470 رقاة صاحب المرصل \_ ٣٧٩ وفاة شمس الدولة بن أيوب 77.7

#### - 1434-

رجوع السلطان الى مصر ثانية \_٣٨٥ سنة ۷۷ه \_44 . وفاة الملك الصيالح اسماعيل \_ 41 تيجه السلطان الى الاسكندرية \_{.. أمور اليمن \_2 . 4 باقي حوادث هذه السنة \_{ . 7 عود السلطان الى الشام -13-سنة ۷۸ه \_£11 مسير السلطان الى بلاد الشرق \_£10 مكاتية الملوك السلطان \_277 وفاة فرخشاه \_EY7 أخذ السالكين البحر لقصد الحجاز 277 باقي حوادث هذه السنة ~£ \% فتح آمد 133\_ سنّة ۷۹ه \_£ £ Y فتح حلب -201 ما جری بعد انتح حلب \_877 رجوع السلطان الى دمشق \_£V1 ولاية الملك العادل حلب \_£V7 باقي حوادث هذه السنة سنة ٥٨٠ 284 -240 ومنول رسل الخلافة -89-المفاضلة بين مصر والشام 7P3\_ باقي حوادث هذه السنة \_£49 سنة ٨١ه 0.1 ما فعله السلطان في أمر خلاط وميافارقين \_0·V انتظام الصلح مع أهل الموصل \_01. باقي حرادث هذه السنة \_017 سنة ۸۲ه \_0YE